# مرب الريفي المحريرني ومراجل النضال

الجرزء الأول





نثير عبد السلام جسوس وسوشبريس

كـــــاب

# حمية الريفسالتي يريت ومراط المضال

وهى حلقة من حلقات الوحدة الوطنية الكبرى عبر تاريخ المغرب

الجدزء الأول

تأليسف:

الاستاذ البحاثة:

ج. احمد عبد السلام البوعياشي

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدك اللهم حمدا يلهمنا السداد فى أعمالنا ويفتح للتدبير فى صروف الدهر مجال عقولنا .

ونصلى ونسلم على سيدنا محمد الذى ملأت قصص حياته تاريخ العزة والسؤدد والمثل العليا ، وعلى آله وأصحابه الذين درجوا الى المعالى بهمة شماء .

أما بعد: فان هذا الكتاب المتواضع «حرب الريف التحريرية ومراحل النضال» نقدمه القراء عن حسن نيسة، وعسى أن يجدوا فيه فائدة تذكر ولكاتب تشكر.

وما توفيقي الا بالله وعليه توكلت.

طنجة فسى: رمضان المعظم 1394 اكتوبسر سنة 1974 احمد البوعياشسي

## الأهـــداء

الحى روح المناضل الاول محمد الضامس قدس الله روده والسى

سائسر المناضليين الاحسرار وعلى رأسهم ابن عبد الكريم الخطابى البطل التساريفي

#### كلمسة

كنت بدأت أنشر أبحاثا تاريخيا في الريف وحضارته ، وقد وسمت البحث عن مدينة النكور وامارة العرب فيها بأنه الحلقة الأولى، كما وسمت بحثا آخر يتعلق بقصة الثائر بوحمارة بأنه الحلقة الثانية، وقد رأيت الآن أن يكون موضوع هذه الابحاث في كتاب متكامل ، للاحداث التاريخية في نواحي الشمال ، وبالاخص نواحي الريف، التي كانت الى حد الآن محل اغفال أو تغافل، أما لانها جهة نائية تتخطاها الاعين الى حاضرات المسرب الاخرى الزاخرة بالعمران والحضارات التي تدفقت عليها من بعداد والقيروان شرقا، أو غرناطة وقرطبة شمالا، وأما لانها عاقتها عن الانتفات الى هذا الصقع الشاطىء، سلسلة جبال جعلتها الطبيعة حاجزا منع الاتصالات الحضرية التي أهم أسبابها التنقيب عن المعالم، وتدوينها في السجلات الحافظة لها .

ولهذه الاسباب بقيت جهات الريف غفل من حظوظها التدوينية الاما يعثر عليه لماما في كتب التاريخ ، لا يمر عليها الامر الكرام، بمناسبة أو أخرى وبالاخص اذا كان الميدان ميدان الجهاد والنضال .

وقد حفزنى هذا التعافل ان أنقب جهد المستطاع بين طيات الكتب التريخية، والمراجع العينية، وفي خبايا صناديق حفظ الوثائق الشخصية التي تحتفظ بها كل عائلة من عائلات تلك الجهات، وبالاخص الظهائر الملكية، وسلاسل الانساب الشريفة كأعز ما تملك، فوجدت أنه اذا كان هناك فرق بين جهات المعرب من حيث التراث الحضري، والامجاد القومية، فان الفرق نسبى ضئيل، الا ما كان من الفرق البين الذي تختص

به بداوة الريف، فهى بداوة متحضرة لها انسابها المسلسلة المحفوظة، حتى فى صدور القوم، وقد تغلغل فيهم الكيان الاسلامى، تغلغلا استولى على مشاعرهم، فهم لا يقبلون فيه مساومة .

كما تعلقل فيهم الحفاظ على الشرف والعرض الا ما اباحته الشريعة السمحاء، فهم في بداوتهم يتأثرون بمشاعر الآية الصادقة «لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها».

ويراعون أشدها سلسلة المحارم من غيرها، وفي حياتهم الاجتماعية يسيرون مع الاخلاق الحافظة حذو النعل بالنعل من كرم الضيافة وقراها وسماحة النفس، وحفظ الجار، والنجدة عند الحاجة، الى غير ذلك مما طبع عليه القوم ارثا أبا عن جد، تلك تربية ميزت بها البادية هناك.

وعلى ذلك، فان ما يمكن أن يقال فى حق حواضر المعرب من المآشر العمر انية، والعلمية، يمكن أن يوصف به ولو نسبيا بادية الشمال، أعنى سلسلة جبال الريف، مع الفارق البسيط فى طبيعة خشونة البادية، وليونة أهل الحاضرة، مما أنفصل عنه العالم الاجتماعي ابن خلدون.

وهذه الخصال هي التي حفرت هؤلاء المجاهدين لدحر الثائر بوحمارة، كما حفزتهم لرد عادية العازيين الاستعماريين الاسباني والفرنسي، في ذلك الصراع البطولي الذي خصصنا له القسط الاكبر من صفحات هذا الكتاب، مع بسط بعض الاحداث التي جرت على هذه الجهة، لكي يمكن للقاريء أن يلمس الوضع التاريخي بكامله، ولهذه العلية ولجمع شتات تلك الاحداث بسلكها في وحدة متناسقة، توجب علينا أن نعيد في طي هذه الصفحات نشر مضمون الطقتين معا اللتين كنت نشرتهما مستقلة الاولى تحت عنوان «الريف بعد الفتح الاسلامي» والثانية تحت عنوان «الثائر المهزوم».

ولئن عمدت هنا الى التنويه بهذه البادية بالخصوص، غان الباعث ليس النيل من باديات المعرب الاخرى، أو العصبية القبلية التى تقول: وما أنا الا من غزية أن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد

بل القصد من ذلك، اننى أثير كوا من الباحثين، ليتعدى قلمهم تنك الجبال الشاهقة التي يحتضنها جبل تدغين في علو 2.400 متر، الى

حيث حاضرات سلطية، كانت يوما ما مهدا لامارات، كمدينه النكور ورباطات لصلحاء طفاحل كمدائن بادس، والمزمه، وتخساس، وغساسه، وبوسكور، وترغه، وسبته، ومبينيه، التي بنيت عي انقاض مدينة روسادير الفنيقيه، علاوة على اصدار هذه المدن وباديتها، للمجاهدين الباحثين عن جنه الفردوس تحت ظلال السيوف، في اقطار الاندلس، يوم كانت مثار النقع تسابق الشجعان الصالحون بين غبارها، الذي لا ينفضونه عن جسدهم تبركا به، وفي جهات أخرى من نواحي المعرب، لفك أسسر مدن العرائش، واصليه، وطنجة، وسبتة، وغيرها مما شهد لها التاريخ.

وانى اذ أبين فى هذا البحث شيئا مما عثرت عليه بعد البحث والتنقيب فانا اعتزم أن آضعه نواة قد تكون بدايه انطلاقه ليتنقلوا بين مواقع المعارك، التى شهدتها كل بقعة من الشمال، من بوغاز جبل طارق الى المدينة المغراوية (1) بأقصى مشرق المغرب، ومن شواطىء البحر المتوسط الى ضواحى فاس، وتازة، ووزان، ليسجلوا أى أمجاد تشهد بها تلك المواقع فى سبيل النعرة الدينية أولا، وفي سبيل الوحدة الوطنية ثانيا، والذب عن العروش المتعاقبة على المعرب التى تعمل لحفظ كيانه من السقوط فى مهاوى الاطماع.

نلك ششنة سار عليها سيرا حثيثا في احضان هذه الدولة العلوية، والدوحة النبوية، التي ورثت كل مزايا دولة ذات سيادة ونجدة، كفلتا للمغرب التقدم في مضمار الرقبي والازدهار، الذين تشهد الدلائل الحثيثة انها تسابق الركب الحضرى العصرى، بقيادة ابن تلك الدوحة، والعترة الطاهرة جلالة الحسن الثاني نصره الله، وما الحرب الريفية الا جزء مسن نثك الانتفاضات المتسلسلة، التي تجلت فيها الوحدة الوطنية الكبرى بكسل مظاهرها.

وانى اذ أهيب بحاملى الاقلام، للالتفات الى هذه الجهة، فانى أضمن لهم أن يجدوا مجالا واسعا، وميدانا فسيحا، وتربة ثرية، وصيدا

<sup>(1)</sup> وهي وجدة، بناها زيزي بن عطية المفراوي، اختطها في شهر رجب (1) هي وجدة، بناها زيزي بن عطية (1) . 384 هـ (الاستقصاء جلل ص. 195)

ثمينا، فالاعلام التاريخية لا زالت بكرا أم تطرق بعد، وسلسلة من المجاهدين الذين لاقوا حتفهم في معارك الشرف ضد المعيرين المعتديان لا زالت في ذمة التاريخ، والحملات الصليبية التي تضافر عليها العراء لا زالت في ذمة التاريخ، والحملات الصليبية التي تضافر عليها العراء لم تنشر بعد اسبابها، ودواعيها، والمجالات الفلسفية للسياسة الاستعمارية والاستراتيجية الحربية لم تدرس بعد دراسة كافية، والحرب التحريرية الريفية التي رفعت رأس المعرب عاديا، والتي سمع دويها العالم المستعمر في عقر داره، وذهل لها أيما ذهول، كما سمعها العالم المتعطش المديه، فباركها وطرب لها، لا أيما ذهول، كما سمعها العالم المتعطش المربه في عقر داره، وذهل لها لا أيما ذهول، كما سمعها العالم المتعطش المربه الي منفذ الى عمق أوارها، ومع اني بحول الله سانتيع هذه الابحاث الى نهايتها، لكي انشل منها ما قدرت على نشله، وانفض العبار السذي تراكم على احداثها، فإن الجهد الفردي مهما استنفذ قواه فلن يصل الي اعماق الاعماق المتوخاة في كل بحث .

ونذا فانى أقدم هذا البحث المتواضع عن حرب الريف التحريرية الذى استلزم ان اكشف النقاب عن وسط هذه الجهات من حيث الازدهار العلمي والاجتماعي، والتي كانت يوما ما زاخرة بالحضارات في العلم والصلاح، والتي لم يكن حظها من عوادي الدهر اقل من حظوظ غيرها من مدن الثواطيء المعربية، التي تعرضت للقرصنة البحرية، فعفى عنها الزمان بسبب تلك الهجمات.

كما ألم الما ما بوضعية القلاع الخمسة التي قدر لها أن تبقى فى الاسر الى اليوم، واتبع ذلك بنبذة عن وادى الذهب والساقية الحمراء.

ونظرا الى ان تاريخ جهة ما يشمل الاحداث التى وجدت فيــه أو فى الجهات التى تتأثر بهـا .

ونظرا الى أن هذه الجهة قد ازدهرت فى ايام الادارسة والموحدين، وكانت منتجعا للدولة المرينية من بعدهم، التى كان تكوينها الاساسى فى الجهة الشرقية للمغرب، فقد عرجت على بعض الاحداث التى تأثرت مها هذه المنطقة فى أيامهم.

وقد أدرجت في الكتاب مخطوطا ورد في احد العلماء الصالحين عاصر جل القرن السابع وجزء من القرن الثامن (640-734 هـ) وهو ابو يعقوب البادسي، لما توخيناه فيه من القاء ضوء على الحياة العامة والخاصة فى ذلك العصر ، ولاجل اخذ الفائدة المتوخاة من فقراته فقد بوبناها بعناوين متلاحقة .

ونظرا الى الاغلاط التى يطالعنا بها بعض الكتاب حتى من المغاربة فيما يخص الحرب الريفية التى كانت فى مبدئها الاصيل هو الدفاع عن العرش والوطن والعقيدة خد الغزاة الاجانب، الذين تكالبوا لاحتلال الوطن.

وقد جاء فى افكار بعض هؤلاء الكتاب، ما ينم عن انهم غير مطلعين على احوال جهة الشمال، وبالاخص الريف، فاعتمدوا على مؤلفات الاجانب المشحونة بالسموم كمراجع، واما انهم تهافتوا على من هب ودب، ممن هم بعيدون عن تقييم الحقائق تقييما واقعيا، ينبع عن الاطلاع الصحيح، لا عن الشائعات المفقة تلفيقا، والمروجة ترويجا استعماريا .

فانى تحريت جهد الامكان أن أضفى على هذا العمل صفة الحقائق التاريخية التى تستلزم استبعاد العاطفة فى تقييم الوقائس المجردة، لكى تبدو وإضحة، ضاربا بعرض الحائط ما كان لفق لصاللح جانب أو آخر .

واذ عنونت هذا الكتاب «بحرب الريف التحريرية» فان القصد من الريف هـو ما يشمـل قبائل ساسلة جبال الريف، تمشيا على أن الريف من سبتة وطنجـة الى وجدة، وسنجد ضمن صفحاتـه، أن المعارك التى جرت فى كل القبائل، كانت أشـد وقعا على العازين فى تحركاتهم، مما خلفت له مآسى حزت من كبريـائهـم .

ولذا تتبعتها واحدة غواحدة على الجبهات الاربع. الشرقية والغربية والجنوبية، والشمالية، مراعيا في ذلك التسلسل التاريخي حسب الوقائع، فانتقل من جبهة الى جبهة أخرى، ثم ارجع الى الاولى، حسمبا يتجدد من الاصطدام بين المتحاربين، فهترة معينة من الزمن، واذكر القواد المحلين الذين خاضوا المعارك، محليا اياهم بماكان يحليهم به اخوانهم، من صفات الاستبسال في النضال، وحسن القيادة، كما لا أغفل عن صفات الضعف والخور التي وسم بها الاخرون، ممن قعدت بهم سجيتهم، فلم يظحوا او كانت لهم بواعث غير سليمة فيما قصدوا.

أما قطب رحى هذه المأثرة، الذي هو الزعيم محمد بن عبد الكريم

الخطابي، الذي أوقد أوارها على النسق الصحيح، حتى ايقظ سبات العالم الذي لم يألف من احد أن يعرقل اكتساح الاستعمار العربي، لاقطار الشرقيين، فاننا سايرنا احداثه، وتحركاته، وما أثر عنه من مزايا القائد الماهر الذي يشهد بها شهود عيان من أبناء غير أبناء جلدته، في نفسس الوقت بل ذات التاريخ .

ومع ان صفات القائد تلك، لم تكن من خلق معركة أنوال فحسب، بل لم تكن معركة أنوال الا بداية لانطلاقة عارمة، شملت جهات الشمال باسرها، فان الكتاب والمؤرخين ألذين قصروا تلك البطولة على هذه المعركة، التى يبدو من صنيعهم كانها الاولى والاخيرة، فانهم لم ينسجموا مسع الواقع انصارخ، ولم يوفوا للرجال كيله، كما مم يوفوا للشهداء الذين أراقوا دماءهم فى كل شعب من شعاب الشمال، وهضابه وأدغاله.

ولذا كان لزاما علينا أن نستقصى ما استطعنا تلك الصور الرائعة، على أن لا يمنعنا ذلك من كبح جماح بعض الكتاب الاجانب، الذين راحوا يتملقون هذا الطرف، او ذاك، من المتحاربين، لنرد الامور الى نصابها. هذا، وان أولئك الكتاب الاجانب، اطبقوا على ان يطلقوا على ابن

عبد الكريم، اسم عبد الكريم تارة، وكريم تارة أخرى .

وسبب ذلك ما اختلط عليهم من اسماء العائلة الخطابية، لان أب العائلة اسمه عبد الكريم، والولدين القائدين، احدهما محمد بضم الميم، والجميع له صيت في النضال.

ولاجل تفادى هذه الاخطاء، فانى أقيد ما ورد من اسم عبد الكريم بالاب، واسم الولد الكبير بابن عبد الكريم كما هو معروف به عند الاهالى، وعلى أخيه محمد الخطابى تمييزا لكل واحد منهم عن الاخر، مع التمشى على الاسماء الحقيقية.

وعلى كل، فانى جعلت نصب عينى ان لا اتوانى فى ذكر الحقائق ولو مرة بعض الاحيان، حتى اجعل القارىء يلمس ملابسات تلك الحرب التحريرية التى يتلهف بالطبع أن يطلع عليها – وقد ضن بها الكتاب الذين تناولوا الموضوع - واذا كان التاريخ يدون لاستخلاص العبر منه، فالعبرة التى تتضمنها حرب الريف تتجلى فى الزمان والمكان والبيئة

والامكانيات اللائمي قامت تحت وطأة ثقلها مجموعة، ومع مرور خمسين عاما عيها، فان جدتها بقيت مصونة لم يطرقها البني، ولذا عملت على نشر كل تلك الملابسات التي كان معظمها صعابا ذللت بفضل المثابرة والحصافة التي استخدمت كأساس لنجاح المهمة .

واذا تمكنت من سرد تلك الاحداث الآن مصوعة فى قالب تاريخ متكامل، فانه كان عملا متواصلا جرى بالاحتكاك مع معظم انذين عاشوا تك المعامع، اذ تمكنت من استيقاء اخبارها من شاهدى عيان فى حالات شتى، وعلى الاقل فيما يخص الحالة الداخلية الثورة، فضلا عن مراجعة المراجع التى تمت الى الكتاب بصلة .

كما يستازم ان الم ببعض العائلات التى ثبت نسبها وانظروف التى عاشت فيها مع تأثرها فى المجتمع، مع العلم بأنى لا أذكر الا قليلا جدا من تلك العائلات نظرا الى انى اضرب الامثال فقط، وقد يكون تركت من هو أكثر شهرة، معتذرا بان الكتاب لم يوضع اساسا لاحصاء تنك العائلات، لان ذلك يقتضى دراسة أخرى مستفيضة، كما ان فترة من الزمن مرت على هذا الشمال بعد هذه الحرب التحريرية والتى عرفت بفترة الحماية الاسبانية التى تستلزم هى بدورها تسجيل احداثها فى اطار معطياتها التى جاء نتيجة لتلك الحرب الاستعمارية الضروس وذلك لكشف عن تلك المعطيات السلبية والايجابية التى تخضع لعقلية استعمارية عامة ذات برنامج موحد فى جميع الاقطار المكبوتة، الاما كان من الفروق البسيطة فى وسائل التطبيق.

وقد يكون من المفروض علينا وقد اخذنا على عاتقنا ادبيا أن نسير فى خطوات التنقيب والتسجيل لاحداث هذا الجزء من الوطن، أن لا ندع هذه الفترة دون تدوين تلك الاحداث، وبالاخص أنى تحاككت ردحا من الوقت مع تلك الاساليب بفضل المركز الذى كنت احتا كقاض لبنى ورياغل: القبيلة التى اندلعت منها شرارة تلك الحرب التحريرية.

أما اذا تخطينا هذه الحقبة من تاريخ المغرب الطيل، الى حقبة رفع الحجر عنه، عندما انتزع استقلاله بالحديد والنار، من يد أولئك الحماة، فان احداثا تاريخية ذات أهمية في ميادين الحياة المختلفة المناحى، سياسية

كانت أو اقتصادية أو عسكرية، دلت على تبلور الوحدة الوطنية، التسى قادها عاهلان عظيمان متشبعان بروح الشهامة واصالة الرأى، ومؤهلان لقيادة الامة الى عصرها الذهبى، فسان تدوين تاريخها يكون حافسلا بعظائم الامور .

فقد مهد المفور له جلالة محمد الخامس أسس الوحدة الوطنية المتراصة الاركان، لكى يتمم وارث سره جلالة الحسن الثانى، ذلك البناء الشامخ الذى تخطى به من الوحدة الوطنية، الى وحدة القومية العربية فى مظهرها العملى الشجاع الخارق للعادة، فكان صدى الزحف التاريخي المقدس، لاستخلاص الشام وبيت المقدس، من براثين الصهيونية يعبر تعبيرا صادقا عن مواهب قيادية عصرية، ذات مردود تاريخي لامجاد المغرب الخالدة، والتي أحيت في النفوس ذكريات الامجاد الاصيلة التي يستوحى منها المسلمون عند اقدامهم على كل أمر ذي بال، اسرار الفائدة المتوخاة، والتي منها ما خلده الرسول محمد بن عبد الله (صلعم) في نجدة الشام بنجدات عسكرية لاستخلاصها من يد الطغاة المتعمرين .

#### المؤلسف

### مناضل من بسلادي



ابن عبد الكريم الخطابي بلباس الميدان سفة 1921

# الزعيم ابن عبد الكريم الغطابس أمير المجاهدين والبطل التاريفي

لا نجد صيغا نعبر بها عن المواهب التي خلقت مع الرجل أدق وأصح من الاوصاف التي صاغها في حقه أولئك المراسلون لمختلف الصحف الذين شدوا الرحال لاكتشاف في أبان المعامع، والذين كفونا التعريف به وبأوصافه، التي أن انشدناها نحن قد تفسر بالاطراء الشعرى المعروف، مثلما انشد شاعر عربي حينما أطرى كريم قومه (1) هرم بن سنان، فقال:

دع ذا وعد القول في هرم

ذلك لان الحق ما شهدت به الاعداء .

ولان ما كتب عنه في ذلك الوقت، كاف للتعريف بالرجل واخلاقه البطولية، وشجاعته الوطنية. وقد توارد المراسلون على وتيرة واحدة، الأ مكابرة مكبوتة من المراسل «ولتي هاريس» مراسل التيمس الدفي كان آنئذ ينتقل في ربوع المغرب، والذي تأثر كثيرا بأساطين العسكريين الفرنسيين، وقد وحف الأمير في احدى مراسلاته، «بأنه يشتهي الانتقام من الاسبانيين، الذين ازدروه لما زجوا به في السجن بملينية، وان له عيوبا تتمثل في ابتغائه الحصول على الثروة الشخصية، وعلى السلطة المطلقة، وان مطلبه باستقلال الريف كان لاجل اشباع شهوته في الانتقام الشخصيي».

على انه لما كان الواقع فى قرارة نفسه غير ما لمزه به، فانه فى مراسلة أخرى ابان عن الواقع المتواتر لدى جميع المراسلين، فقد جاء فيها، «أن ابن عبد الكريم لم يكن منظما جيدا ومقاتلا رائعا فحسب، بل كان منشىء مراسلات ممتازا وبارعا، وقد تعلم أن يتحدث اللهجة التى كانت أوربا قد ألفتها فى البرقيات المتطقة بالانتدابات، وما شابه ذلك مثل: الحض – الجريح – الكبرياء – المباواعث الخاطئة – الاحتجاج المداهن –

<sup>(1)</sup> من عرب الجاهلية، يضرب به المثل في الكرم.

بالنيات الخالية من الاثرة ـ الى غير ذلك، ثم قال: «ان ابن عبد الكريـم رجل لا يتورط في أيه معامرة، قبل ان يدرس جميع احتمالاتهـا».

وهنا نترك الرد على هذا المراسل لمراسلين آخرين تجردوا من تنك الصفات المسينة، فقد وصفوا ابن عبد انكريم أدق وصف، وكان المنسينت شيان» مراسل جريدة مسيكاغو تريبيون» الامريكية، يرافق الامريكية يرافق الامريكية للمجاهدين، على القمم التي تطل على خليج الحسيمة، انذى ملات عرضه البوارج الحربية للاعداء، وهو في مرحلة عسيرة حيث كانت جيوش العدو تدق أبواب عاصمته بأجدير.

فقد قال هذا المراسل: «كان يجسد شعبه فى أفضل خصامه، وكسان يعبر عنه ويعرفه بصورة أعظم، لاى انسان فرد، أن يفعل فى المجتمعات الاشد تعقيدا، وكانت عبقريته هى عبقرية شعبه، وقد رفعت الى قوة أعلى»

«وعلى الرغم من معرفته العظيمة بحضارة أوربا وأفكارها، فانه لم يشاهد لحظة واحدة قط، العالم أو مشاكله الخاصة فيه، من وجهة نظر رجل أوربى، كان يراها كما يمكن لاى ريفى أن يراها، وكان تفوقه يقوم على الواقع التالى: الا وهو انه كان فى مقدوره ان يراها بوضوح أعظم وان يهاجمها بشجاعة اكثر، وبذكاء أشد براعة، وكانت أفكاره السائدة واغراضه فى الحياة قليلة جدا، وانه يمكن ارجاعها جميعا، الى غرض واحد، الا وهو «استقلال الريف المطلق» .

«ولقد كان في استطاعته أن يدافع عن هذا الضيق الظاهري في الرواية بكلمات «سافونارولا»، لقد كانت أغراضي عظيمة».

«وفى بلاد كبلاده، حيث لا يكاد التنظيم الاجتماعي يتجاوز المرحلة البدائية، لابد أن يكون طموح البشر الاول نحو الحريه دائما ولابد أن يكون الواجب الاسمى للقائد فيما بينهم هو تأمين هذه الحرية، ولم يكن وحدانية غرض عبد الكريم، في هضاب شعبه الخاص، ووديانه في تلك اللحظة المحددة من تاريخه، دليلا على قصر البصر، بل كانت دليلا على العظمة».

«وما كان يمكن ان يبدو قط وجها أكثر بطولة مما بدا لى خالا الله الايام، ان أفضل سياسى أوربا التافهين ليتراءون أشبه بالدمى تلقاء

صفاته، ولو أنه أتيــح لى أن أبقــى فى أجدير وأن أتأمل هذه الظاهـرة وقتا اطول، فلقد كان ايمانى يتجدد فى قدرة الجنس البشرى على الارتقاء فوق ذات قدرته على ان يبلغ مهما تكن المناسبات نادرة، القمم التى تشير الى امكانية الوصول اليها».

وعندما اراد شیان بعدما رحل ابن عبد الكريم منفيا ان يطرى أحد قادة العالم الاسلامي، وهو المفتى (1) الاكبر القدس فقال: «انه يذكرنى من حين لآخر بعبد الكريم» وقال: «انه لا يعرف اطراء أعظم من هذا الاطراء» .

واضفى غيره من المراسلين أوصافا تجعله معجزة العصر، وفي هذا الصدد، قسال أحدهم وهو أمركاني ممن زاره في آيت قمرة سنة 1924 بعد حوار معه .

«ياله من رجل خرج من ذلك المكتب المظلم الصغير، الذي يمارس فيه المحاماة، (يعنى القضاء في مليلية» الى المركز الفريد في بلاده، اتسراه دجالا باركه الحظّّ، أم أنه أحد أبطال الملاحم أو سيف الاسلام المسلول؟ تلهبه حمية الفاتحين الاولين الذين خرجوا من الجزيرة العربية، لعسل فيه شيئا من الخصال الثلاث لكنه قبل كل شيء ابن اريب للقرن العشرين، ورجل ذكى كفؤ، وواسع الحكمة، فضلا عن ذلك، ليس ثمة عبقرية هنا، بل ثمة ما هو أفضل من العبقرية، القدرة على تقديسر القوى الجماعية وكان مملك الشيء الاساسى، وهو القدرة على التركيز، وبعد النظر، وانه بعد ذلك يقدم الاسطورة للعالم، بايقاظ الطاقة البربرية من رقادهسا».

وقال مراسل جريدة «نيويورك تايمس الامريكية»، «ان كثيرا ممن يجهلون الحقيقة عن شخصية ابن عبد الكريم يبخسون حقه ولا يقدرونك التقدير اللائق بالقام الذى ناله بباده وجهده، واكسبه براعة وكفاءة، فهو أحد الذين يبث الله فيهم روح الزعامة، ويمنحهم القوة والشجاعة ليتولوا

<sup>(1)</sup> الحاج أمين الحسيني، أكبر زعيم اسلامي ورئيس اللجنة العربية انعليا لتحرير فلسطين .

قيادة شعوبهم وابناء عشيرتهم، في طريق الاستقلال والحرية وتحقيق الاماني القومية، وهذا علاوة على انه مصاح كبير وعسكري قدير، وسه في بلاد الريف تأثير لا يضارعه تأشير».

وقالت جريدة «الدوتشى تسيتانغ الالمانية»، الواسعة الانتشار، «ان ابن عبد الكريم رجل قدير، ذائع الصيت، وزعيم متعلم، وقائد ماهر ومنظم حاذق، وسياسى حكيم، وهو زعيم منطقة قل أن ذاقت مرارة الحكم الاجنبى، حتى أن الرومان الذين أخضعوا الالب، واذلوا الالبان، لم يقتحم وها».

وقالت جريدة «الديلى اكسبريس الانجليزية»، «يعد الامير ابن عبد الكريم من مشاهير رجال العالم، ومن الذين لا تقرء سيرتهم الا فى المروايات، وهو شديد الحذر والانتباد، ولا يبوح بخطته الا عند تنفيذها، وقد عبأ جيشا من احدث النظام، ودرب رجانه على أساليب القتال».

وقالت جريدة «الطان الفرنسية»، «ان كثيرا من الفرنسيين الكتاب الذين كتبوا عن ابن عبد الكريم صورود كأحد دعاة الكماليين (يعنى أحرار الاتراك) والسفييت والالمان، ولم يظهروه قط بمظهره الحقيقي، بمعالجة نفسيته المغربية، حتى انك لا تجد من الالقاب التي لقبوه بها، من قاطع الطريق الى رئيس الجمهورية، اقبا ينطبق بها عليه وعلى حركته، مع أنه ليس في ابن عبد الكريم وثورته ما يبعث على الدهشة والاستغراب، فقد ليس في ابلاد المغرب، ان تنجب من وقت لآخر رجلا ثائرا».

أما أحدوثة الاكبار عند قادة العالم الاسلامى، فان الامير شكيب أرسلان تكفل بترجمة آرائهم فيه، في حاضر العالم الاسلامى حيث قال:

«لا نبالغ اذا قلنا أن الامير محمد بن عبد الكريم متولى كبر الفورة الحاضيرة المورة على الاسبانيول، في شمال سلطنة المرب، هو في الثورة الحاضيرة بطل الاسلام وأسده الضر غام والعلم المفرد، الذي سار بذكره القاصى والدانى، والخاص والعام، لابد اذا نظر الناس بعين الانصاف، بجدونه بطل العصر الحاضر بين جميع الامم، لا بين المسلمين وحدهم».

أما ما هو معروف به لدى مواطنيسه، فالرجل كما وصفه كثسير منهم، وطنى مخلص، شهم، له مبادىء قارة فى جميع اطوار حياته ولسو

بعد غربته النائية الطويلة، وأم تملكه ايام الحرب بهاريج الدنيا وماذاتها فقد كان حلس التنقلات، تصل به المتاعب أحيانا الى مستواها اللاذع، كما أنه لم يخطر بباله قط ان يضع شارات مميزات عن اخوانه، كما لم يستعل عنهم في مكان مأموريته، التي خضعت التقاليد المحلية المتعارفة من السداجة والبساطة، وكان في تنقلاته التي يصحبه فيها أركان حرب الثورة عندما يجن الليل يبيت معهم في دارة واحدة وعند وقت الصلاة يخرج الى العراء ليؤم المجاهدين، ثم يعقد جاسة عمل في نفس العراء، ليحدثهم عن فضائل أنجهاد، وعن المآسلي التي تنتظرهم ان لم يطردوا العدو الغازي، كما يحثهم على النبــل في معاملة العدو، عندما يسقط أسيرا وعند العلبــة في أية معركة وأي دليل أنصع من كف جمهــور المجاهدين المتحممــين مـــن اقتحام مليلية عندما كانوا علَّى أبوابها، وهم في نشــوة الانتصار، بينمــا العدو في هوان الانكسار، الذي احدث له فوضى الهم تدع له مجالا للدفاع عنها، أكان ذلك رحمة بالاولاد والعجزة والنساء، أم كان جبنا منه،؟ وهــو ائذى قاد المجاهدين من نصر الى نصر في أقصر مدة، الم تكن هذه المدينة هي منطقة مهانته عندما زجبه في السجن، وهو قاضي القضاة فيها، ولم يكن هناك حائل لاشباع شهوته من الانتقام، اذا كان كما يتخيله ولتير هاريس، ارضاء لمن كان يتصل بهم ويسهلون عليه مأمورية التنقل من أساطين الغراة.

وأما في الجبهة الجنوبية فانه لما كان المجاهدون في نوفمبر سنة 1924، على ابواب احتلال فاس، وكان الكورونيل كمباي، يرى الاجلاء عن تنزا تحت ضغط المجاهدين، وحاول الجنر الان شمبرون وهوش تحصينات فاس، وما كادا، فان ابن عبد الكريم الخطابي أم يشأ ان تصبح المدينات حطاما محطمة على رؤوس مواطنيه، عند اقتحامها من طرف المجاهدين انذين انتشوا بنشوة الانتصارات الباهرة، فأمر بالكف عن الهجوم عليهما لا جبنا منه، ولكن لاعتبارات انسانية، لم تجد هذه الانسانية محلها عند القادة الامركانيين عندما حطموا مدينتي «هديروشيما، وناجازاكي» على السكان اليابانيين العزل بوسائل الدمار المبيدة، والتي لا زال الاحيساء يعانون منها للى الآن، وقد تملكت النشوة أعظم قائد في ذلك التاريدخ

وهو الرئيس تشرشل نفسه، عندما أخبر من طهرف مستشاريه، بولادة «الطفل ساما» (عبارة عن القنبلة الذرية)، قال في مذكرته عن الحرب العالمية الثانية، انه وأركان حرب العالماء لم يعترض أي واحد منهم في القائها، كما كان نصيب مدينة كولون الالمانيسة ذات المعانم الاثريسة التاريخية أن اندثرت تلك المائم تحت قنابل الدمهار.

نعم هناك كتاب آخرون، كانت ارتساماتهم عنه ابلغ، حتى قسال عنه الملازم البحرى مونتان، وقد كان ضمن الوغد الفرنسى السذى ذهب من تركيست الى زاوية اسنادة لمفاوضة ابن عبد الكريم للاستسلام وهو فى اللحظة الاخيرة من جهاده السذى كرس حياته لاجله، «كسان عبد الكريم يبدو خلال الساعات المؤثرة فى نظر أولئك الذين حاواوا اقناعه بمدم جدوى الاستمرار فى الصراع، يبدو كرجل دولة بربرى حقيقة مدرك لمسؤولياته وواجباته».

وعن أهدافه التي يعمل من أجلها مستميتا، فقد وصفه آخرون «بأنه كان زعيما وطنيا لحركة تحريرية وطنية، في اقايم معين من أقاليم الوطن العربي الكبير، وانه رجل مبادىء لم تتغير منذ عمليات كفاحه في العشرين سنة» .

وهو وصف صحيح، عمل من أجله، ولم يرتض عنه بديلا من الجمهورية، والسلطة، لان ذلك يعتبر في حقه خدشا في وطنيته الصادقة حتى أنه بمجرد أن وطئت قدماه ارض الكنانة، عمل على تأليف لجنة تحرير الثمال الافريقي وترأس مأموريتها، وكانت أقطار الثمال الافريقي تحت نير الاستعمار المباشر، فعمل على لم شعث الوطنيين الذين شردتهم نلك السلطات، وكان له الفضل كل الفضل في اندلاع المقاومة المتلاحقة في تنك الاقطار، الى أن أحرزت على حريتها.

ولما كانت عقيدته مبنية على الواقع السليم، فانه يرى ان لا شيء من العبادات يوازى تلك المقاومة التي تحمل في طياتها عقيدة الجهاد، ولذا فانه في مواسيم الحج عندما يكون لزاما على

الحجيج أن يمر مركبهم فى قناة السويس، ان تنزل شخصيات المركب نزيارته فى القاهرة، قبل أن يتابعوا طريقهم الى البقاع المقدسة :

ويحكى أنه لما زارود، وكانت حرب الجزائر مع فرنسا فى عنفوانها، سأل الزوار الى أين تسيرون؟ ومن الذين فى ركبهم؟ فاجابوه بأنهم يتوجهون على الحجيج من المغاربة لاداء فريضة الحج فقال أهم الا توجد المجنة على خطوات منكم، تحت ظلال السيوف؟ فتعرضون عنها، وتطلبونها في غيرها، قد توفون بحقة وقدلا» .

وزاد قائلا «ان الشريعة الاسلامية تجعل الجهاد فرض عين، ولا تجعل الحج فرضا الا مع الاستطاعة، وأين الاستطاعة مع اذلال العدو لبلد مسلم، لا يجهر بشعائره في احضائه؟ ».

ومع ذلك فقد بيدو غريبا ونحن الآن في مراحل طوت صفحات ذلك الجهاد الخالد، ان تفرض علينا الشعارات ذات المناسبات التي تتكرر تكرر الاغراض السياسية، والتي تلجأ الى تحوير الاحداث ولبسها لباسا براقا، والتي جعلت ابن عبد الكريم هدفا تلوكه الالس، بعد أن قضى نحبة، واصبح في ذهبة التاريخ .

### الوحدة الوطنية في مظهرها العملي

وهنا يجدر بنا ان نلقى اضواء ولو خافتة على الجهاد المقدس الذى حول الآن، وبمناسبة مرور خمسين سنة، على بدىء الانتصارات الباهرة انطلاقا من معارك مثلث الموت: انوال ــ اعرويت ــ اغربين، فى قبائل الريف العاتية، ومثلث آخر: الوطاء الحمراء ــ تغزوت ــ دار بن قريش، فى قبائل جبالة، الى مثلث ثالث: البيبان ــ تاونات ــ بنى دركون، بقبائل نهر ورغة الى شعارات سياسية .

واذا كان هذا الجهاد قد اثار صدى بعيد المدى لدى الدوائر العالمية فانما ذلك، لانه كان بوحى من الايمان بالله وبالوطنية، وليسس ذلك لغرض الاستلاء على الحكم، باحداث الانقلاب فى النظام الداخلسى لدولسة المغرب التى كانست تعتبر ذات كيان دولى ، ولو حاولت السدول

الاستعمارية طمس ذلك الكيان عبل كان ذلك لطرد الغزاة الاجانب، الدى كان هو الهدف الأول والاخير .

ومن الاجدر التذكير بالموقف التاريخي البطولي لهذا الامليم الذي لم يرخل أن يساومه احد عبر تاريخه الطويل، اي مند بدات مطامع الاوربيين تحوم حول امتلاك المعرب، فهب رجاله لرد عادية المعيين على هذه الشواطيء، للعيرة على الوطن ودولته، وطبسا للشهادة، جملتهم يهرعون، فكان الفوز والحمد لله حليف المجاهدين فردوا الاعداء على اعقابهم، وأذا ما تجاوزنا هذه الاحقاب الي حقبه توقيع الاتفاقيات بي الدول المتكالبة على المعرب سنة 1904، وما بعده، فاننا نرى رجالا نبعوا قبل الامير ابن عبد الكريم أنخطابي، ومنهم سيدي محمد امزيان الشريف الحسني البطل الذي كان القوم يشبهون بطولته ببطولة خالد بن أوليد سيف الاسلام، لانه كان حلس فرسه في المعامع، الذي لما سقط شهيدا في حدود قبيلة قلعية المتاخمة لقبينة بني سعيد، في معركة حامية، قيال أن هنرسه لم يشأ أن يفارقه، رغم مطاردة الجيش الاسباني له، للقبض عيه خيا، فكان يذهب بعيدا ثم يرجع الى صاحبه الشهيد يقبله برأسه، فلما أعي الاعداء اردوه قتيل مع صاحبه .

ومنهم سيدى عبد الكريم الخطابي، (الاب) الذى قاد حماتين اثنين: احداهما ضد الاجيش الفرنسي على قبائل تازة، والاخرى ضد الجيش الاسباني بتفرسيت، حيث سقط شهيد الغدر به، من طرف أحد عملاء الاسبان، الذى دس له السم هناك، فحمل الى داره حيث قضى نحبه.

ومنهم المجاهد القاضى السيد محمد العزوزى الذى كان يعرف بقاصى الشباب لحماسه، واعتماده على الشباب فى اشارة غريزة الجهاد بأسلوبه الدينى المتوقد، وكان يتنقل من قبيلة الى قبيلة، ومن سوق الى سوق فى خفة المؤمنين المحتسبين أعمالهم الله، وقد اقض مضجع حامية جزيرة اللحسيمة فاشترت ضمير عميل من قبيلته الذى أطاق عليه الرصاص عندما رجع من احدى رحلاته الجهادية، فارداه شهيدا.

وأذا كانت حالة الريف في هذه الحقبة من التاريخ، كانت كالمرجل يظي، فان جهاد ابن عبد الكريم لم يكن ابن وقته، بل هو تركة خلفها لـــه من كان قبه، فقام هو ليتم نفس المهمة أنتى رسخت فى عقيدة أ.قوم، فلم يكن عمله ارتجابيا، يسعى من وراته كسب شهرة أو جاه، بل كان مستوحى من نلك العقيدة التى حمل مشعلها وهو يدرس فى جامعه القرويين، بينما الاخرون من الاوربيين يتقاسمون أبعنيمه، وعندما فكر، اهتدى مع والده أن يستكمل معلوماته السياسيه والعسكرية، فعامر بمخالطه الاسبان مى مليليه، بصورة مستعارة، وهى القضاء الذى لم يحفل به لان الغرض كان من وراء ذلك، كما غامر ببعث اخيه الى قلب اسبانيا لدراسه الهندسه والاضطلاع باشياء آخرى .

وهندا كانت المراحل الاولية التي استكمل فيها دراسه الاشياء عن كثب، فلما حان الوقت قاد اخوانه الذين كانت تعوزهم تك القيادة المحنكة، فكانت الجولات في مثلثات المهوت .

والحقيقة أن ابن عبد الكريم، وجد الريف فى حالة فراغ، فمن جهة تعتبر البلاد بلادا لا تصل اليه يد السلطة العليا لدونة ومن جهة ثانية، فأن زعماء المجاهدين الذين هم السيد عبد الكريم الاب وسيدى محمد أمزيان والسيد محمد العزوزى، قد بقوا حتقهم شهداء، فكان بزاما عليه أن يسد هذا الفراغ، وقد سده بنجاح.

وبعد هذا الانتصار كان ضروريا تنظيمات عصرية الثورة التى الصبحت أمرا واقعيا فرضته البطولة القتالية عند الارياف، لانه اكتشيف أن تلك الطاقة ليس من التدبير اهمالها، أو تركها على حالة تفتت تقاتل أحيانا وتهدأ أحيانا أخرى، فعمل على جمع شملها، جمعا يتلاءم والمهمة التاريخية الكبرى، التى وضعت عى كاهله، كقائد ثورة عصرية، قامت لمحو شنار الاستعمار الذى لطخ سمعة المغاربة أجمعين.

فما كان من عمله المبارك، الا أن انتأم الجمع، والتفوا حول وكانت المدنهمات التي احاطت بالقوم، هي التي سهلت مهمته الشاقة فاستطاع أن يضمن تأمين حياة القوم المتنافرين للضعائن الدموية التي كانت مستفطة بين العشائر .

وقد فرض عليه موقفه هذا أن ينظم قيادة الثورة، فكون المجلس انوطنى ووزع مسؤولية القيادة على الابطال، حسب قاعدة ثورات الدنيا، واصبح مركزه الذي يحتله بين هذه المجموعة المحمودة المساعي، يتطلب

اسما يحتاج في صياغته أبي أضفاء الفحامه عند سماعه .

وقد اهتدى القوم، ومنهم علماء اجلاء، غرفوا من جامعه القرويين بنك الجامعه ألتى اضاء اشعاعها ربوع الريف، من مدى اجيال، اهتدوا الى كمه الأمارة، تمشيا مع الألقاب العربيه المعتاده مى تسميه قائد المجاهدين باسم الأمير – اى أمير الجهاد –، وتحت هذأ اللقب سار على برحه الله فاتسعت رقعه الانتصارات شرقا وعربا، مما أزعج الاستعمارين، الاسباسى والفرنسى، ومن ورائهما ألمله المسيحية، التى تندب حظها لمى تنصير أفطار أخرى الدوة بالاندلسس.

ونظم المقاتلين تنظيما في مستوى المسؤوليه تتاريخية والوطنيسه فسلك السكان قاطبة في سلك مقاتين مستنفرين على اندوام .

وعند ما وصل الحد الى هده الدرجه، فان الاسبان هموا وصاروا يصربون اخماسا فى أسداس، وأذ سم تنفعهم الوسائل الجهنميه النى استخدموها ضد السكان، بما فيهم أنقرى والمداشر التى تحتضن النساء والعجزة والاطفال، غانهم عمدوا الى وسينة الدعاية الكادبة، ينشرونها فى جرائدهم وانديتهم، مفادها أن ابن عبد الكريم نصب نفسه سلطانها على الريف، هكذا ملطانا، راجع كتاب المغرب ومراحل التهدئة «للجنرال غوديد» الدى يعد أهم كتاب نشره أحد العسكريين الذين شاركوا فى غرو المغرب، وسمى الجمعية الوطنية الثورية، المخزن الريفى وقادة الشورة وزراء.

وقد ضربت الدوائر الفرنسية على نعمة الجمهورية الريفية تارة والمخزن الريفي تارة أخرى، فعندما يكون الامر خاصا بأنديتهم فان الصيعة التي يعطونها للثورة، هي الجمهورية الريفية، وعندما يكون الامر يتعلق بالمعرب وملكه، فانهه يسمون ابن عبد الكريم سلطان الريف، وان غرضه اسعال الحرب من اجدير الى أكدير .

وقد نشط أحد رجال المخابرات الفرنسية الذى كان مراقبا فى توريرت، المدعو «غابريياي» الذى كان ينفث سمومه فى الدوائر المغربية بتقاريره المستوحاة من الكراهية التقليدية الاستعمارية، حتى عمد الى طبع بعض الاوراق تحت عنوان الجمهورية الريفية، وأشاعها فى المدن والقيرى .

أما الصحفيون الاجانب الذين زاروا الريف فى ذلك الوقت، وجهم امريكان، من مختنف الجنسيه، غتارة يسمونه سلطانا، وتسارة يسمونه رعيما وتارة رئيسس جمهورية

وهو أمريدل على التهافت المريب، فم يهتدوا الى صيعة واحدة، فديت القابهم انها القاب مستوحاة من الكراهيه، لان من تتبع الاحداث وعرف أسابيب الاستعمار، يعلم أن كل هده الاوصاف مدسوسسة خسد النورة الريفية، لشل حركتها وتشويه سمعتها.

لان هؤلاء الذين يتكلمون بلسان الاستعمار الذى يضفى دائما على نفسه وصف المتمدن المترفع، ينعت الشرقى اذا ما أتى بماثره تاريخية من نوع مشرف، وكان الاستعمار عاجزا عن كبح جماحها بوسائل الدمار الوحشيه يصير الى حبك أساليب الدعاية الخادعه، لتعطية قضية انهزامه أمام أولئك الذين يعنونون كتبهم عندما يؤلفون عن تلك المآثرة بالعناويسن اللا انسانية، فمثلا كتب أحدهم وهو «كون الامريكى» عن حرب الريف تحت عنوان «لحم الثور الوحشى» يعنى به الريف، اليس بمجرد سماع هذا العنوان تشمئز النفوس من العبارة الجارحة، لشعب يدافع عن شرفه ازاء المفترسين الذين يصح التعبير عنهم بالثور الوحشى.

ومن هذا النمط، وصف ابن عبد الكريم بساطان الريف، ورئيسس جمهورية الريف، وذلك يعنى بلغة الاستعمار المتمدن أن الثورة الريفية لم تقم على مبدأ وطنى، تسعى بكل وسائلها المادية الضعيفة، معتمدة على وسيلة معنوية قوية، وهي الايمان بقضيتها العادلة، للتضحية، وانما قامت لعرض سافل بسيط، وهو الاستلاء على الحكم، أو الانقلاب الجزئى، في اقليم من أقاليم المرب، ليعطى حسب هواه الوصف العبر اللائق بعظمة المبادىء الوطنية الصحيحة من طرد الاجنبى، ودفعه الى البحر، ليعود من حيث أتى، مستوحى ذلك من مأساة الاندلس التى لا تمحى عن ذاكرة المواطن المعربي،

وذلك لاجل الحط من قيمة القائد التاريخي الخالد ابن عبد الكريم الخطابي، وتنظيماته العصرية الدقيقة، والطعن في ذكائه الخارق، ووطنيته الصادقة، فأثاروا هدفا لا يتلاءم والاعراف الوطنية، العالمية المتحسرة، التي تجعل تطهير الوطن من الاحتلال الاجنبي هـو الهدف الاساسي

والاسمى، وأما الاستلاء على الحكم بالقوة اثناء باثورة، فهو رذيلة محطمة لفضيلة الجهاد والعمل الوطني، وعنوان على مطامع شخصية غير سالمة من الوجهة الوطنيسة .

ولهذه المبادىء التى أصبحت مبادىء مسلمة عالميا، ولما يتحلى به هذا القائد من الترفع على المكاسب الشخصية، فان الدوئر الحكومية لكل من أسبانيا وفرنساء طالما راودته عن منح الريف الاستقلال الداتى، تحت رئاسته مع العلم بأن الدوائر المذكورة، كانت تسعى لحفظ ماء وجهها أمام العائم المتمدن لاجل أن تقنعه بأنها وصلت الى حل مشرف لها .

وكان ابن عبد الكريم يعلم حق العلم، هلع الجيوش العازية مسن فضية الريف، وان التذرع باسلوب الاستقلال الذاتى ما هو الا تهرب من الواقع المفروض عليهم ليصمد القتال، ولو أن الاستعمار يريد أن يترك سقوط الريف الى عامل الزمن، حيث تهن العزائم، ويدب الخلاف، وحينئذ ينقض من جديد، فانه ابت عليه شهامته، ووطنيت الصادقة، ان يلطخ اسمه البطولي، واحتفظ لنفسه الى آخر الرمق بنقاء الضمير، ونظافة الطوية، مما هو مشهور عنه .

فلم يفاوض الاعنى الاستقلال المطلق، أى جلاء الاجنبى عن الوطن وهذا المطلب لا يتعارض مطلقا مع سيادة العرش العلوى، وليس هناك بديل للمفاوضة عليه منطقيا مطلقا، لان المخاطب (بفتح الطاء) هو المستعمر والنظاب هو اجلاءه عن الوطن ويتركه لذويه، حتى ولو في جزء منه وقد يكون ذلك الضعف الايمان، ومع ذلك فانه ايس في مقدرة ابن عبد الكريم غير ذبك، ومطلب الاستقلال التام هو دستور الجميع بما فيهم الاحزاب السياسية التى ما فتئت منذ انشائها تطانب بالاستقلال للوطن لان الاستقلال هو عرزة للجميع.

ومن ناحية مبدأ وطنى آخر، فان فصم اقليم من الوطن الكبسير وهو المغرب، يعد سبة ايضا فى الكفاح الوطنى، وهذا المبدأ مقدس وطنيا، وابن عبد الكريم يعى ذلك وعى مجرب خريت، ومنتسبع بروح المصلحة العليا للوطن، ومع ما وصف به من طرف المراسلين الذين زاروه حتى قال بعضهم وهو «فونسنت شيان»، «انه أعجوبة الزمن وهبة الاهية خارقة» فان تفكيك الوحدة توصمه أيضا بوصمة عار مدى الاجيال، وهو الذي يحفظ لنفسه شرف الشهامة والنبل .

ان الذي ثبت تاريخيا، أنه في آخر بحظه من المفاوضات التي كانت تجرى بين وفده المتركب من السيد محمد أزرقان والسيد احمد تسدى وحدو الاحط، وبين أنوفد الأسباني والفرنسي، في مدينه وجدة، برناسه «الجنرال موجان»، كان وفد الريف مسزودا بوكاله من أبن عبد الخريسم بامضائه تحت همه أمير الريف، وهو مرجع يرفع كل انتباس؛

(نسخة فتوغر افيه من أ،وكانه)

على أن الفرنسيين والأسبانيين معا قد منحوا لقب ألامير لابسن عبد الكريم في مشسروع صلح، كانسوا أزمعوا أمرهم على انهاء مشكله الريف بطريقه سلمية، (25—1926) .

فعك أن رئيس وزراء فرنسا «مسيو بانارفيه» نشر بيانا بتاريسخ اكتوبر 1925، عرض فيه على الريف حكما ذاتيا، على أن يمنح ابسن عبد الكريم لقب الامسير تحت السلطة الروحية سلطان المغسرب، وجاء عقبه وزير الخارجية «المسيو بريان» فاكد شروط الصاح التي وافقت عليها الدولتان، الاسبانية والفرنسية، على أساس ان يقوم بالوساطة الانجليزي «غوردون كاننغ»، وكان ضابط فرسان، برتبة نقيب قبل ذلك، وفي الوقت ذاته كان رئيس لجنة الريف انتي انشئت في يونيو 1925 بالاشتراك مع اللجنة الامريكية التي يرأسها «هاربرت مايون» الامريكي، وكان غوردون يعطف على القضية الريفية عطف خاصا، عندما منعه الاسبان سنة 1924 من ايصال معونة طبية الى الريف، بصفته ممشلا لحمية الهسلال الاحصر.

ومن البديهى ان الانجيازى، لم يتدخل فى اجراء الصلح الا بايعاز من الدولتين معا، فدخل الريف فعلا، واستقبله السيد امحمد الخطابى فى ترجيست، وأبلغه عرض فرنسا واسبانيا على الريف الحكم الذاتى تحت رعاية سلطان المعرب، وأكد له أن رئيس وزراء فرنسا والمقيم الفرنسسى بالمعرب، «مسيو تيدور ستيغ» قد وافقا مبدئيا على منح ابن عبد الكريم المسير.

وبعد مناقشة حررت صيغة مشروع الاتفاق الذي تضمن من جملة ما تضمن قبول لقب الامير لابن عبد الكريم، وتسيير شؤون الريف تحت سلطة السلطان .

1926c1)14 "in " ( Good ) }

الله عنوا الريم المطاع إمر السكان المنظولين لا ما معاصله الما وزير عن السكان المنظولين المنظولية المحد المنظولية على لعسي الشكان المنظولية المحد المنظولية المحد المنظولية المن

1. 120 0 W 2 21

21426 2-1012 16-1000

جمواب رئيس الوفد الإفرنسي بدوانفه على الهدامة ،

/ mangin-

رمسالة بامضاء الرعيسم ابن عبد الخريم الخطابي لاعمهاد الوقد ناذر الخارجيه بحب المناء وبعد تحرير الاتفاق فى تسعة بنود، سافر غوردون كانسغ الى تماسنت لمقابلة ابن عبد الكريم ليحرز على موافقته شخصيا، فأتصل بو واعطاه مبدئيا الموافقة على المتروع ألذى كان مطعا على مراحل المباحنه مسيقا، قاملا له انه لا حاجه لمزيد من الايضاح.

ولاجل الرغبة فى انهاء الفضيه بالسرعه المتطلبة، فقد زود الامجديزى برساله مؤرخه ب-16 جمادى 1344، يعلم فيها الحكومة الفرنسية، بانه يفوض الانجليزى بأن يستلم من فرنسا واسبانيا شروط الصحح .

وبعد رجوع غوردون الى باريس، تلقى رسالة من طرف المقيم المام الفرنسي بالمعرب «مسيو ستيغ» بتاريخ 10 دجنبر 1925، يهنئه غلى النجاح الذي أحرزه في مسعداه .

وعليه فان لقب الامير كان هو اللقب المتعارف عند الدولتين المازيتين، آخذا مما هو متعارف لدى رجال الثورة بالريف، وما عدا ذلك من الانقاب المدسوسة، فانها كانت بلدس والتشريه، مثل التشويه اسذى جرى فى استصدارهم ظهيرا بتمرد الريف، ذلك الظهير الذى جاء على نسقه بعد الظهير البربرى، لاجل أن تتمسك بهما فرنسا عند الحاجة وتلغى العمل بها عند حاجة أخرى .

فالمفاوضة وعرض لقب الامدير على زعيم الشورة، كان اعطاء المشروعية للعمل الثورى، الذى أسسس على نهج صحيح تحت سلطة السلطان الذى كشفت عنه نلك المفاوضة وانذى قامت عليه الثورة، وهذا القدر من الحقيقة هو الذى عند الدوائر الوطنية بالمغرب، التى ترن الامور بمقياسها الصحيح، وقد عبر عن هذا الرأى رائد من روادها، وزعيم من زعماء مناهضة عموم الاستعمار، والمفكر الخريت، الاستاذ علال الفاسى، الذى يعوص بتفكيره في العمق، اذ قال في كتاب الحركة الاستقلالية في المغرب العربي، صحيفة 119، «ولقد حاول الفرنسيون في دعايتهم أن يجعلوا من الريف، مجرد ثائر، راغب في الملك أو ناقم يطالب بالسلطان وكن الامير لم يتأخر عن التصريح في الوقت المناسب، بأنه لا يرغب الا في تحرير البلاد، وانه لم يثر ولن يثور أبدا على العرش المغربي الذي ظل أسلامه مخلصين له دائما».

«كما أكد الامير بمجرد وصوله لبور سعيد، انه دائم الولاء لجلالة ملك المغرب الاقصى» .

وكما أسلفنا، فان لطخ سمعة المجاهد ابن عبد الكريم، كنا حربا نفسانيا اعتمدها أساطين الاستعمار، لأتأثير على الرأى العام العائمي وبالاخص أبث الشقاق بين ملك المعرب واحد اقاليم مملكته، فراحوا ينشرون أن الامير يحاول من وراء الحرب ضد الجيش الفرنسي على نهر ورغة أن يدخل فاسا للنداء عليه هناك سلطانا على مراكش، ونظرا لجهائهم بمقومات السلطة الروحية والزمانية في المغرب، شاعوا بان ابن عبد الكريم في تفجير الحرب على ورغة بالذات في أشهر الصيف، الاولى التي كن يوافق منها ثاني يوليو 1925، يهوم عيد الاضحية، أن ينحر في فاس كبش الاضحية الذي هو من حق السلطان وحده .

وقد ضربوا صفحا ان يذكروا الاسباب الحقيقية انتى أوحاها القب الكبير الماوء انسانية، فتجنب احتلال العاصمة العلمية التى تشع العلسم والنور، ولانها تضم بين جدرانها رفاة سلالة من السلالات النبوية التى عملت على رسوخ مبادىء الاسلام في هذا البلد العزيز، وحافظت على استقلابه الوطنى، الا وهو مولانا ادريس الثانى، كما تضم رفاة ملوك علويين من نفس السلالة ورفاة عاصاء وصلحاء.

فكان على قائد مسيرة الثورة، أن لا يلطح شرفها باحتلال مدينة مقدسة يعلم مسبقا أن الاحتلال سيجر عليها وبالا ودمارا، لأن الاعداء لا يتركونها لقمة سائعة من دون أن يعرضوها للخراب بوسائل الابسادة الجهنمية ، فتجنب احتلالها .

واذا كان تجنب احتلال مدينة مليلية عندما وقفت جماهير المجاهدين على ابوابها وأرادت اكتساحها فى عنفوان الحماس المنقطع النظير، فكبح جماحهم بعد لاى، لاسباب الانسانية، التى تمنعه من أن يتعرض خمسون ألف من الاطفال والنساء والعجزة للهلاك، ولان الميشاق الوطنى تركها خارجة عن منطقة الريف، اعتبارا لوضع بها الخاصة التى هى عليها، فان الاجدر بذلك مدينة العلم والعرفان والصلاح الذى ينبو من يتعرض للدمار عن مائة الف من أبناء جلدته من المسلمين .

وعلى كل، فان الانسانية عند دوائر الاستعمار تختلف باحتسلاف الاغراض، فاذا كانت من انسان الشرق سميت ضعف، واذا كانت من انسان العرب، دعيت شرفا ونبلا، وبالعكس، فان ما يرتكبه الانسان الاول من الدفاع عن انشرف والنفس، سمى قرصنة، وما يقوم بسه الانسان الأول الذفاع، فهو خدمة الانسانية، ومن قبيل الأول الذي يستملح التذكير الثاني، فهو خدمة الانسانية، ومن قبيل الأول الذي يستملح التذكير بدعول» الواقع على نحو 8 أميال بانشمال الغربي من مركز ببيان المشهور، بقبية مزيات حوصر من طرف المجاهدين، وكان رئيس المخفر المدعو «بول بقبية مزيات حوصر من طرف المجاهدين، وكان رئيس المخفر المدعو «بول لابايير» برتبة ملازم، قد انهكه الحصار، اذ يتساقط افراد المخفر أمامه واحدا فواحدا، فكان يرسل بمعلوماته الى المركز الواقع في جنوبه مباشرة، فكان يصف المجاهديس الذين يردون اغارة الجيش الفرنسي الاجنبي بالقراصنة والاوغاد، وهنا يجدر أن نتساءل، من هم القراصنة والاوغاد؛ أما ما هو من قبيل الثاني فهو ما أسافناه عن الرئيس «تشرشك» الحرب العالمية الثانية، عندما رميت هيروشيما بالقنبات الذريبة،

وهكذا يظهر التناقض المكشوف الذى لا يبدو غريبا، عندما نسمع من أساطين الاستعمار الضرب على هذا الوتر، وبكن يكون غريبا عندما يقلده الكتاب العرب الذين يكتبون عن حرب الريف التحريرية بذلك الاسلوب الذى يقلدونه من دون تمحيص، واذا كنا لا ننوم أعداء المعرب الذين أناخوا عليه بجيوشهم الجرارة وآلاتهم المدمرة، فانما ذلك لان الحرب النفسانية والدعائية هو أسلوب آخر، من أساليب العزو ونكن الذى يحز في النفس أن يطالعنا كتاب العربية العرباء بالضرب على تلك النعمة، فيما يخص تلك الحرب التحريرية التى كانت في مبدئها الاصيل النعمة، فيما يخص تلك الحرب التحريرية التى كانت في مبدئها الاصيل والعانبة والعرش، ضد الذين تكالبوا لاحتلال الوطن والعانبة والعرب التحريرية الذي تكالبوا لاحتلال الوطن

وقال ان القاء القنبلة لم يكن موضع نقاش بين اركسان الحرب الامريكيسة

والانجليزية، ولم يثر أحد أي اعتراض .

لكن على المرء أن يبحث عن الحقيقة ولا ينى، وان يحكم عقله في الملابسات التي تكتنف القضية أية قضية، حتى يرد ويصدر عن بينسة. وهنا يجدر ان ننقل في الموضوع كلاما للزعيم علال الفاسى في نفس

المصدر صحيفة 122 فقد جاء فى عرضه لمواد الميثاق القومى الذى أقسره المجلس الوطنى الثورى التي منها:

- الاعتراف بأى معاهدة لها مساس بحقوق البلاد المغربية وخاصة معاهدة 1912 .
- 2) ــ جلاء الاسبان عن المنطقة الريفية التى لم تكن فى حوزتهم قبل ابرام المعاهدة الاسبانية الفرنسية سنة 1912 .

ثم عقب على ذاك فقال: «واذا فالحرب الريفية كانت مع تمسكها بوحدة التراب المعربى فى ظل العرش العلوى، ترمى الى أمرين: استقلال البلاد، وتمتيعها بالحكم الدستورى».

«وقد ظل هذان الامران غاية المواطنين المغاربة عند فجر القرن المعشرين الى اليدوم» .

ثم جاء فى صحيفة 121 «ولكنهم فى الحقيقة لم يكونوا يستطيعون الكلام باسم مك المعرب، الذى جعلته ظروف القهرية فى منطقة النفوذ الفرنسي، ولم يريدوا أن يقعوا فى الخطأ الذى وقع فيه الهبة ووالده ماء العينسين، حينما أعانا نفسيهما ملكين، بعد أن كانا مظمين للعرش والدافعين عنسه» (1)

«و ذلك فقد وجدوا (زعماء الريف) حلا وسطا، هو تأسيس نظام موقت يمكنهم من تنظيم الادارة، وتدريب الجمهور على أن يحكم نفس

<sup>(1)</sup> الواقع أن الشيخ ماء العينين وولده الهبة من بعده كانا خليفتسين السلطان، ومجاهدين كبيرين، ويكفى للاستدلال على ذلك ما جاء عسن المؤرخين الاسبان أنفسهم أمثال فيكراس وباروخا وغيرهم، فقد جاء عنهم أن ماء العينين كان يتلقى انتعليمات مباشرة من السلطان، وهكذا ففى سنة 1873 زار مولاى محمد فى مراكش وفى سنة 1887 زار مولاى الحسن فى مراكش أيضا ثم زار مولاى عبد العزيز سبع مرات فى مراكش وفاس، أما واده الهبة الذى خلف والده فى الجهاد فقد اتسع عمله من واد الذهب وموريطانيا الى مراكش لرد الزحف الاكبر الاستعمارى عن المعرب وكان الجهاد الشغل الشاغل له.

بنفسه، ومتى تم التحرر الكامل لسائر أبناء الوطن، سلموا البلاد المحررة لصاحب العسرش» .

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد قرأت للكاتب البحاثة، الاستاذ محمد الخطيب التطوانى مقالا قيما فى الموضوع، نشره فى مجلة التضامن بتاريخ يناير 1970 عدد 2، جاء فيه «ذلك التنظيم الذى أعطى للشورة المدلول المتكامل، بما فيه تنظيم الهيأة المسرفة عليها، اذ الى جانب سهرد بنفسه على جوانب العمل، قام بتكوين هياة وزع بينها شؤون التسيير المتطلب، واختارها كعادته، رجالا صدقوا فيما عاهدوه وعاهدوا الله عليه».

«وعين زيادة على من سبق ذكره (وهما أخو الامير السيد امحمد الخطابى، وعمه السيد عبد السلام الخطابى) السيد (1) عبد السلام الحاج موحند، الذى كلفه باشؤون الحربية، قبل اسنادها الى السيد احمد بودرة، والسيد اليزيد بن الحاج حمو السذى كلفه بالشوون الداخلية، والسيد حدو المعلم، الذى عينه مفتشا عاما للبحرية، والسيد احمد أكرود كناظر عام للاوقاف، والسيد عمر بن محمادى ناظرا الجبايات والسيد محمد بسن صالح عينه قاضى القضاة، والسيد محمد بوجبار متصرفا عاما للمالية، والسيد عبد الكريم بن حدو قائدا للمشور، والسي اعلى بن محمد (المدعو السي على فطومة) مدير الامدفوعات فى الخزينة» (ان هذه اللائحة ذكرها الجنرال غوديد فى كتابه المذكور آنفا).

«وبجانب هؤلاء، قام بتوزيع الاعمال واختيار القضاة، والقواد المحليين وقواد النواحي، توزيعا محكما».

ثم عقب الكاتب قائلا «وبهذا الشعور، وهذا النحب، نستطيع أن نقهم حقيقة نظام الثورة الريفية، وعلاقاتها بالهيكل الشرعي للدوله، فالذين يقولون بأن الحركة الريفية، كانت نظاما يعيش على هامش النظام العام للمغرب من الوجهة القانونية، ليشوش عليهم في ذلك الاعتقاد ما كان من شأن بعض الظواهر والتسميات، كلقب الامير، واطلاق لفظ الجمهورية على النظام» ؟

ثم زاد فقال «وتأويل الشبهة، أما أن يكون تأويلا بسوء النية،

<sup>(1)</sup> والد المؤلف .



صورة ناظمر الحربية في ثمورة الريف السيد عبد السلام بن الحاج محند (والد المؤلف)

فيكون ذلك من مظاهر الاستغلال، وهو ما وقع بالنسبة لخصوم الشورة، وفي مقدمتهم السلطات الفرنسية والاسبانية، التي كانت تجد بكل سبيل لتحميق الشعور بالنقمة على الحركة عند الجمهور المعربي، الذي تعلمه من بعد تمسكه بنظام حكمه، بل أنها استهدفت من ورائها شيئا آخر، وهو التأثير على صاحب أبعرش، كي يشعر هو الآخر ببعد الخطورة عي مركزه».

وذلك لان هذه الحرب مع نظافتها وقداستها، قد تركت عقدة غلط عند بعض من الكتاب المغاربة، وكآن مفروضا عليهم من ناحية البدأ الوطني أن يضعوها في اطارها الوطني الواقعسي، وأن يدرؤوا عنها سُبهات الاستعمار، وبالتالى دحض ما جاء في تلك المؤلفات الاجنبية، التي ضربت على نعمة الانتقام السياسي، والاعلامي، بعدما عجزت مدافعهم، ان تنال منالا مشرفا ألهم، ولو أنهم تعلبوا بعد لأي، وبعد أن بكوا مآسيهــم فى أدغال الشمال، فانما ذلك لطفيان الجحافل البرية والجوية والبحرية انتى حشرت فيها طاقة دولتين أوربيتين في عنجهية عظمتهما، وحداثة تجهيزها، واذا كان الجنرال «منويل غوديد»، وكان من جملة أولئك الذين جروا جحافل الجيش الغازي الاسباني، لغزو شمال المغرب، أبدى وأغرب فى قلب الحقائق عندما تمس الحادثة السياسية العامة التي سارت عليها اسبانيا ابان الحرب وحاول تشويه سمعة قادة الحرب عندما قال عن ابن عبد الكريم، ما معناه: «انه رجل شجاع سياسي محنك مقتدر لقيادة القبائل وتنظيمها، الا أنه خانه الحظ عندما استسلم، فابدى غيير ما عرف عيلم أُد أدركه ضعف العزيمة، فكان الواجب المحتم عليه أن لا يستسلم، لانـــه كزعيم مسلم يعتقد بالقضاء والقدر، أن يبقى فى خندق الجبهة الحربية، مع المُناضلينُ الذين آزروه، ولا يتركهــم وراءه للمصير المنتظر، وينجــو بَجَلده وجلد عائلةـــه» .

وقال عن أخيه امحمد الخطابى «أنه رجل متخرج من الدرسة الهندسية بمدريد، ويبدو بطلا محاربا عندما قاد الهجوم ضد الجيش الاسبانى فى جزيرة بادس، وجحافل المحاربين الارياف، الى جبهة جبالة فهجم هناك على الجيش الاسبانى ورد الامور الى نصابها، حتى بين تلك القبائل التى حاولت التمرد ثم قاد حملة أخرى الى جهة قبائل ورغة،

حيث اصطدم مع الجيش الفرنسي، يقول الجنر ال المذكور: «ومع ذلك فانه يبدو عكس أخيه، اذ أن هذه الاوصاف تستدعي أن يكون شهما بالمعنسي المحقيقي، ودكن الذي يآمر بقتل الضباط الاسبانييين في الاسر، لا يمكن أن يتحلي بالشهامة والبطولة». وهذه العبارات التي نمقها، تعتبر مدسوسة والا فان الاول لم يستسلم الا بعد انتهاء الحرب نهائيا، اذ استسلم فسي تركيست، حيث اطبق عليه الجيشان، الاسباني والفرنسي، وكان الاول وصل الى معاور بوصالح المتصلة رأسا مع تركسيت، وكان الثاني يزحف على جبال بني عمارت، وصنهاجة، ووصل الى تركيست، بينما الاساطيل البحرية تشد الخناق على السواحل، تعدو وتروح في فخامتها، التي تكونت مما يزيد على مائة بارجة ومدمرة، فلم يبق له الا الاستسلام، والاكان عندا منتدرا، وان ايمانه بالقفاء والقدر هو الذي هداه لان لا يلقى بنفسه عنيدا منتدرا، وان ايمانه بالقفاء والقدر هو الذي هداه لان لا يلقى بنفسه لم يرد أن يستسلم بيدهم، بل فضل أن يستسلم الى الفرنسيين عليه، أنسه صرح لدى الصحفيين عقب ذلك، بأسباب تحز من كبريائهم، وذلك ما ازدادهم خنقا عليه.

أما أخوه امحمد فان وصفه اياه بأنواع البطولات، كان صحيحا، ولكن الضباط الاسبانيين الاسر ىبعكس ما قال، فانهم اقوا عناية فائقة فضلا عن أن يأمر باعدامهم .

ان الجنرال نبارو الذي كان أخد بمعركة جبل عرويت، كان من جملة الاسرى الضباط، وقد أطلق سراحه مع الجنود الاسبانيين مقابل فدية أدتها اسبانيا للريف، فقد صرح عقب تحريره، بما يخانف ما زعمه هذا المؤلف، بل أدت أريحية الامير امحمد الاخطابي، ان منح له سرير نومه احتراما لرتبته العسكرية، وحفظا على نبل المسلم، أما غير الجنرال، فان احدى الاسيرات، وهي ازبيلا، افحمت أحد الصحفيين الاجانب، عندما قال لها: هل تخافين هنا؟ فأجابت مم أخاف؟ وصرحت للمراسل «بسول سكوت مورور» أنها تتلقى معاملة طبية وليس لديها ما تشكوه به .

وأخرى وهى «سيبريانا» بعد ما فديت مع الاسرى رجعت السي الريف وسكنت فى الحسيمة، وعندما نزل ابن عبد الكريم فى القاهرة سنسة

1947، بعثت اليه برسالة تهنئه بسلامة الوصول، وتشكره على المعاملة الطبية التي لقيتها خلال السنوات الخمس التي قضتها في الاسر

وقد زاد هذا المؤلف في الضرب على هذه النعمة، فوصف ابن عبد الكريم بسلطان الريف تارة، ويصف قادة الحرب بمخزن الريف تارة أخرى (1) .

الا أنه عندما ينسى النزعة الأستعمارية، يذكر الاشياء كما هي، فقد قال في نفس الكتاب (2)، أنه عند تنظيم الثورة بتاريخ 1922 كان بعض الاشخاص وسماهم السيد عبد الكريم بن الحاج على اللود من بقيوة، والشريف التجاني، يحاولان زج ابن عبد الكريم في مأزق تنصيبه سلطانا على الريف، وكان ذاك من وحي أفكار هما الخاصة، على أن تدعى المنطقة المحررة «منطقة الريف»، ويكون مركز السلطة أجدير، وتضم القبائل التالية: بنى ورياغل بنى بوفراح بنى يطفت بقيوة، ولم يتكلم عن باقى القبائل التي كانت محررة، وهي: تمسمان، وبنى توزين، وبنى وليشك، وبنى سعيد شرقا، وقبائل تركيست بنى عمارت، بنى مزدوى، وليشك، وبنى سعيد شرقا، وقبائل تركيست بنى عمارت، بنى مزدوى، زرقت، صنهاجة الشمالية، كتامة، بنى اكميل، مسطاسة غربا، وقال الا أن ابن عبد الكريم اختار طريقة أخرى، وهي التفاوض مع سلطان المغرب مولاي يوسف والدولة الفرنسية بالمغرب.

وحقيقة، فان هذه الشهادة التي أتت من أحد أساطين الغيزاة، كانت هي احدى قواعد الشورة الاساسية، وتطبيقا لها فان الاسير ابن عبد الكريم، كلف الفقيه ابن على المدعو ببولحيا، والقائد حد الاكحام من بقيوة، لاجل تنفيذ مشروع المفاوضة، وقد اختار الرجلين، لان الاول كان مكلفا بشؤون القضاء، والثاني له علاقة مع احد المراقبين الفرنسيين وهو مراقب توريرت بناحية وجدة المدعو «غابرييلي».

ومما نعلم، فإن الأول اتصل كتابيا مع وزير العدل في ذلك الوقت، وهو الشيخ الامام، الشريف الحسنى سيدى عبد الرحمن بن القرشى،

<sup>(1)</sup> كتاب المغرب ومراحل التهدئة المطبوع عام 1932، صحيفة 83.

<sup>(2)</sup> نفس المسدر صحيفة 86 ·

وهنا نترك الرواية بهذا الاخير، فقد كان يروى في مجالسه، أنه توصل بحتاب من ابن عبد الكريم ببنقت (1) بالمشور بالرباط ، يطاب منه المتدخل ندى السنطان مولاي يوسف، لاجل اصدار رضاه على العمل الحربي للجهاد في سبيل الله، وأن ابن عبد الكريم هو جندي للدوله المغربية، وأنه لا يطب الا أن يكون أحد المجاهدين، وأميرهم الحربي لاجل اجلاء الاسبان عن الشمال، وانه عند طردهم بيقى خاصعا للدولة، يسير طبق ظهائر الدولة وأوامرها، قال سيدى عبد الرحمن ابن القرشى، انه طلب مقابله السلطان مولاي يوسف، وحمل اليه الرسالة، وأطلسع على فحواها فأطرق مسولاي يوسف مليا، ثم قال لي، ماذا تقول أنت؟ فقلت يا مولاي: ان هــؤلاء الارياف معروفون باخلاصهم للدولة، وانهم دائما كانوا جندا لاسلافكم المقدسين، فهذا جدكم مولاي اسماعيل، حاصر بهم العرائسش وأصيلا، حتى أجوا الاجناب عنهما، وتخليدا لعملهم أمر ببناء حومة في كل من المدينتين، مع مسجد وحمام وفرن، واسكنهم فيها، وهذا جدكم مـولاي محمد بن عبد الله، حاصر بهم ملياية وسبتة، وانه تفقد شواطيء الريف وانهم لم يقوموا الآن بما يقومون بــه الا من ذلك القبيل، فقال له ولكــن السيف كلضة .

وهذه النحكاية التى رواها شيخ الاسلام بالمغرب، تعطى الدليل النقاطع على فشل المرشال النيوطى، الذى حاول مع السلطان أن يجره الى اعتبار ثوار الريف خارجين عن الطاعة واستصدار فتاوى بعض المعمميين ممن يدعون بالعلماء وما هم بالعلماء .

وفى صدد هذه الوحدة الوطنية، ننقل ما نشره الاستاذ الخطيب فى المجلة المشار اليها «وقد ثبت أن هذا التخوف كان على جانب كبير من الواقعية، وتأكد ذلك بعدة رسائل، التى كان ابن عبد الكريم يوالى توجيهها لجلالة الملك يوسف يدعوه فيها للوقوف فى وجه الحماية والاحتسلال».

«ولو حدث ذلك، لوقع تحول كبير في مجرى الحياة المغربية، وهو

<sup>(1)</sup> عبارة مغربية عن مكتب الموظف في ذلك الوقت بالمشور .

ما كان ابن عبد الكريم يقصد اليه، اعتقادا منه كسائر المغاربة، بأن العرش هو الذي يجمع شتات الامة، ويوحد كيانها».

أما الشخص الثانى وهو القائد حدو الاكحل، وكان هذا الرجل يحسن كثيرا من اللمات وبالاخص الفرنسية، وكان فى القطر الجزائرى، وهو الذى جب أدوات التنقل، كالطائرات والسيارات، فقد اتصل بالدوائر الفرنسية، وأظهرت استعدادا مشوبا بالحذر، لان الدعاية التى كان يروجها أعداء الثورة من عسكريين وصحفيين، الذين يخوضون فى الماء العكر، ان نوايا ابن عبد الكريم هى تحرير المعرب من أجدير الى أكدير

والذى يتمغن فى هذه الجملة الدعائية، يدرك مغزاها العميق، فقد نسق هؤلاء الدعاة كلمتى (أجدير وأكدير) المتشابهتين اللفظ والمعنى، ومن المعروف أن رجال الصحافة حربين أو غيرهم، يختارون جملا رنائة للاستغلال، والاخذ بعقول القراء وتصديقها :

ورغم هذه الدعاية ، فان ابن عبد الكريم، بقى وفيا لنفاوضات التى كانت تجرى بينه وبين تلك الدوائر التى كانت فحواها، ان يشيروا على السلطان، مولاى يوسف، بأن يصدر رضاه على عمله، باعتباره أحد رعاياه، على أن لا يجرى أى عمل ضد فرنسا، بل يترك شأنها السلطان، ويعمل لاجلاء الاسبانيين فقط.

الا أن الجيش الفرنسي تحرش بقبائل ورغة، فاحتل بني زروال، وجهز حملة من المفاربة الى مرنيسة لحماية القائد عمر بن احميدو، ورغم ذلك، فانه التزم بمبدأ المفاوضة، فكتب الى رئيس ناحية فاس العسكرى مستلفتا نظره، ولكن هذا رد عليه رد المستعلى اذ قال في جوابه، ان كل قبيلة تطاب منه أن يحتلها فانه يفعل .

وهكذا ، فان عبد الرحمن الدرقاوى الغمارى، رئيس الطائفة الدرقاوية ببنى زروال طلب منه حماية زاويته ببنى زروال من الاعتداء عليها ، فقد احتلها، وان القائد عمر بن احميدو طلب منه الحماية فحماه، وعندئذ عمل ابن عبد الكريم بما يقتضيه الموقف، فاحتل مرنيسة

وبنى زروال وعين عائشة وبوعادل وغيرها .

على أن الذى يتمعن في ملابسات الاحداث في الريف قبل ذلك،

فانه يرى انه لم يكن مضى الا وقت قصير من القضاء على الثائر بوحماره، بوحى من تنك العقيدة الوطنية، دفاعا عن العرش وعن الوطن، عهم هى تصرفاتهم حنها ضده، لم تكن الا لاجل هذا المبدء، حسبما ياتى، وقد حان من اساطين رؤساء القبائل الفقية السيد عبد الخريم الخطابى روائده فخيف يتصور أن القوم نفسهم والعبار المتطاير من نلك المعارك لم ينفص بعد، أن يقلبوا ظهر المجن بين عشية وضحاها، والحال أن فرصه بوحماره ستمرد كانت اسهل لانه لم يكن هناك هجوم خارجي، فهم في مامس من الانكسار أو الفشل، أكثر من هذه الفيصة التي هي مزروعه بالاتسواك ففرنسا قد احتلت المعرب الجنوبي، وهي التي تعهدت لاسبانيا باحتلالها الشمال، وتعتبر حليفتها بالطبع، لان الذي يصيب الثانية لم يكن ليحطىء الأولى، مهما تقوى المعاربة ألدين رضخوا تحت الاقدار والقوم، وهذا الفهم صحيح، وليس العكس، ونكن ليس موجها ضد المعاربة بعضهم البعض، بل ضد من طعن سيادة المغرب في الصميم غوزعها وزيعة .

وعلى كل، فانه ليس هناك سذاجة أفدح، اذا اعتبرنا أن في هده الظروف المحيطة، يفكر أي واحد كيفما كانت بساطت أن يعمل بوحدي التفرقة التي لا ترجع بالوبال الاعلى المغاربة أنفسهم، بينما العدو يكون منجاة.

أما قبل همه الحقبة، فان الريف بوحى من وطنيته آزر السلطان العظيم مولاى محمد بن عبد الله، لما حاصر مليلية وسبتة، كما أن بعض المناضلين من الارياف قبل ذلك استمروا في حصار سبتة مدة طويلة، وقد بنى بعضهم دارا في الجهة الامامية، لا زالت اطلالها هناك، وعندما عقد السلطان مولاى محمد ابن عبد الله الهدنة مع اسبانيا برفع الحصار عن مليلية، بقى المجاهدون هناك، ولكن في حدود التقيد بالاوامر السلطانية، خوف أن يصدر منهم تمسرد عن تلك الاوامر، لان السلطان اعتبر عمل اسبانيا باطلاق أسرى المسلمين بادرة تستوجب العناية .

ان هؤلاء المجاهدين أنفسهم ابناء أولئك الذين لو نبغ فيهم شاعر، لكان قمينا أن ينشد في حقهم مثل ما انشد الفرزدق مفاخرا:

أولئك آبائى فجئنى بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع

او مثل ما أنشد ساعر احر متحمس:

قبائل من سام وحام تجمعت وما جمعت الا الاسود الصواريا وادا النزموا بالاوامر، ولم يتمردوا لان اعمالهم كانت نابعه عن عقيدة دينيه صميمه، تتمثل في ان عصيان الحك الشرعي، هو مروق من من الدين الذي يعضون عليه بالنواجد، ولا يقبون فيه مساومه ولا مساسا أن المرء ولو لم يكن خريتا عندما يجوب قبائل هذه الجهه، ويطلع على معتقدات القوم من الولاء الخالص العير المشوب بلعب البهلوان الذي لا تعرف سجيتهم، حقا هذا الذوع من اللعب، يجد أن كل عائله تقريبا، تشمل خزائنها المتواضعة، مثل مزود وصندوق من خشبوقصب مجوف، على ظهائر ملكيه يتنافسون في استصدارها من الملوك العلويين المتعاقبين، ويحفظونها مع أعز تراث أمجادهم، ولا يسمحون بها لاحد والو باعلام قبت ملل .

على أنه يجب أن لا يعرب على البال، ان سكان هذه الناحية المتزج دمهم بالدم العربي، امتزاجا قد يكون متساويا.

وذلك لان السكان الاصليين، كانسوا يعمرون الجبال الشاهقة، والاراضى العالية، عن الشواطى، فرارا من القراصسة الذيس كسنوا يجوبون البحار ويغيرون على السواحل، لاخذ الاولاد الصغار انتنسئتهم بحارة، فلما وفد العرب اليمنيون على سواحل الريف، عمروا هناك مدنا، مثل مدينة النكور، ومدينة المزمة، ومدينة بادس، وقرية بوسكور، ومدينة تمسامان بوادى المقران، ومدينة فساسة قرب طيلية بقبيلة بفى بوغافر.

ثم أن الاشراف الادارسة، وجدوا ملجاً فى هذه الناحية بعدما اجلتهم عن قاعدة ملكهم (فاس) فتن موسى بن أبى العافية، عدوهم اللدود، وأسسوا امارات بحجرة النسر وتيكسان بغمارة ومدينة بادس بالريف، كما أسس الحموديون امارة أخرى بمليلية، وبفعل هذا التوافد على الشمال، انتشر الدم العربي، وكان للادارسة القسط الوافر من الامتزاج مع كل تبيلة أو قرية، واندمجوا مع السكان اندماجا بدون فارق يذكر، فهم ريفيون باللغة والتزاوج والعوائد، وهؤلاء الاشراف معلومون الآن، بنسبهم المتواتر وانه لا يطلب منهم فوق هذا من حجة، لان التواتر قطعى بنسبهم المتواتر وانه لا يطلب منهم فوق هذا من حجة، لان التواتر قطعى

فى ثبوت الانساب الشريفة على ما انفصل عليه الونشريسى فى معياره وسيدى المهدى الوزانى فى نوازله: الجزء —11 صحيفة 121 الى 125 من ان الشرف يثبت بالسماع انفائسى، كما يثبت شرف من يدعى بالمرابط ان أدعى الشرف، حسبما انفصل عليه المصدر الثانى — نفس الصفحه — ، وبهذا يعتبر ما نشر فى بعض المؤلفات (1) من أن النسب الشريفى

فى الريف مشكوك فيه، كلام من لا يزن الاقوال بمقاييسها الاساسية . وهنا يجدر نقل طريقة وقعت لامير المؤمنين، المآمون العباسي، فقد

ذكر القاضى عياض فى كتابة ترتيب المسالك لمعرفة اهل مذهب مالك (2).

انه: لما ورد المأمون الى مصر؛ جمع العنماء؛ وكان منهم سعيد بن عفير (وكان محاور الاذعا)؛ صاحب الامام مالك؛ وبعد حوار فى شأن بلاد مصر التى قال فيها الله تعالى: «ودمرناها تدميرا»؛ سأل الممون سعيد بن عفير عن عاملين وردت شكاية بهما؛ فقال سعيد؛ انهما ظلومان غشومان؛ فقال المأمون هل عصباك أو ظلماك؟ فقال سعيد لاء فقال كيف تشهد عليهما؛ فقال سعيد كما أشهد بأنك أمير المؤمنين قبل أن آراك (يعنى آن التواتر حجة قاطعة على الشيء المتواتر).

وعليه، فان انساب انشرفاء بالشمال، ثابتة ثبوتا شرعيا بما لا مزيد عليه، فكل عائلة تواتر شرفها بين تلك القبائل، فهى مثبوتة النسب، وكذلك من شاع شرفها سماعيا فاشيا مستفيضا، أو المرابطين الذين يدعون النسب، على ان كل عائلة شريفة، صغرت أو كبرت لها ظهائر ملوكية ..

فكل الانساب محفوظة لدى القوم، حفظها عند العرب الاقدمين في الجزيرة العربية سدواء .

وقد أوردنا قصة الاشراف، لنعطى الدليل على أن الريف، بصفة حاصة، والشمال بصفة عامة، كان للاشراف فيها تأثير ديني قوى، لانهم من العترة النبوية، ولهم حرمة، والحال أنهم يكونون سوادا له اعتباره الخاص، ومن هؤلاء، عائلة الخطابيين، فهم فى تصرفاتهم مستوحاة مسن

<sup>(1)</sup> كتاب الزعيم ابن عبد الكريم، لمؤلفه محمد العلملي \_ طبعة سلا \_.

<sup>(2)</sup> صحيفة 272 طبعة وزارة الأوقاف بالمعرب.

الشريعة السمحاء التى تمنع عليهم فتق الفتوق فى الاسلام وبالاخص دوبة شريفة ذات رسوخ فى دفع العوادى عن الوطن، مثل الدولة العلوية، فكان طبيعيا أن يكبحوا جماح من سولت له نفسه غير ما أمرت به السنة النبوية، من طاعة من صحت بيعته وأو عبدا حبشيا، فكيف ممن ينتمى الى سلالة ذات طهر وأمجاد، فلم يكن لقوم عرفوا فى دوائر الدولة المغربية فى أحقاب متتابعة بالمجاهدين وأبناء المجاهدين، أن يتنكروا لهذه المنقبة ولو لحظة، والحال أن ذلك يعتبر عزا لهم ارثا أبا عن جد، وكان اللوك العلويون، عندما يعطون الاوامر لسد ثغر من الثعور يقولون أدعوا المجاهدين، وافعلوا بالمجاهدين كذا، وعندما حز بهم أمر بوحمارة، كان الرئيس العلامة، المعروف بقاضى الشباب السيد محمد بن احمد العزوزى، يحمث الهمم بابتكار رسائل ملوكية كأنها مبعوثة من السلطان، مولاى عبد الحفيظ، فيشحد العزائم، وكان لذلك تأثير فعال فى هزيمة بوحمارة.

واذا كان مبلغ الاخلاص الخالص وصل بالقوم الى هذه الدرجة فانه يصعب على المرء المتبصر أن يصدق ما حفلت به كتب الاجانب وقادت من بعض المعاربة عن حسن نية أو عن قصد غير سليم، على أنه أعوزهم أن يأتوا ولو بصورة مصعرة لوثيقة من الوثائق التى تعتبر عادة أساسل لكل عمل من هذا القبيل، أما وثيقة بيعة من طرف أولى الامر فى الريف، ومنهم العلماء الذين كثيرا ماهم فى تلك الاصقاع، كما سنبين بعد، ومنهم الاشراف الذين وصفنا مكانتهم عند القوم، ومنهم رؤساء القبائل التى كانت تأتمر بأمرهم، وان يأتوا بصورة ما عن تلك البيعة، والا كيف يطلقون الكلام على عواهنه فى أمر له خطورته ويشعل بال الرأى العام.

وأعجب ما قرأت فى كتاب الجنرال غوديد المذكور (1)، ما ذكره من أن ابن عبد الكريم، كان اتفق مع انجليزى قال: انه معروف بالمغرب، ولم يذكر اسمه (2)، على أن يطبع عملة مالية خاصة بالدواة المزعومة، فى لندن بانكلترا، وجعل يصفها بتدقيق، مثل لونها أخضر، عرضها كذا وطولها

<sup>(</sup>۱) صحيفــة 93

<sup>(2)</sup> وهو غرادنى الانجليزى الذي كان يتاجر في تهريب السلاح الى الريف.

كذا، ..؟ الخ، وانه كان بصدد أن ينشىء بنكا ريفيا مقره بأجدير، وانه قدم مشروعا يتضمن جميع التجهيزات العادية التي تحتاجها كل عملية بنكية، ثم عقب الجنرال على ذلك بأنه فشل آخر الامر، لانه لا يتوفر على الضمانة من رصيد الناض .

ان كل من يتأمل هذه الخرافة التي ينمقها كاتب محارب في نفسس الحبهة، يعلم مدى الدسائس المحاكة ضد رجل قام بجهاد في سبيل الله عسى أن ينال شهادة الموت ليدفن في ثيابه، وهي منقبة خاصة بالشهداء .

انه من المعروف، أن ابن عبد الكريم، خبر الاساليب العصرية، وهو من الافذاذ فيها، بشهادة اعدائه أنفسهم، وفوق ذلك، فهو سياسي مجرب، وله فراسة قوية، فاذا كان بهذه المثابة من اليقظة فان تفكيره في مشروع كهذا، ينتج العكس، لان انشاء عملة لا تكون الاللتعامل بها، فمن الذي يتعامل بها؟ في جهة ضيقة محاطة بسياج من الاعداء الاجانب احاطة فكي كماشة، وما هو المقصود من العملة؟ اذا كان لا يشترى ولا يباع بها مع الخارج، وحتى في المغرب، لان له عملته الشرعية القارة ،

وانه اذا كان يعرف كأى واحد أنه لا يتوفر على الضمانة النقدية، فلماذا هذا الاستهلاك من الوقت الثمين؟ الدى لم يترك له الغازون أيدة دقيقة للراحة، مع العلم بأن المشروع مثل هدذا، يستنزف الطاقة العقليدة نمدة غير قليلية .

على أن المشروع نفسه يحتاج الى الاختصاصية فى الموضوع، ومن هم هؤلاء الاختصاصيين الذين حضروا المشروع؟ وهم بصدد تنفيده. ان كل هذه المعلومات لا وجود لها الافى مخيلة من يكيد كيدا، فاضفاء الاوصفاف على العملة المزعومة انما ذلك تنميق لتصديق فريته، وهى لا تخفى على كل متبصر .

ولابد أيضا من القاء نظرة وجيزة هنا على الظروف التي كانت تحيط بابن عبد الكريم، قبل أن يتولى زعامة الحرب من 1921 الى 1926، وعلى حالة القبائل في تلك اللحظة. ان قبائل الريف كانت فى نضال مع الاسبان على حدود مليلية، لما كان ابن عبد انكريم هناك، وفى هذا الوقت بالذات، كان الشريف الادريسي سيدى محمد أمزيان، يقوم بزعامة المحاربين المجاهدين، يؤازره فى قبيلة بنى ورياغل، شريف آخر، هو قاضى الشباب، وان رياسة القبائل كانت موكولة لامغارن، وأمغار فى لغة البلد، هو رئيس القبيلة أو الفخدة أو الخمس (1)، ويكتسب هذا اللقب بها يكون يتوفر عليه من النجدة وسداد الرأى والقوة الفعلية والسياسة القبائلية، ولا يكون عجوزا كما يحلو لبعض الكاتبين أن يفسروه (2)، لان العجوز، مشتق من العجسز وهى صفسة لا تتناسب ومهام أمغار .

واذا كانت القبائل، كانت تعيش تحت تأثير رؤسائها، وهي في حالة حرب مع منيلية التي يوجد فيها السيد ابن عبد الكريم، فانه كان يصعب عليه أن يرضخ له أولئك الرؤساء، بدون أن يتوفر على الوقت، وبدون أن يظهر الاخلاص في جهاده، مع العلم بأن أباه، طيلة وجود بنيه عند الاسبان أما للعمل معهم أو للدراسة، كان محل اتهام من طرف القبائل، ولولا عصبيته التي له في قرية أجدير من أعمامه وأصهاره الذين يؤازرونه كما هبت عاصفة هوجاء، لكانت العاقبة غير محمودة، ولم يهدأ باللا عندما عزم ولداه على الرجوع الى الوطن، وكان سجن ولد محمد الاعندما عزم ولداه على الرجوع الى الوطن، وكان سجن ولد محمد بمليلية، وما كان يقوم به من أعمال سرية ضد الاسبان، هو الذي كان شفيعا ما حيا لما على في الاذهان: اذهان جماهير المجاهدين، مع الحنكة التي يعتبر مفوها في هذا الميدان.

ورجل بهذه الصفة، وفى هذه الظروف، كيف يمكن أن يظهر أمام هؤلاء المومنين بمظهر غير المظهر الذي عاهدهم عليه، والا يكون نكوثا منه عن العهد، ونكوصا على أعقابه، فيؤدى ذلك الى نزع الثقة منه، فترجع القيائل الى عهدها السابق.

ان وصفه بالزعيم أو الامير، لم يكن متعارفًا أيام الحرب الريفية

<sup>(1)</sup> تقسم القبيلة الى خمسة أخماس، والخمس هو الفرقة، أوسع من الفضدة . (2) كتاب السيد محمد العلمسى «زعيم الريف»

الاولى، وانما كان ينعت فى مبدأ قيامه، بالفقيه، وهو لقب فى ذلك الوقت سام، لا يحمله الا المتضلع فى العلوم المتداولة، لانه يحمل فى معزاد، العقل والرزانة وسداد الراى، ولم نكن نسمع من آبائنا ونحن شبان نتحاكك معهم ونتحب سماع الخبار الجهاد والمعارك، منهم كرؤساء المجاهدين، عندما يرجعون من مهامهم، لا نسمع منهم الا أمر الفقيه، وفعل الفقيه ابن عبد الكريم، ثم لما تطورت المعارك الى انهزام الاسبان، في المجبة الشرقية، ابتداء من معركة «دهار ابران» ومعركة «أنوال» سمعنا كلمة الرئيس، تطلق، ويراد بها ابن عبد الكريم فقط، أما باقى قادة الحرب، فسموا قودا .

وانما أول ما سمعنا كلمة الامير، كان عندما حفظنا النشيد الحماسى الذى ألفه الشريف سيدى الحسن القادرى التلمسانى، الذى رحل عن تلمسان الى الريف، ليماهم فى الحرب التحريرية، بتجاربه وقلمه الحماسى، الملتهب، وبنصائحه الخااصة، التى تصدر عن المؤمن الصادق الايمسان، وذلك لاجلل استقبال السيد امحمد الخطابى عند دخوله الى شفشاون. كما سنبين فيما بعد .

فقد ألفه نشيدا للحرب الوطنية، ومن مقتطفات.

ريفنا نحميه بينما الجوداج والمنايا تطوف نحو عبد الكريم الامير الهمام

ريفنا كالعرين نحن فيه الاسد فى ثنايا العجاج والتحام السيوف يتهادى نسيم فيه أزكى سلام

الحي أن قال:

فلنذوق الزعاف بالضبي والاسال فلنعلى الهتاف بالامير البطل

ان هذا النشيد، يعتبر حجة تاريخية اوصف الامارة، مع العلم بأن انشاده كان يوم دخول الامير امحمد إلى شفشاون بتاريخ 10 دجنبر 1924 كما سياتي، أي بعد تقولات الاعداء عن الجمهورية الريفية وسلطان الريف على أنه من مزايا حركة الريف، انها لم تكن عميلة لدولة أجنبية ماء فقد استمرت تكافح رافعة رأسها، فلم تطلب معونة من أحد، سواء في المعدات، أو غيرها، ولو من اعداء اعدائها، كالمانيا مثلا، فاكتفت بما

تكسبه من عملها بل أن ابن عبد الكريم، بقى وفيا لمبدئه حتى عندما نقلته فرنسا من منفاه السحيق بجزيرة رونيون، بالمحيط الهندى، لكى تجرب حظها معه، فى التهديد به فى القضية المغربية الكبرى، وهنا ييدو الرجل لم تفارقه العصامية التى يتحلى بها، ولو بعد عشرين سنة ونيف من الغربة المطبقة، فقد التجأ الى مصر فى ظروف شبه مستحيلة وسقط فى يد اعداء المغرب مرة أخرى كما سقط فى يدهم لما رفع السلاح ضدهم، وحتى فى الحرب المعالمية الثانية، لما حاول هتلر ان يختطفه من منفاه، وحضرت اليه هناك غواصة، رفض أن يستعمل كوسيلة للتهديد به فى المحارك الحربية.

## ونحن اذا راعينا التسلسل التاريخي نجد:

أولا: أن أبن عبد الكريم انحدر عن سلالة كانت اليد اليمنى فسى الريف للدولة العلوية، فأن عمه القائد زيان، كسان واليا للسطان مسولاى محمد بن عبد الله على قبائل الريف الوسطى، ثم خلفه من بعده القائد السيد بوبكر وشان، وهو من العائلة الخطابية، ومن صناديدها، فكان واليا للسلطان مولاى الحسن الاول.

أما قبل الدولة العلوية، فان القصة التى نثبتها هنا وهى قصة تاريخية سيأتى تفصيلها، تستوجب الوقوف عندها، لانها تفيد ان الريف جند للدولة المغربية تلقائيا، ولم يشذ عن هذه القاعدة فى يوم ما.

ذلك أنه فى أيام الدولة المرينية، وبالضبط لما توفى السلطان يعقوب المنصور المرينى بالاندلس فى 12 محرم 685 هـ. قام شخص مسن قبيلة بنى كميل على شاطىء الريف العربى، وكان يدعى الحاج العباس ابن صالح الكميلى، وكان ينتسب الى التصوف، فقام بدعوى للفاطميين وقد تحين فرصة موت يعقوب المنصور المرينى فى فاتح 685 هـ. أى 12 محرم بالجزيرة الخضراء، بالاندلس فى جوازه الرابع الى الاندلس برسم الجهاد فمرض ، فاغتنم هـذا الثائر القرصة مستغلا الفتان التى قامت المرتولية ولده يوسف بن عبد الحق، اذ قام عليه محمد بن ادريس بسن عبد الحق ولحق بحماد تنقل السلطان يوسف عبد الحق ولحق المتقل تنقل السلطان يوسف

المذكوز الى مراكش لضبط الامور فاعلن المحاج العباس المذكور الدعوة يسوم عائسوراء سنة 688 هـ.

وبعدما استولى على بادس وجبالها تبين له الانتصار فأراد اخضاع الريف جميعه فجمع جموعه وذهب لاحتلال مدينة المزمة بسهول بني ورياغل، الا أن ابناء القبيلة صمدوا له، وعندما هجم على المدينة قتل الثائر وبقتله انتهى أمره.

فجز رجال بني ورياغل رأسه وأرساؤه الى السلطان يوسف بن يعقوب المنصور الموجود في مراكش، وبعدما طيف به في مدن المغرب علق على باب المحلة بمراكش، أما جثته فقد صلبها أهالي القبيلة بباب المزمسة. وعلى كل فان الذي ينبغي أن يوصف به عمل الحرب التحريريــة الريفية التي صدمت الاجانب، انها كانت انطلاقة للنهضة الوطنية الاولى، والتي اكتفحت فيما بعد شمال افريقيا، وانها كانت طبيعية، تماما، كما كانت طبيعية بالذات مقاومة الاقطار الاسلامية الاخرى في المشرق العربي مثل تركيا أتاتورك، وسعد زغلول بمصر، ومجاهدين آخرين في أطلسس المغرب، وان الحرب العظمي الاولى كسانت أصداؤها خير حافز للقيسام بالمجهود الوطني ولو اني حدود ما وبالاخص مقاومة الاقطار التي أصابتهأ شضايا تلك الحرب أو أصبحت ترزح تحت نير الغازين، فكان من الطبيعي أن تتداعى لذلك الصدى الاقطار التَّى تنتظر نفس المصير، وبالاخص أن المشرق العربي كسان يرسل شواظا من نار كتاباته الوطنية وكانت الحركة الوطنية في مصر قد تأججت بعد ثورة 1919، وتفاعلت مع الزمن ورفعت رأسها شامخًا تحت زعامة زعيم مثالي وهو سعد زغلول، حيث وضم مسلك بريطانيا الاستعماري في القيم العقد.

# من هم الخطابيون وما هى أطوار حياة ابن عبد الكريم قبل تفجير شورة 1921

اعتاد الكتاب أن ينسبوهم الى عمر بن الخطاب، وذلك أخذا من كنمة الخطابى، لتوافق الكلمتين، وشهرة اسم الخطاب الذى ينتمى اليه أعظم خليفة فى الاسلام ارسول الله (طعم) «أما عمرو أبو نصر فى كتابه «بطل الريف»، فقد روى عن ابن عبد الكريم نفسه، قوله:

«انه ينتمى الى محمد بن عبد الكريم الحجازى الاصل، وان عائنته نشأت فى بلدة ينبع من أعمال الحجاز، غادرت هذه البلدة فى القرن الثالث الهجرى، وانها أقامت فى قبيلة بنى ورياغل من الريف الواقعة بين البحر وتركيست، وهى موطن العائلة منذ الف سنسة» .

يبدو أن ابن عبد الكريم لم ينسب نفسه لعمر بن الخطاب، لسبب بسيط، وهو أنه لم يثبت تاريخيا أن عائلة سيدنا عمر بن الحطاب اشتهر منها أفراد فى الريف، لانه لو رحات عائلة منها لتضافر المؤرخون عن ذكرها، وتتبع رحلاتها ورحلات أفرادها.

وتبسط دنك تبسيطا يتلاءم ومقام الخليفة اثانى لرسول الله (صلعم) لماله من ذكر خالد فى صاب الاسلام وعند المسمين قاطبة، فسلا يعزب عنهم نزوح عائلة تنتمى اليه، والحال أنهم تتبعوا رحلات عائلات أدون منها درجة فى الاعتبار فوسعوها بحثا وتنقيبا، فضلا عن عائلة التحدرت عن الذى سمى فاروقا لتفريقه بين الحق والباطل، والذى قال فى حقه سيد المرسلين (صلعم):

(ما سلك عمر فجا الاسلك الشيطان فجا غيره) ،

ولكن رغم كل ما ذكر ورغم ما نقاه عنه عمرو ابو نصر، فان الخطابيين بالمغرب يوجدون على عائلتين اثنتين: احداهما بربرية وهي الخطابيون الصنهاجيون الذين كانوا يسكنون ضواحى فاس، ومنهم

انعالم «ميمون الخطابي» الذي عرف به الاستاذ السيد عبد الله كندون في سلسنة «مشاهير رجال المغرب»

وثانيتهما انخطابيون الشرفاء الادريسيون الذين منهم عائلة السنوسيين في طرابلس الغرب والذين كان منهم الملوك السنوسيون في السنوسيين في بسالة نادرة بليبيا .

كما كان لهم ملك أولاد زيان الشرفاء من تلمسان وتقدامت بالصحراء قبل ذلك .

وهؤلاء ينتسبون الى الشريف الخطاب بن على بن يحيى بن راشد بن احمد بن المرابط بن حنداش بن عبد القوى بن عبد الرحمان بن يوسف (1) بن زيان واليه ينسب الزيانيون بن زين العابدين بن يوسف بن حسن بن ادريس بن سعيد بن يعقوب بن داود بن حمزة بالى عمران بن مولاى ادريس الاصغر (2) دغين فاس ومؤسسها.

والخطاب الذي تنتمي اليه هذه العائلة عرف به صاحب الدرر السنية (3) فقال: \*

(العلامة الهمام، القدوة الامام جد آل خطاب قاطبة، وقبره مشهور، مزار هناك بملتقى وادى شاف وواد مينة (بالجزائر)، فهو والد الشيف الابر القطب الاكبر السيد عبد الله النقابى المذكور، المتولى القطبانية، وهو دفين ثغر بلاد مستغانم الكائنة بساحل البحر المعروف بالمطمر وما عمرت تك البلاد الا بعد حاوله بها

وقد ذكر ابن خلدون «أن أصل الشرفاء الزيانيين هم من الريف، انتقل أحد أجدادهم من بين حسن ويعقوب الى قصبة «تااوت» بأعلى الصحراء بنواحى وادى سسلم، ونهر واصل، وصارت هذه القصبة مقرا لاسلافهم، ولهم بها قدر عظيم، وجاه جسيم، تواوا هناك الملك، مما يزيد

<sup>(1)</sup> الى هنا انفرد به كتاب الدرر السنبية .

<sup>(2)</sup> والى هنا شارك فيها ابن خلدون .

<sup>(3)</sup> محيفة 107

على مائة سنة، ومع ذلك فانهم لم ينسسوا مقرهم بقصبة «تالسوت»، فعندما قضى على ملكهم الوطاسيون في تلمسان، رجعوا الى قصبتهسم».

وقبل الوطاسيين كان بنو مرين الاصليون (احترازا من بنى مرين الفرعين وهم الوطاسيون) كانت لهم وقائع مع الحلوك الشرفاء الزيانييين في تامسان، فقد كان تولى الملك من هؤلاء الشريف احمد بن زيان ومكث سلطانا على تلمسان ثلاثين سنة ثم خلفه ابنه يوسف وتولى الملك عشسر سنين، وفي عهده استولى بنو مرين على تأمسان وقتلوه واستباحوا قصة الشرفاء في تلمسان، ففروا الى قصبة «تالوت» الى أن أعادوا الكسرة واستولوا على تلمسان وأجلوا بنى مرين، وتماسك الشريف احمسد بن يوسف بن احمد بن زيان، وخلفه أحد موالي زيان بن زيان وبقى سلطانا لمحان سنة، حيث أعاد الكرة بنو مريس الفرعيون فهجموا على تلمسان بمعونة العرب والبربر من جميع القبائل، فحاصروها مدة أربسع سنوات حيث انهكوا تلمسان وضاعت بالجوع، فانهزم الشرفاء الزيانيون وهرب من فلت من الموت الى جهات مختلفة، وقصد جاهم قصعة «تالوت» وانقرض ملكهم بتامسان.

واللوك الزيانيون هـؤلاء غير ملوك تلمسان الزيانيون المعروفون ببنى عبد الواد، فهؤلاء زناتيون فى الاحسل، وكانوا ملوك تلمسان قبـل الشرفاء الزيانيين المذكورين، وقد انقرض ملكهـم فى حدود أواخر المائة الثامنة الهجرية وهم أولاد زيان بن يوسف بن محمد بن زكرياء، وقـد قال المقريزى فى (قلائد العقيان من انساب عرب الزمان).

ومن زناتة بنو عبد الواد ملوك تلمسان القائمون بها الآن وهم بنو عبد الواد بن بار بن رميك بن واسيرا ... النخ .

ثم أن الخطابيين أولاد بنى زيان، انتشروا فى الافاق، فمنهم السنوسيون الذين منهم الامام السنوسى صاحب العقائد، ومنهم سيدى محمد بن سيدى على السنوسى مؤلف «الدرر السنية فى أخبار السلالة الادريسية» وهو من جعبوب، بلد الزاوية الجعبوبية بلييا، ومنهم ملوكها.

ومنهم الخطابيون الذين نزحوا من تلمسان الى الريف الذى هـو أصلهم الاول، ففى الدرر السنية (1) في أخار السلاة الادريسية .

«أما محل أسلافه (يعنى جدهم عبد القوى الحسنى الادريسي الزياني التالوتي، أحد ملوك اقليم مدينة (تقدمت) قاعدة المعرب الاول، كما كان سياق كلامه) وقرار أوائله فهم أهل قصبة تأوت باقايم الصحراء باعالى أواسطها بنواحي وادى سسلم ونهر واصل وما يلى ذينبك من أطراف اقليم تنك النواحي، فهي مقر أسلافهم وأوائلهم بعد انتقالهم من محل أسلافهم الاولين مولاى عمران ابن ادريسس وبنيه الذي هو الريف وبادس، حصته مع أخواته العشرة، حيث قسمها بينهم أخوههم الامير

وبناء على ما ذكر وعلى ما كان يروى عن عد الكريم الاب من أن أسلافه جاءوا من تلمسان واستقروا بنى ورياغل، فانه يرجح أن يكونوا من هذه السلاة والله أعلم وبالاخص أن اسم الخطابيين ام يكن يعرف فى تواريخ مدن المزمة وباديس والنكور وهى تواريخ لم تترك قبيلة ولا مرية ولا موضعا الا ذكرتها باسمها المعروف فى ذلك الوقت فى سياق ذكر الاحداث السياسية أو الدينية التى تصدت لها باسهاب، الامر الذى يدل على ان الخطابيين أم ينزحوا من تلمسان الا بعد انقراض ملكهم أيام الوطاسيين، حيث رجعوا الى موطنهم الاصلى، كما نزح غيرهم السى المجهة الشرقية، فاستقروا بليبيا الى غير ذلك .

<sup>(1)</sup> صحيفة 102 طبعة الشباب بمصر .

#### عائلة الخطابيين حالا

أما الخطابيون في بنى ورياغل الآن، فهم مشهورون ولهم جدور عربقة في رياسة القبيلة الروحية والعملية وهم يستحودون على القطاع البعرافي المند على خليج الحسيمة وجزيرة النكور، وينقسمون الى فرقتين اثنتين هامتين، تسمى احداهما بآيت يوسف وعلى، ومنها عائلة ابن عبد الكريم الخطابي والثانية تعرف بآيت على ويظهر من التسمية أن البحدين المنسوب اليهما الفرقتان هما اخوان، تفرقا، فسكن الأول هفاب أجدير وآيت قمرة وما اليها وسكن الثاني بسهل أمزورن، والفرقتان الآن قد تصل نسمات سكانهما الى حوالى 30.000 نسمة، الأأن الذي يجب اعتباره أنه ليس كل من هو موجود الآن في هاتين الفرقتين من أصل عائلة الخطابيين، بل اختلط بهم غيرهم بفعل الهجرات من الجبال الى السهول حيث العيش والمواصلات متوفرة، فقد رحلت عائلات واغتلطت واختلطت هذه بنتك، وتلك بهذه، بفضل التصاهر والسكني، كما كان شأن السرفاء أيضا في نفس الفرقت ين

والخطابيون الاصليون هم سكان أجدير المنقسمون الى الافخاد التالية:

فخذة آل زرعة، وهى فخذة الزعيم ابن عبد الكريـــم، وفخذة آا، مسعود ايوسف هكذا بضم الهمزة وآل محند أبو بكر وآل على أعيسى ١

ومما يستملح ذكره فى أوصاف هذه الافضاد ها كان يروى عن الوائى الصائح سيدى امحمد بن موسى الغلبزورى، قال فى بعض أوصاف هذه الافخاد ما يلى:

ينكب آل مسعود أيوسف على قراءة القرآن، فهم أحلاس المساجد، وتزوج نساؤهم للفخفخة والكبرياء الفارغــة .

أما آل على أعيسى فانهم لا يقدرون على نزال الاقران، ولذا يكثر فيهم الرجال ويعمرون، ونساؤهم يتزوجن للكسب ونماء المال . وأما آل زرعة فهم الشجعان الذين لا يبلغ منهم رجالهم سن الشيخوخة لكثرة خوضهم المعارك، واذا أردت امرأة اعرابية فعليك بنسائهم فهن حصن الدار وموطن العائلة .

## أجدير وموقع القسريسة:

كلمة أجدير فى الاصل بربرية تطلق على مخزن الحبوب فى المطامر (المرسى)، لان السكان فى القرية أى قرية كانت، كانوا يختارون محلا له طبيعة خزن الحبوب، بحيث لا تتسوس، وذلك بالتجربة والاختبار، فتحفر كل عائلة مطمورة (بئرا بلا ماء) تضع فيها محصولها الفسلاحى السنوى (الحبوب خاصة) وتأخذ منها شيئا فشيئا حسب الحاجة ويدعى هذا المحل أجدير، ولا زال أهالى الاطلس يدعونه كذلك، أما فى الريف فلم يبق هذا الاسم الاعلما على القرى، فتوجد فى الريف عدة من القرى تدعى بأجدير، مئل أجدير بنى بوقياضا، وأجدير تمسامان وغيرهما.

تقع قرية أجدير مسقط رأس الزعيم على هضبات حجرية تلتطم لديها أمواج البحر الابيض المتوسط، عند خليه الحسيمة وأما فرضة اشمرى والسواني وتسامت جزيرة النكور، التي دعيت عند الاسبان «بالا وسيماس»، ومنها أخذت الحسيمة اسما لمدينة الحسيمة.

وفى التاريخ القديم كانت قرية أجدير تقبع على كتف مدينة المزمة انتى ذكر البكرى بأنها كانت محل تسويق محصولات الواديين: غيس والنكور .

ولهضاب القرية استراتجية خاصة منقطعة النظير، بحيث أن قاليلا من التحصينات تجعلها قلعة حصينة منبعة، تبدو مثل خلايا النصل ترسل إسعاتها الموجعة الى كل دخيل يريد هتك حصانتها .

ففى حرب التحرير، كانت كل قمة من تلك القمم الصخرية موضع مدفع أو ثلاث، يسيرها طبجيون ريفيون ماهرون، كما سيأتى تفصيله، وقد ضاقت جزيرة النكور: القلعة المأسورة بيد الاسبان ذرعا من هذه التحصينات التى تتحدى مدفعيتها الثقيلة المصوبة الى القرية والى سهول الظليج والتى كانت ترمى بدون هوادة لما كانت وحدها فسى

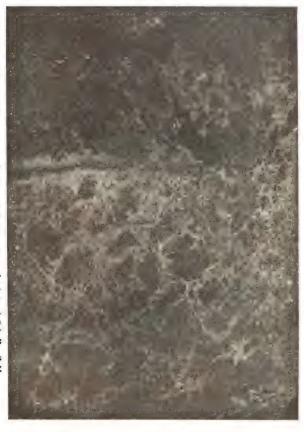

الدائع الريفية في حضاب أجدير ضد جزيرة الحسيبية والبحر وهي مختبئة في الاعشباب

الميدان، أى قبل غنم مدافع العدو فى المعارك المختلفة فى الجبهات فكانوا يرسلون بعض الكلاب فى الادغال الموازية للجزيرة، فتتحرك الاشجار، وحينئذ تصب الجزيرة جام غضبها وحقدها فتنفث ما فى صدرها من المغيض، بينما السكان يتفرجون على تلك المناظر من الهضاب والقما الذين يكونون قد انبطحوا عنها، أيشاهدوا ذلك المنظر المتكرر الذى يروقهم ويتفكهون به، ثم يرهفون الاسماع بعد ذلك ليلتقطوا اشارات لاسلكيف تثبت نتائج المعارك ضد الكلاب، بأنها قذفست صوب المقاتلين الاهالسي فقتلت وفتكت وخربت

ان هذه الهضبات الحجرية المنيعة الصلدة المحيطة باجديسر وارتى يقابلها مثلها من همم سيدى شعيب المفتساح بتمسامان (رأس كليطو) بعلت المنظر أمام المغيرين رهيبا ورهيبا حقا، ذلك أن المقاتلين الاريساف، كانوا في تلك القمم بمآمن من كل هجمات العدو برا وبحرا وجوا، بحيث أنه قل أن تصيب قذائفه أى هدف بالذات، فهى ترجم رجم الغيب، لانها حباها الله كما حبا شواطىء الريف من مرتيل الى ملياية بمناعة قل أن يكون لها نظير، لان فرضها التى يخلقها الوديان قليلة، فما عدا فرضة خليج يكون لها نظير، لان فرضها التى يخلقها الوديان قليلة، فما عدا فرضة خليج المحسيمة وفرضة وادى لو وبعض الفرض الاخرى الصغيرة فيما بين هذين ألم قعين، توجد الجبال الشاهقة المطلة رأسا على البحر كأنها صواهم حراسة ذلك ما جعل المغير من جهة البحر بيئس من استعمال تلك الشواطىء لاغراضه الهجومية، فعندما يحاول أن يزج بنفسه فى أية معامرة، فانسه يقع فى مصيدة نصبت الطبيعة الجيلوجية شراكها فى حين يقبع الاهالى يقع فى مصيدة نصبت الطبيعة الجيلوجية شراكها فى حين يقبع الاهالى المقاتون على رؤوسها مطلين بعيون الصقور وخفة الغزلان ووثبة الاسد.

# قبيلة بنسى وريافل مسقط رأس الزعيم

تقع هذه القبيلة ما بين قبائل أخرى منيعة، فمن جهة الشرق تحدها قبيلةان، هما قبيلة بنى توزين التى تعمر منطقة ذات تضاريس

جبلية وعرة المسالك يجرى بينهما وادى النكور الذى ينزل على رفيدين، احداهما غربى ينبع من جبل ورغة، والآخر شرقى ينحدر من ازرو أقشار من كزناية، وقد جعلته الطبيعة فاصلا بين القبيلتين، وثانيتهما قبيلة تمسامان وهى أيضا تحتل منطقة نسخة طبق الاصل من الاولى، ما عدا تفتحها البحرى .

ويسكن القبياتين معا أهالى ذووا نجدة ورسوخ في اشهامة وهم من بطون زناتة (1) من قبائل بطيوة فاسم بنى تسوزين محسوف عن بنى توجين، أما تمسامان فكانت تسمى، بنى ورتدا، وأولاد بلند، وكلها أسماء زناتية، وقد تأثرتا كما تأثر جميع أهالى الريف بالهجرات التسى انصبت على الناحية من أشراف وعرب اخرين ونعتهما تمازيعت منحرفه النطق عن لعة بنى ورياغل، ومن جهة الشمال يحدها خايج الحسيمة المنبسط من مصب نهر النكور الى قمة سيدى العابد على رأس مدينة التصيمة، كما تحدها قبيئة بقيوة التى تقع هى أيضا على هضبات ذات أحجار كلسية ممتدة من رأس سيدى العابد الى فرضة مدينة بادس، وهى تختص بموقع استراتيجي لا نظير له، حيث تشرف على البحر رأسا ويعمرها أهالى يرجع نسلهم الى صنهاجة، وقد كونتهم طبيعة الارض ويعمرها أهالى يرجع نسلهم الى صنهاجة، وقد كونتهم طبيعة الارض المعارك البحرية لا يجارون، ولذا كثرت من قديم التاريخ فيها رباطات المجاهدين الصاحين، ومن ناحية أخرى فالقبيلة تعد مقبرة الصاحاء، ولعتها تمازيعت لها نطق حلو خفيف

ومن جهة الغرب هناك قبيلة بنى يطفت وأهاليها من صنهاجة أيضا وهى متصلة قديما بمدينة بادس وتختص بفرضة قلعة طريس التى خلفها وادى قصبة سنادة التى تعتبر مجسور القبيلة والتى احتلت فى نفس التاريخ مكانة عند الاهالى، بجعل الشرفاء الوزانيين مقرا لهم، أسسوا فيها زاوية، فانحشرت القبيلة اليها، ولغتها الاساسية هى العربية الدارجة مع اتقانها للغة تمازيفت .

<sup>(1)</sup> الاستقصاء – الجزء التاسع صحيفة 205 –

كما تحدها من هذه الجهة قبائل ترجيست أيضا، وهي لها مركز صلة الوصل بين سكان سواحل النحسر وسكان صلب الجيسال التي هي المقر الاصلى لقبائل صنهاجة الريفية الاصلية والتي يأوي اليها الشرفاء انخمليشيون اذين أسسوا مركزا رئيسيا في تلك القبائل، فانصاعت اليهم كلية وكانت تصدر وترد على توجيههم حيث أسسوا زاوية ذات انسعاع صلاحى نبغ فيهم في هذه انفترة من التاريخ الشريف سيدى محمد الممايش الذَّى استحوذ على نلك الجهة بالصلاَّح وسداد الرأى ولغة نلك القبائل اللهجة العربية مع تمازيعت، قد لا يفهما أهالى القبائل الاخرى ويحدها من جهة الجنوب قبينة بني عمــرت، وهي قبيلة من صنهاجـــة أيضا، وهم يعتبرون أخوة لقبيلة بني ورياغل، ويسكنون في أعالى الجبال المتاخمة لجبل حمام، وهم ذوو نجدة لهم قدم معروف في الحروب، يتكلمون تمازيعت ويوجد من بينهم الشرفاء الخمليشيون، الا أنهم من أواسط السكان، كما تحد أيضا من نفس الجهة بقبيلة اكرناية التي تصل اطرافها الى مدينة تازة، قاطنة في جبال وعرة لها مواقع حربية هامة وهي التسى اندلعت في أرضها الثورة الريفية على فرنسا أخيرا التي كان من مشاهر معاركها، مثلث الموت بين بوزينب وتيزي وسلى وبورد، ولعتها تمازيفت.

أما قبيلة بنى ورياغل، فسكانها أيضا من صنهاجة وهى تحتـل منطقة بها تفتحات على البحر وعلى سهل النكـور، وأغلبها جبليـة وفى تقسيماتها الداخياة تسير على نهج تخميس الاخماس، خمس الخطابين، خمس المرابطـين، خمس بنى عبد الله، وخمـس بنـى حذيفـة .

وهذه الاخصال هي التي تكون سياسة القبيلة تحت رؤسائها (امغارن).

ان هذه القبيلة في هذه الحقبة من التاريخ كانت محور الريف الاوسط وبالاخص حقبة حوادث بوحمارة التي لم تأخذ منها منالا رغم خضوع قبائل الريف الشرقية لترهاته، ولذا قال الاستاذ: دافيد هارت

الامريكي (1) ولما كان بنو ورياغل يشكنون القبينة الاشد باسا، فقد كانوا يوجهون سياسة الريف، ولعل عدم خضوعها له من أول وهلة ومناوشاتها المستمرة ودفاعها المستميت لصالح العرش المغربي، اكسب لها نفوذا تكون

(1) يلاحظ أن الاستاذ دافيد هيرت الامريكاني يطلق على بني ورياغل كلمة آيت ورياجل، وقد جرت بيني وبين الدكتور دائل ايكلمان الامريكاني الاستاذ في العلوم الاجتماعية بجامعة نيويورك. محاورة كتابية اقتطف منها ما ياتي:

س ــ هل كان البعض من أقاربك من كبار آيت ورياجـــل ؟

ج - قبل الاجابة أشير الى أن كلمة آيت ورياجل التى وردت فى المسؤال غير مستحبة، انما الصحيح أن يوضع مكانها كلمة بنى ورياغل التى تعرف بها القبيلة.

أولا — لانه الاطلاق الذى تعرف به فى فترات حياتها حسبما هو موجود فى الوثائق العربية فى القدم من ظهائر الملوك ورسوم التعامل وكتب التاريخ، وبالاخص تاريخ ابن خلدون والمسالك والممالك للبكرى وغسرها.

ثانيا \_ ان كلمة بنى أخف ولها أصل فى اللغات الحية، أما آيت فغير معروفة الافى اللسان البربرى الاطلسى التى لا تتقيد به جهات الريف التى تنطق بلهجة تمازيغت .

ثالثا التى أعرف أن كلمة آيت تبناها الاستاذ دافيد هارت فى كتابعه (دراسة اثنوغرافية قبيلة آيت وراجل الريفية) المطبوع عام 1954 وانتى أفهم أن سبب تبنيه لهذه الكامة هو تأثره بالبحث عن الالفاظ الغريبة البعيدة عن الكامات العربية حتى يعطى صفة البربرية للريف فى جميع مظاهرها، مع أن التاريخ الصحيح لا يوافقه على ذلك فان الريف تقبل العرب والعربية فى المد الاول وكان صلة الوصل لتدفق العرب على الشمال الافريقي مجتازين الى الفردس المفقود وقد حافظ الريف على اصالة اللغة العربية فى مظاهرها الثقافية والدينية كا أمانة، مما جعل أسماء القبائل كلها جاءت على أسماء عربية بكل أمانة، مما جعل أسماء القبائل كلها جاءت على أسماء عربية

بما رسخ فى أذهان أوساط الريف من قدرتها البطوالية فى حوض غمسار المهالك من دون مبالات .

ويمكن أن تكون حادثة الباخرة الاسبانية التي غرقت قبانة جزيرة

الا قليلا سواء التي تبدأ ببني، فمثلا بني توزين جاءت في تاريخ ابن خلدون هكذا بني توجين كما جاءت بني ورياغل فيه كذك ومثل ذبك بنى بويحى وبنى سعيد وبنى بويفرح وبنى اكميل وبنى عمرت كما جاءت الاسماء الاخرى وفقا لقواعيد اللغة من أسماء الاعلام مثل كبدانة وقلعية ومطالسة وبقيوة وكتامة، وهكذا سردها أيضــــأ البروفيسور كارلتون كون فى كتابه (قبائل الريف)، لانه من المطــوم أن الاسماء التي تختم بهاء التأنيت هي أسماء عربية، نعم ان الاسماء التي أصلها بربري تكون مختومة بتاء، وقد احتفظت بها بعض القبائل، مثل تركيست وتماسينت وتافرسيت، الا أن هذه الالفاظ ليست مقصورة على الريف، بل توجد في قبائل جبالة، مثلا توجد بقبيرة بنى سعيد وادى لو، تمرابت تمرنوت وتزروت فى بنى عروص. كما لاحظت في كتابه الذكور، عدم التفريق بين تامازيعت وتاشلحيت فجعلها لعة واحدة، مع أن الواقع هي لهجات مختلفة، فالشلوح، هم سكان الاطلس، وأمازيّعان أي أبناء مازيغ هم سكان الريف، وهوّلاء لا يتفاهمون مع أوائك الا بواسطة العربية، وفضلا عن ذلك، فإن الاستاذ هارت ذكر بنى ورياغل هكذا آيت ورياجل بالجيم، وهو الاسم انذى يحاول اطلاقه على ا قبيلة اغراقا منه في الابتعاد عن العربية، وهنا أؤكد ان الرجل لو سار من تطوان الى وجدة شاقا وسط سلسلة جبال الريف، يسأل اين جاءت قبيلة آيت ورياجل، لما استطاع أن يحصل على جواب بالاثبات، لأن هذا الاسم غير معروف، ولو حتى العجائز التي يستعمل آيت بمعنى الاهل، فيقال مثلا آيت فاس آيت تطوان، ولا يقصد بها أن يسمى فاس آيت فاس .

بادس بسبب اغارة أهالى تلك الشواطئ عليها عام 1311 هـ عاملا آخر. حيث بقيت قبيلة بنى ورياغل بعيدة عن الحادثة التى كلفت الدولة المعربية تعويضا ماليا لاسبانيا، مبلغه أربعة آلاف ريال، اضطر السلطان مولاى الحسن الاول لارسال الباشا الشهير بوشتى البغدادى لتأديهم، واستخلاص المال منها، فنزل بقبيلة بنى ورياغل بوطء أجدير قرب ضريح سيدى امحند وعلى، ووجه عساكره الى تلك الجهة.

فضلا عن ما تقدم، فهناك حادثة قضائها على الثائر الكميلي أيام الموحدين، ولهذه الاحداث وأحداث أخرى محلية كثيرة يسردها الاهالي، كانت أساسا متينا لتبوء المركز أمام القبائل الاخرى .

# البيئة التى نشأ فيها الزعيم ابن عبد الكريم

وفي هذه الحالة؛ فان ابن عبد الكريم تكون كما يتكون عامة الشعب، معتمدا على نفسه، له أسلوب حياة الشدائد من دون التمتع ببحبوحية الرفاهية المترفة، بل يقنع كما يقنع اترابه بشظف العيش، ان دعى الحال وشاع في ذلك الوقت أن من العادات المستقبحة أن يستسلم المرء لمسذات بطنه ولا يساهم في الفروسية، كما تكون عن عادة حمل السلاح من فتسرة الطفولة، واستعماله باثقان، يتبارى به مع أقرائه في ضرب الاهداف واقتناص الصيد، بل وحتى ضرب الاعداء عند الضرورة .

ونظرا الى تفتق ذهن والده عن الاحداث الدولية العامة، وعدم قصور نظره على الاحداث المطية التى يراها تكبيتا لهمم الرجال الاشداء، الذين ينبغى أن ينظروا الى مرامى شاسعة الاغراض، فانه جعه يزيد بيئة أخرى الى بيئته التقليدية، وقد ساعده على ذلك أن الريف كان يتمتع علاوة على الحياة الآنفة الذكر، بحياة اجتماعية ذات تقاليد عامة، في تثقيف العائلات لابنائها، بثقافة علمية دينية وشرعية، وبالاخص العائلات التى لها مركز الرياسة في القبائل.

وقد وجد ابن عبد الكريم حياته تتقاذفها تيارات ثلاثة، دينية وعلمية وسياسية، حسب الحياة العادية في ذلك الوقت بين قبائل الريف.

وقد جمعنا هذه التيارات، لأن طبيعتها فى ذلك التاريخ يصعب غصل احداها على الآخر، وقد بدأنا بالأولين لنتفرغ الى التيار الاخير، الذى هو موضع هذا البحث بالذات، وهو التليار السياسي المطي

ان التيار الديني يتمثل في هذه الزواوى المنتئسرة في أصقاع المريف، بحيث انها تعتبر جزءا مهما من حياة السكان، يرجعون اليها فسى ملماتهم الدينية والدنيوية، وهي مقصدهم عندما يفرغون من متاعب الحياة المعيشية، وهي مفزعهم اذا ادلهمت الامور بين قبيلة وأخرى، أو بين جماعة وأخرى، لما أحيطت بها في معتقداتهم من القدسية والحصانة الخلقية، ولما ابداه مسيروها من الاشراف والصلحاء من كمال التهذيب الرباني تارة، والنفوذ العملي الذي اكتسبوه على مر الاجيال تارة أخرى،

ولاجل التدليل على انتشار هذه الزوايا، فاننا نأتى بأمثلة لتلك الزوايا هنا، في القبيلة التي احتك بها أكثر من غيرها، مع العلم بأن القبائل الاخرى مثلها أو أكثر .

ففى بنى ورياغل كانت توجد فى هذا العهد: عهد عائلة عبد الكريم الخلابى، زاوية سيدى يوسف، وهى أعظم زاوية تتوسط القبياة، حتى أطلق اسمها على القرية بأجمعها، التى سكانها من ذرية هذا الولى الصالح سيدى يوسف العابزورى، وقد تمسكوا بالصلاح، وكانت محط أنظار القبيلة بإجأ اليها أفرادها لرتق الفتوق عندما يحتد الخلاف بين أفرادها، وكثيرا ما فضت مشاكل عويضة قد تؤدى الى هلاك خلائق ؟

زاوية سيدى عيسى بن عبد الكريم، وكانت هذه هي الاصل عن الاخرى، ورغم أن مؤسسها من عائلة واحدة، لان الاول حفيد الثانى، فان الرياسة فى الفترة التى قضى فيها على بوحمارة وبدء زحف الجيوش الاسبانية من مليلية، كانت رجعت الى هذه، بفضل نبوغ أحد أفرادها المجاهد الشهم السيد محمد بن احمد العزوزى، الذى ست تى ترجمت ضمن الثلاثة أشخاص الذين جاد بهم الزمان قبل ابن عبد الكريم .

زاوية سيدى امحمد الصغير بقرية آل هشام، وهي زاوية فضلا

عن وظيفتها الدينية ، كانت لها جولات فى السياسة المحلية، بفضل حفيده سيدى احمد بورجلة .

زاوية سيدى الحاج مسعود الكمونى بوادى توريرت، وهى زاوية كانت الافخاد التى تسكن جبال بنى بوعياش وتمرزكى وتوريرت، تلجئ اليها بفضل صلاح أهلها، الذين حافظوا على الصبغة الدينية لعلاقاتهم مع الاهالى، وبالأخص زوية بوعلمة التى نبع فيها ولده الشريف المعروف بسيدى احمد بوعلمة .

زاویة سیدی احمد مروی، أسفل جبل حمام . زاویة سیدی احمد اقنیا .

زاوية سيدى الحاج عبد السلام بتشيتيو الى غير ذلك .

مع العلم بأن هذه الزوايا لا تتبع طريقة من الطرق الصوفية، وانما منحاها الصلاح والاصلاح لحد ذاتهما .

ذلك أنها كانت بحد ذاتها، تكون مجموعة سكنية تنحدر من الرجل: رئيس العائلة الذى اشتهر بالصلاح، وانذى اختار المحل مقرا له ومسقط رأس ذريته من بعده، فتكونت منهم قسرى ذات ثقل من وسط المجتمع المحدودة الذى يحيطها، لان أولئك الاحفاد حافظوا ولو نسبيا على سمعة الصلاح والاقتداء، فكانوا خير واسطة لفض النزعات القبايسة .

لاجلاعطاء مثال، نورد هنا حادثة من نوع التدخلات ذات نفس المقصد، ففي حوالى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، حدث في بنى بوعياش (قرية الرابطة) أن أحد الاشخاص قتل غيلة أحد أعمامنا، ثم أن القاتل رحل الى قرية بنى بوستة، وهى قرية يسكنها الشرفاء البوستاويون وكان رئيسها يدعى الحاج المحند، الذي كان في نفس الوقت صديقا لجدنا النجاج محمد الربضاوى الذي اغتيل ولده .

وقد سكن القاتل عند صديقه، ولم يبد جدى أى غضاضة، احتراما لمحديقه، ولم يشأ أن يمسه بسوء ما دام محتميا به، ولكن، ان أحد أولاد الرئيس البستاوى كان يصاحب القاتل أحيانا عن طريق السوق، ذلك ما أغاض أولاد جدنا، وهم شباب، فما كان منهم الا أن ترصدوا للقاتل فسى الطريق، فضربوه، ولكن اخطأوه وأصابوا ولد الصديق، فأردوه قتيلا، وقد

سبب ذلك فى خلق جو غير ملائم بين الصديقين، فاستدعى جدنا شرفاء راوية سيدى يوسف لاصلاح ذات البين بادائه الدية لصديقه، فاجتمعوا وكونوا مسيرة ضخمة بطقوسهم الدعائية وصلواتهم المسترسلة وتلاوتهم القرآنية، الامر الذى استدعى أنظار القبياة بأسرها مترقبة نتيجة التدخل الاصلاحى، فكان القوم يترقبون للحاج امحند الوستاوى احدى الخصلتين، أما رضى الشرفاء أو سخوطهم، فى حال عدم الاذعان، وكانت شجيته تحمله على الثانية، نظراً انقلظ قفاه، وفعلا امتنع من قبول الصلح باطنيا واستخف بالشرفاء ولم يعتن بهم .

ذلك ما دعا جدنا أن يأوى الشرفاء الى داره ثلاثة أيام، اعتبرها الشرفاء بادرة تقديرهم عكس الآخر، فاغدقوا عليه من الدعاء ما اعتبره الاهالى عزا له ولذويه من بعده، أما الآخر فقد تهاوت سمعته وخبت رياسته، فلم تقم له قائمة.

هذا هو الاعتقاد السائد في ذلك الوقت، وهو اعتقاد لا نريد هنا أن نشرح مدى صحة جوهره، ولكن هو في الواقع اعتقاد يعتبر تيارا يجرف معتقدات القوم التي خلفت استقرارا في الحياة لا يستهان بها من حيث تأثيرها في التوجيه المعنوي للقوم، ولهذا فان الجماعات من القوم الذين نشأوا عن هذه التربية وهي منتشرة في نقط مختلفة من القبياة بسهولها وجبالها وحولت اليها أنظار المتساكنين، قد جعلت ابن عبد الكريم يتأثر بها، لا لانه يعتقد كما يعتقد عامة القوم في تأثير دعواتها الحساب لهذا الاقدار الااهية عن مجراها الطبيعي، ولكن لائه لا بد أن يقرأ الحساب لهذا الاسلوب من الحياة مدا وجوزرا .

وهى كما انتشرت فى قبيلة بنى ورياغل، انتشرت أيضا فى قبائل أخرى .

ففى قبيلة تمسامان مثلا، زاوية المرابطين بوسويقة ــ ينطـــق بهـــا الاهالى بالـــزاى ــ .

 توزين زاوية سيدى الحاج على، زاوية بوجداين، زاوية اجسار مرواس، زاوية غلبون الى غير ذلك، وفى بقيوة زاوية سيدى الحاج حسون بادوز، وفى بنى يطفت زاوية الشرفاء الوزانيين باسناده، وفى تركيست زاويسة الخمليشيين، الى غير ذلك.

أما التيار العلمي فكان يتمثل في الاشتعاع العلمي المستمد من جامعة القرويين حسب التالي:

# اشماع جامعة القسرويسين:

من هذا المزيج الصالح الذي غمر هذه الجهة، والذي أعطى دما لشرايين الحياة فيها، وهو مزيج العاماء الذين غرفوا من معين مدينة مولاى ادريس التى تحتضن جامعة اسلامية فريدة من نوعها، وهى جامعة القرويين الذي ظهرت كمعجزة بركة آل النبى (صلعم) والتى ازدهارا لم يزدها مرور الايام وكر العصور الا تقدما الى الامام، فأضاءت اشعاعا حضاريا وعلميا بلغ شأنا كبيرا، كانت دائما محج قاصديها من مشرق الارض ومغربها، والآية الكبرى لكل المتطعين الى المعارف حتى من غير المسلمين، فاسدت للعرفان ما لا يمكن لقلم أن يحصيه وقد أحصاء الزمان بما حوى في طياته من فطاحل طوى تاريخهم في السجلات المأثورة، ولا زالت الى الآن تسدى من معينها الفياض .

وقد انقلب هؤلاء العلماء من القرويين بيممون الشمال في الريف وغمارة والجبالة، حاملين الشعلة التي لا تنطفيء \_ وما كان لنور الله أن ينطفيء \_ وقد تمكنوا مما تعلموا، فاضاءوا من تلك الشعلة هذا الصقع المبارك، وقد هداهم ايمانهم ولوجه الله فقط أن يبثوا ما تعلموا في صدور أبنائهم واخوانهم، نيلا للمأثورة النبوية، اذا ما مات المرء، انقطع عمله الا من ثلاث: علم يبثه في الصدور الخ. أو كما قال (صلعم) أما الشيق الثاني من ذلك المزيج، فهو ما الشفناد من آل البيت النبوي الذي غمرت بهم صدور القوم عزة وحبورا، وكان منهم من الصنف الأول (العلماء) النصيب الافر، ثم يأتي الشق الثالث من ذلك المزيج وهو رجال التصوف الذين وجدوا في هذه الجهة تربة ثرية تنت نباتا حسنا من يحمل تلك المذين وجدوا في هذه الجهة تربة ثرية تنت نباتا حسنا من يحمل تلك

التعاليم الالهية التي تصقل النفوس وتهذب الطبائع وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فأسدت خيرا كثيرا للانسانية الفطرية في توجيهها، لما فيه صلاح المعاش والمعاد .

وقد تسابق هؤلاء المتصوفون فضربوا فى جهات الارض يبتعون فضلا من الله على يد المشاييخ الفطاحل، وكان للطريقة الشاذاية الفضل الاكبر، وهى تتمثل فى الطريقة الدرقاوية فى المعرب التى كانت الى ذلك التاريخ ناصعة العمل، نظيفة المعتقد، سنية المأخذ، لا تعلو فيما قصدته من تهديب النفوس وتنوير الاذهان.

وسنذكر نبذة عن صلحاء الريف المتصوفين وجماعة من الشرفاء، كأماثة حية عن الحياة الصلاحية والعامية فى مختاف الاوقات لكى يتمكن القارىء من أخذ فكرة واقعة متامسة لا تدع مجالا للتخمين والجزاف

وبفضل هذا المزيج المتعاون نشأت في مختف قبائل الريف معاهد علمية، وهي تعتبر فروعا كامأة عن جامعة القرويين، وقد ظهرت فوائدها المجمة، فتسابقت الجماعات لفتح مساجدها للطلبة ورتبت الفقهاء المقتدرين في تلك المساجد، باجازة مالية من حبوب الغذاء، وكان يعنى أن الجماعة تشترط على الفقيه أن يقوم بامامة المصلين جماعة وجمعة ويرتب الطابسة للتعليم .

وذنك لاجل تهيء الطلبة للتوجه الى القرويين لاستكمال معارفهم، فهو في الواقع مرحلة ابتدائية.

وقد أدى هذا العمل خدمة جنى لسكان الشمال، وأظن أن هده الجهة قد انفردت بهذا العمل عن بوادى المعرب، الا ما كان من بلد سوس البلد الذى لا يفترق عن الشمال فى شبىء، فهما توأمان فى العوائد والاخلاق والمقاصد الحسنة، وأغلب ما كان الطلبة يتباداون الرحلات بين الريف وغمارة وجبالة، وذلك لتعلم العلم فى الغربة، لانها أى الغربة تعينهم على الانكباب على التحصيل من دون أن يعوقهم عائق شواغل الاهل والخلان، فكانت توجد هذه المعاهد فى قبائل الريف قاطبة، وهي عبارة عن المسجد الجامع فى القرية التى تتكون هيأة بنيانها من غرف متعددة للسكنسى ومن غرفة كبيرة فى صدرها المحراب ومقياس القبلة والمنبر ان كانت لصلاة غرفة كبيرة فى صدرها المحراب ومقياس القبلة والمنبر ان كانت لصلاة

الجمعة، وهى التى تدعى مسجد انصلاة، لا يدخلها الا من كان طاهرا الطهارة الكبرى، وعلى المتقين الطهارة الصفرى أيضاء، وهيها تعطى الدروس العلمية من الصباح الى الغروب على حسب استطاعة الفقيسه، وتكوين الطلبة وهؤلاء ينكبون على المطالعة والمراجعة ومناقشة بعضهم بعضا، بحيث أن الايام كلها تعتبر ندوات علمية.

أما معاش الطلبة فهو على الجماعة باسرها، عند غروب الشمس ينقسم الطلبة على جهات الجماعة لاخد الكمية التي تعطيها كل دار ويدعى (المعروف)، وهو وان كان الاسم يقتضى في الاصل تبرعا ولكن فيما بين الجماعة اجباري حسب الاتفاق فيما بينهم، فمن لم يؤدى المعروف يلزمه لوم من الجماعة، أو حرمان من منافع القرية، الى غير ذلك من الاساليب، وانما كان الطلبة يذهبون بعد العروب بالخصوص صونا لمارم السكان التي هي قاعدة مأشورة.

أما الفقيه فمعاشه على الجماعة بالتتاوب، ويدعى (النوبة) ولا يمكن التخلف عنها من أى أحد والا تعرض لعقوبة صارمة، وهذا المعاش داخل فى الشرط، ويلزم أن يكون وافرا، بحيث يتعدى معاشه منها السى انظلبة، وهذه المعاهد انتشرت انتشارا متزايدا فى جميع القرى، وسنذكر منها بعضا على سبيل المثال، ورحلات الطلبة الى مختلف المعاهد تدعي بالتخنيشة، وقد يكون أخذا من الخنش الذى يجمع فيه الطالب حوائجه.

ومع العلم بأننا نؤرخ لفترة ما بين أول القرن العشرين الى تاريخ الحرب الريفية، فاننا نأتى بأمثلة دلالة على الحياة في وجهها العلمي، وهو عنصر لمعرفة البيئة التي كونت المناضلين.

### ففى بنسى وريساغسل:

- مسجد أجدير وهو مسجد عامر يقصده الطلبة من القبائك وكان يقوم بمهمة التدريس فيه الفقيه البركة النوازالى السيد على الاجديرى وهو من فخذة آيت مسعود ايوسف.
- 2) مسجد زاوية سيدى يوسف كان يتولى فيها التدريس الفقيه العلامة السيد محمد القاضى العبد الهادى، وهو شريف غلبزورى من

نفس انقرية، كان كاتبا مشمهورا كلف ابن عبد الكريم فى أيام الحرب بتقييد وقائع الاحداث .

3) مسجد زاوية سيدى عيسى، كان يتولى التدريس فيها الفقيه العلامة المسابك من الساف الصابح السيد احمد بن القاضى وهو من قرية آل القاضى الشندوريين، وهو الذي تصاهر الى السيد عبد الكريم الخطابي الاب ببنته تيمونت وهي أم الزعيم الخطابي .

4) مسجد الرابطة، كان يتولى التدريس فيها الشريف البركة سيد الحاج شعيب بن سيدى الحاج عمر صاحب ضريح الربضة، وكان على صوفيا وشيبة الحمد، وكان يجمع الى دراسة العلم تولى الاشراف عى فراءة القرآن بقراءة ورش وحمزة، وهو متبحر فيها ومن ثم خلفه بنفس القرية الفقيه العلامة النحوى الاصولى سيدى محمد بن الحاج احمد بوزيان من قبيلة بنى توزين وبعده خلفه سيدى محمد بن محمادى الطاحاوى التوزانى صاحب الجد والاجتهاد، علامة زمانه في النحو، الذي لا يجارى فيه يقدر أنه قرأ الفية ابن مالك مائة مرة، وفضلا عن ذك فله باع في التصوف وعام الكلام، وله كتابات في هذا الموضوع، توفى رحمه الله عام 1958 م.

5) مسجد تزورخت، كان يتولى التدريس فيها العلامة السيد
 محمد بوزلماط من عائبة الشركين من بنى توزير قرية تعمرت

 وفي بنى بويخلف الفقيه العلامة سيدى امحمد بن الحاج مسعود من قرية بنى بوستة، كان يشرف على طلبة القرآن أيضا ثم تولى التدريس فيها سيدى محمد بوزيان المذكور آنفا.

7) وفى زاوية آل هشام كان يتولى التدريس فيها الفقيه القاضى
 النوازلى السيد محمد الشركى عميد عائلة الشركيين

8) قرية الطاعة، كان يتولى التدريس فيها أبو يعقوب يوسف الطاعى وهو علامة مشارك ، وكان نحويا بارعا له منظومة اعراب لا اله الا الله .

#### وفی بنی توزیسن:

1) مسجد ايجار مرواس، تولى التسدريس فيها العلامة اللعسوي

سيدى احمد بن الصديق من نفس القرية كان لغويا يحفظ جل أبواب القاموس المحيط، وكان يجيب ببداهة عن الاسئلة التى تلقى عليه من مختلف العلوم وكان قبله يتولى التدريس فيه السيد محمد بودهر، وكان علامة زمانه تولى شرح قصيدة السيد محمد العزوزى في لحن القراء في تلاوة القرآن .

2) مسجد زاوية سيدى الحاج على كان يتولى فيها التدريس الفقيه الملامة الشجاع المفتى المجاهد سيدى محمد على بولحيا التوزاني من شرفاء بنى وكيل .

## وفي تمسامسان:

- 1) مسجد سيدى أبو يعقوب .
  - 2) مسجود تمرغتسين .

## وفى قلعيــة ببنى سيــدال:

1) مسجد تانوت الرمان، كان يتولى التدريس فيه الفقيه العلامة السيد الوايد ثم خفله من بعده البركة القدوة المسارك سيدى علال التنوتي.

2) زاوية سيدى ورياش، كان الفقيه العلامة السيد محمد واحمد يتولى التدريس فيها، وكان قاضى القضاة بالناضور أخسيراً .

### وفي بني عبد الله \_ ببني ورياغـل \_ :

 1) مسجد سيدى أبو يعقوب بمدشر آيت زكرى، تولى التدريس فيه السيد محمد بن الصديق الوساوى من مدينة تيلكوزين، كان علامــة فى الفقــه والنحــو .

 2) مسجد سبعة أبواب - هكذا تسمى - ، تولى التدريس في- العلامة العابد لله محمد بن السيد محمد السكاكى من مدشر اغلط.

## وفی بنی حنیفة من بنی وریافل :

ا مسجد مشكور، تولى التدريس فيه السيد محمد الخمليشي،
 كان عالما متضلعا في النحو والفقه والتوحيد .

#### وفى تسركيست:

1) مسجد سجدى بوثمن، تولى التدريس فيه الفقيسه العلامسة السيد عبد السلام الخمليثسسي .

#### وفسی زرتست :

1) مسجد سيدى الوافى، كان يتولى التدريس فيه العلامر السيد الحاج على الزرقتى جد القاضى السيد محمد الزرقتى، وكان يتولى التدريس فيه أيضا الفقيه الطناز .

### وفی بنی یطفت:

- 1) مسجد سمار واعمار، تولى التدريس فيه الفقيه اسيد اسيد احمد مشيال .
- 2) مسجد اغبال احمد، كان يتولى انتدريس فيه الشريف سيدى محمد الخمليشي .

### وفی بنسی بویفسرح:

1) مسجد عبد الله وشعيب.

#### وفی بقیوة:

- مسجد تلا يوسف، تولى القدريس فيه العلامة المتفتن الموقت أنسيد شعيب التمسماني .
- 2) زاویسة ادوز كان يتولى فيها انتدريس مولاى على الخمليشى، وكان علامة نوازليا فرضيا تولى مهمة قاضى القضاء بالحسيمة أخيرا .

أما فى جبالة، فمشهور فيها معاهد مهمة يقصدها الطلبة من كل جهة، وبالاحص المساجد التى يدرس فيها العلامة السيد بن يرمق، والعلامة المجلاوى فى بنى كرفط فى قرية بومعدة فى زاوية تازروت، مركز الزاوية الريسونية، والعلامة سيدى المفضل، وفى غمارة بزاوية أولاد بن صالح بمزيات .

وهذا عدا المساجد التى هى خاصة لحفظ القرآن بقرآته السبسع المختلفة، فانها انتشرت كذلك فى القرى والقبائل، وعلى كل فان من يتجول فى ذلك الوقت فى ربوع الشمال يأخذه العجب مشوبا بالاغتباط والانشراح، فأين ما توجه لا يجد الا جوا مملوءا بالتحصيل وتجويد القرآن ومناظرات علمية مفروض فيها استقصاء الحجج والبراهين عن طريق التصوف أو عن طريق العلم الظاهر أو عن طريق القرآن، وكل حزب بما لديهم فرحون .

وهذه المؤسسات الدينية أو العلمية مضمونة من جميع الاذى ولو عنر أى شخص عى عدو من أعدائه فى تلك المعاهد، غانه لا ياخذ أى ثار، والا تعرض لعقاب القبينة التى ينتمى اليها بالتعريم والتخريب، بل والتصريق .

وهذه الجهات كلها مأمونة فى سبيل من يقصدها، وكثيرا ما يقصد المتصوفون والعلماء من الجنوب، فتراهم يتنقلون من زاوية الى أخرى ومن معهد الى معهد فى ضيافة وكرم .

ان هذا الاسلوب من الحياة النادر في هذه الجهة يعتبر حافظا للعلائق الوشيجة بينها وبين جهات المعرب الاخرى التي تعتبر معينا يعترفون منه كفاس وسلا ومراكش ومكناس وطنجة وتطوان وشفشاون مع العلم باننا نؤرخ هنا للبادية التي أثرت هذه المعاهد في اتارة الحماس الجهادي في أرض الريف، على أن الذي يلفت النظر من كل ذلك، ان هذه المعاهد كانت العنصر الهام في توجيه الناس لتعلقهم بالعروش المتعلقبة على المعرب، فمن مبادىء التعليم الاساسية وكذلك مبادىء التصوف، ان الفتق على الملك يعتبر مروقا من الدين، وبالاخص ان صلاة الجمعة تعتبر منبرا للبيعة لما تحتوى الخطبة الثانية من الدعاء لامير المؤمنين، ففي كتب التاريخ عندما نجد أن شخصا ما عندما يخرج عن الملك مثلا يقال، انه خطب به على المنابر في صلاة الجمعة، فالخطبة في الجمعة بالملك تعتبر مبايعة له وتجديدا لها، واستمرارا المتعلق بالملك.

وفى هذا المضمار تمسكت جهات الشمال بالعرش العسوى، ولم ينفض أبدا، يده من يده رغم ما كانت عليه الحالة، مما يعتبر البلاد بلاد السيبة كما يقولون، ولكن اذا أردنا أن نحل كلمة اسيبة نجدها كلمة تطلق على عواهنها، لان القوم رغم ضعف السلطة المركزية عن ايصال الاوامر المشددة اليها، فان الفاس بقوا على ما عاهدوا عليه من الحفاظ على الولاء والاخلاص لمكهم ودينهم، فهم أشد حفظا حتى من الذين كانوا تحت السلطة الفعيلة المباشرة.

وذلك اننا اذا تفحصنا التاريخ، نجد أنه بتاريخ كذا خرج فلان في جهة كذا، وبايعه الناس هناك، وان الملك الشرعى سير اليه أما بنفيسه

أو بأحد قواده للقضاء على الفتنة، وذلك ما هو مشحون به كتب التاريخ، أما جهة الشمال، فاننا لا نجد شيئا يذكر، بل أن من سوات له نفسه أن يفعل شيئا من هذا القبيل كان حتفه على يد القبائل تلقائيا، مثل الكميلى (1) وبوحمار (2) وزيطان (3) وغيلان 4) الى غير ذاك، لان العلماء غرسوا في النفوس هذه العقيدة، وقد ملئوا بها كتبهم لمن قدر له أن كتب .

وفوق ذلك، فان هذه المعاهد هي ألتى انجبت زعماء الحرب التحريرية، لان الجهاد في سبيل الله كان ولا زال من أهم الاغراض التحيية المتى تتعلق بها النفوس والتي كانت بالطبع تحرض عليها تلك المعاهد وتعاليم الصوفية، وسنذكر فيما بعد زعماء ثلاثة كان لهم اليد الطولى في قيادة المجاهدين ضد الاسبان قبل البطل سيدى محمد بن عبد الكريم الخطابى .

## قصة وجود ابن عبد الكريم في مليلية:

تكلم الذين كتبوا على وجود ابن عبد الكريم في مليلية واسره هناك بشتى التأويلات المستوحات اما من تلقى الاخبار الاسطورية التى يحكيها الاهالى بعضهم لبعض، فيحرف هذا أو يطنب الآخر، حتى ابتعدت الرواية الصحيحة عن واقعها الحقيقى، أما جملة أو في بعض فصولها، وأما عن كراهية نابعة عن الحقد الدفين الذي يسيطر على أفعدة العاجزين ليأتوا بالمأثرة التاريخية فيحاولون الحط ممسن تخطى صعاب الزمسان، لخلق تلك المفخرة التى تبقى خالدة، وهكذا، فان القول بأن ابن عبد الكريم كان يساير الاسبان في أعمالهم في شمال المغرب، بما كان ينشره في بعض الجرائد، مثل «تلغراف الريف»، وان القول، بأن سبب أسره بمليلية هو لاجل النزاع الذي كان بينه وبين الجنرال سلفسترى، وان هذا الاخير صفعه على خذه، لانه لم يمثتل أمرا كان كلفه القيام به فيما يتعلق بالوساطة التى كان يقوم بها بين الاسبان وبين زعماء قبائل الريف، وان

<sup>(1)</sup> فى قبائل صنهاجة الريف، (2) فى سهول بنى ورياغل بالريف، (3) فى قبائل الاخماس بجبالة، (4) فى قبيلة بنى كرفط بنواحى العرائش.

القول بأنه اقترح على سلفسترى بأن يأتى له برئيس الثوار مقابل مائة ألف بسيطة، تدفع للقائد الثائر وان الجنرال لما سمع هذا القدر الضخم من المال دفعه غضبه أن يصفعه على خدده بعدماً شتمه باللص، هي أقوال مدسوسة من توافه الاخبار التي مدرت في الاصل عن المؤرخين الاسبان مثل الجنرال «منويل غوديد» الذي استسقى الرواية الخاصة بحياة الزعيم ابن عبد الكريم عن رجل من الريف، وقد وصفه الجنرال المذكور في كتأبه «المغرب ومراحل التهدئة» المطبوع بتاريخ 1932 بصديق اسبانيا (1) وقد أفاض هذا الشخص في التنكر لمبادى، الشهامة التي كانت مفروضةً في المناضلين الاحرار الذين لم يأخذوا السلاح الا دفاعا عن تلك الشمامة كى لا يلطذون بالنذالة الا أن المطلع على خباياً الامور يعرف لماذا تنكر لمثل الرجولة ليتسنى له أن يحمل لقب صديق اسبانيا الحميم بدلا من لقب المناصل الشريف، وقد اعتقد أنه شفى غليله بعد ما نفث في روايته المنفقة كل سموم الحقد العفين الذي كان منطويا تحت جناحه والذي يقال في مثله أن القوة تظهره والجبن يخفيه وقد نسمي أن التاريخ لا يرحم، وان سنن الخلق في هذا المضمار تسير على وتيرة واحدة تظهر ناصعة ولو بعسد أجيال وأجيال بالتنقيب والتمحيص من دون فتور، فتدحض الخزعبلات مهما غطيت، تاك سنن التاريخ، فاذ كان الرجل ينتقم لنفسه ويعرض مفحا عن الحقائق عندما اختأى بالجنرال الغازى ليملى عليه ما أملاه بدواعي الانتقام، حينما حامت حوله شكوك في قبيلة من قبائل الجبالة التي طلب أن يعين حاكما على ذلك الخط، فاستدعى من قبل الزعيم وجرد من المسؤولية، ثم اختفى والتحق بطنجة ليحمل اسرار الثورة، فان هــذا الانتقام لا يجديه عندما يرجع الكيد في نحره -

أما حقيقة الامر فى وجود ابن عبد الكريم فى مليلية، فان ذلك كان مبدأ مقررا بين الولد ووالده لخطة مدروسة شريفة، وان الاسركان أيضا لسبب شريف، حسبما سنقصه نقلا عن رفقاء ابن عبد الكريم فى ماملية وفى الرسف .

<sup>(1)</sup> محيفة 86 ·

ان المؤامرات الاستعمارية ضد المفرب كانت سلسلة متصلة الطقات بعدما كشر الاستعمار الاوربى عن انيابه وأصبح لا يخفسى النوايا المبيتة لاحتلال شمال افريقيا، فبعد ما نزلت الجيوش الفرنسية في الجزائر، وبعد ما استولى الاسبان على مليلية وسبتة والاسافيين الشمالية، وبعد ما خاض المغاربة المعامع ضد البرتغال والانجليز على شواطىء الاطلس من المغرب، غام يبق هناك سر لما يبيت الهذا الوطن، وبالاخص في جهة شمال المغرب التي خاضت نضالا شريفا مع الثائر «بوحمارة» الذي وجد دعما من محتلى الجزائر، ومن الجدير هنا سرد بعض الحقائق التاريخية باجمال، وأو قد تكون معروفة عند الباحثين لاجل التظص الى قصة قاضى قضاة مليلية الذى كانت مهمته الاساسيسة ايداع المجرمين في السجن وااتبي انعكست الآية فزج به في السجن ولكن نيس على يد القضاء، بل على يد البوليس العسكري الاسباني لتهمة وطنية شريفة، الا وهي تحريكه العمل النضالي بالاستعانــة بممثلي منسمــان اخوان، المؤسسة الالمانية للتنقيب عن المعادن، التي كانت تعمل في معدن جبل وكسان غربي الناضور وجنوب اسغنغان، ومن يكون في موقفه المحرج لما يرى تكالب الاعداء على وطنه له الحق فى ان يتعامل ولو مـم الشعيطان -

وللتدليل على حقيقة حادث سجنه ننقل هنا نبذة من مقال نشر في الكتاب الاسباني «عشرون سنة من التاريخ»، جاء فيه :

«ان عبد الكريم — اعتاد الاجانب أن يعبروا عنه بعبد الكريم وهو اسم أبيه وعليه فالقصد هو ابن عبد الكريم — عرف أنه وصلت ساعت وذلك للرد على التحدى الاسباني، وكان يتمشى فى خطته على مخطط سيدى محمد أمزيان الذى قطع الطريق عام 1911 عن القوات الاسبانية فى خط الرجعة — أى فى معركة الثعلب — ، كما تتبع خطت فى اثارة القبائل الخاضعة للجيش الاسباني .

وعبد الكريـــم المذى ولد فى أجديــر عام 1882 ودرس فى كليـــة

القرويين، انتهى به الطواف عام 1909 ان يسكن فى مليلية، حيث كان يشغل وظيف قاضى، ثم فى سنة 1914 عين قاضى القضاة مع عمله فى المحافة، وكان يتمتع باحترام من طرف الجميع، وفى سنة 1917 وقعت له خلافات مع الكرونيل «خوان خيل خيل»، وعند قيام الحرب الاوربية الكونية، كان عبد الكريم مستعملا من طرف المانيا مما جعل الحكومة الاسبانية تودعه فى السجن بالضغط الملح من طرف فرنسا، وسرعان ما هرب من السجن، حيث القى عليه القبض من جديد، وبعد الحرب خرج من السجن واكنه كان قد تغير».

وسيأتى تفصيل الكـــلام عن تحرك الالمـــان فى الريف، وعمل عبد المالك حفيد الامير عبد القادر الجزائري ونتائج ذلـــك .

أما الاحداث التاريخية التي غمرت عواصم أوربا ضد المغرب فقد تكونت عن احتلال البرتغال والاسبان لمدن طنجة وسببة ومليلية وجزر بادس والنكور، التي تدعى عند الاجانب بلاوسيماس (الحسيمة) والجزر المعفدية (جزر كبدانة) ومن انتقال مدينتي طنجة وسبتة من البرتغال الاولى الى انكتلرا، كهدية بمناسبة زواج أمير انجليزي بأميرة اسبانيا والثانية الى اسبانيا بعد استفتاء سكانها الاجانب بالطبع.

الا أنه فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر استفحات اطماع الاوربيين فى الاستيلاء على شرواطىء شمال المغرب، نظرا لقربه من أوربا أولا، ولانه يحتل مكانة طبيعية استراتيجية جغرافية، حباه الله بها، ثانيا، وبعد ما كانت اطماع هذه الامم قبل هذا التاريخ منشعلة بشواطىء الاطلسى التى عاركوا من أجلها مع الاهالى، اضطروا أخيرا الى الرحيل عنها .

وهكذا حاولت فرنسا أن تحصل على رخصة قانونية من سلطان المعرب لاكتساب قواعد عسكرية على شواطى، شمال المعرب وكانت رغبتها الاكيدة الاستيلاء على الجزر الجعفرية وجزيرة الحسيمة التي لم تحصل على مبتعاها باباء من السلطان سدا لما عسى أن يقع من تسربهم الى الريف الذي كانت الرقابة عليه غير تامة وبالاخص سكان هذه الجهة

من طبيعتهم التى فطروا عليها ركوب المخاطر، والولوع بالرماية، فهم

ولما لم تحصل على هذا الاذن توجهت أطماعها صوب الجزائر التى احتلت منها مدينة الجزائر عام 1830، وابتداء من هذا التاريخ كان على شمال المعرب أكثر من جنوبه أن يأخذ ألعبرة بما حدث، لارتباط القطرين بأواصر شتى، جوارا واقتصاديا وجغرافيا، وعليه ان يتبنى مساعدة النضال الجزائرى الذى خاضه ابناؤه البواسل تحت قيادة بطلم مجاهد ممن يندر أن يجود بهم الزمان، وهو الامير عبد القادر الجزائرى الذى نظم الدفاع عن بلاده، فلم يتقدم الغازون الاشبرا بشبر، وكان تنظيمه يظاهى تنظيم الامير الخطابى الدفاع على الامير الخطابى المدى غرح له فى الاعتماد على الاسلوب العصرى من تنظيمات المجاهدين على غرار تنظيمات العدو نفسه،

واذا كانت رغبة السلطان المولى عبد الرحمن، قد تطورت لتأييد المجاهدين الجزائريين، بمالا مجال فيه للجدال، اذ قدم المعونة اللازمية التى تظاهى شهامة المناضلين، فان العبأ الاكبر من نلك المساعدة، كانيت تأتى من سكان الشمال الذين تقاطروا التطوع للجهاد بباعث الدين والقومية العربية، وحينما طال نضال الجزائريين دخل عنصر تشبيط انعزائم بالضغط من طرف فرنسا من جهة واثارة الشكوك لدى السلطان من جهة ثانية ازاء الامير عبد القادر مع العنصر الاقتصادى الذى استفحل نتيجة الحصار على الحدود بين الجزائر والمغرب من جهة ثالثة، ولما اشتد المهجوم عليه من قبل الجيش الفرنسي، دخل الى جهة الريف انى أن وصل الى تفرسيت، جاعلا اياها مقر عملياته العسكرية، الى أن ارتحل لملاقات السلطان، حيث حيكت نه دسائس، ولا شك أنها من نمط تلك الدسائس التى استعملها الاستعمار لخلق البابلة بين الاشقاء فكانت الواقعة التى تواجب فيها الفريقان حسيما يأتى:

وكان من نتائج انقضاء على ثورة الامسير عبد القادر ما شهده المغرب بعد ذلك من هجوم الفرنسيين بقيادة الجنرال بوجو على وجدة في وقعة اسلى المشهورة التي كانت نذير الشؤم للمغرب عام 1844 ولولا تدخل بريطانيا لمصالحها الخاصة لتوغل بجيوشه الى ما شاء .

أما الاسبانيون فقد تحرشوا مــع الاهالي في مليلية، اذ بــدأوا يتقدمون انى داخل البلاد في 20 شتمبر 1909، حيث اصطدمت القوة الاسبانية التي حاولت تأمين السكة انحديدية التي تمتد الى منجم الحديد باكسان، وفي الشمال العربي خرجت القوة الاسبانية من سبتة لأحتسلال تطوان ومصب نهر مرتيل في ابريل سنة 1911، واحتاوا الشواطيء ما بين طنجة والعرائش في نفس السنة، وقد كانت اسبانيا سنة 1860 احتلت مدينة تطوان، فلم تخرج منها الا بعد ما أرغمت المُعْرَب على دفع غرامــة حربية باهضة واهتبلتها فرنسا فرصة لغل المغرب بقروض وضعت على كاهل المغرب وضعية اقتصادية شاذة، الامر الذي جعل فرنسا تدخل ميدان انتنافس في المغرب متذرعة بهذه المديونية المدسوسة التبي أقلقت بالكل من المانيا وانجنترا، الاولى لانها تحتاج الى أسواق لترويج منتوجاتها الصناعية، والثانية لان شمال المفرب يقع على فم مضيق جبل طارق فهى لا يهدأ لها بال أذا تفوقت عليها المانيا في نفوذها في المعرب، وبالخصوص بوغاز جبل طارق الذي لها فيه احتكاك مباشر، وقد تز ايد قنقها عندما رأت غليوم في موكب حافل في طنجة راكبا الجمواد وسطجمع من شخصيات المفرب في حفل شبيه بحفل سلاطينه.

وأمام هذه المؤامرات تمخض الحل، لكن لم يكن للمعرب فيه لا ناقة ولا جمل، بل الحل كان على ظهره، وهي النكبة التي جرت ما جرت عليه اذ رضيت بريطانيا على أن تسكت عن فرنسا باحتلالها للمعرب، على أن تحتل شماله اسبانيا، فتمخض الامر على معاهدة الحماية سنسة 1912 بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906، ثم الاتفاق بين فرنسا واسبانيا، والى هذه الدرجة فانه لم يبق الا تنفيذ الاحتلال، أما فرنسا غانها سارت على منوال آخر غير منوال اسبانيا انتى تعثرت، لان المنطقة التي وكل أمرها اليها، تعتبر خلية الزنابر لسعها أشد الجاعا «ولابد دون الشهد من ابر النحال».

هذه الاحداث كلها يعيها عبد الكريم الاب على ظهر قلب، فهو الذى يعنيه الامر أولا وبالذات، لانه المسؤول الاول من حيث مركزه في الريسف، ومن حيث احساسه الوطني، ولكن لابد له من اعداد عدته، وها هو ولسده

البكر محمد قد كرع من العلم من منبعه الصافى بفاس، حتى تبرز فى العلوم الاسلامية وأطلع على أسرار المؤامرات وعلى الوصاية اللا شرعية التى وكلت الى اسبانيا على بلد هو مسقط رأسه .

ومع ما كان أبوه متميزا به من احترام المجلس العائلى الذى يرأسه بحكم مركزه الابوى فيه، فانه رحل الى فاس، حيث كان ولده يستكمل دراسته ما بين سنة 1905–1909 لعقد احد المجالس العائلية في احدى حجرات مدرسة الشراطين التي كان يسكنها الابسن.

وقد تمخض هذا الاجتماع عن دراسة الاتفاق الفرنسى الاسبانى حول انشمال عام 1904 اذ وضعت فيه الخرائط الاولية احدود الشطرين التى كانت آنشذ حدودا وهمية، نظرا لعدم اكتشاف ادغال تلك الحدود بعد من طرف الدولتين .

ويقول بعض المؤرخين، ان الولد لم يكن رد الفعل من طرفه يتسم بالاهتمام، نظرا الى أنه كان يرى أن الاحتلال الاجنبى قد يأتى بخير لباده الذى يفتقر الى استقرار وتمدن وانه لم يتغير رأيه الا بعد الاختلاط مع الاسبانيين فى مليلية اذ اختير نواياهم السيئة .

وقد يكون هذا التفسير صحيصا لو أن الطالب في صدد دراسة الاوضاع بكامل جوانبها، والواقع أن أشغال الدراسة كانت تحول دون التعمق في الامر، فلا يمكن اصدار قسراره النهائي، على انه من المسادي، القارة التي يسير عليها والتي أطلع عليها بواسطة قراءته للكتب الوطنيسة التي ترد على جامعة القرويين من جامعة أخرى مثلها، وهي الازهر في مصر، هي أن الاستعمار لعنة على الامهم المستضعفة.

ونظرا الى أن معالم طريق الكفاح المجدى لم تكن واضحة أمام الخالر الوالد والولد معاء فان القرار الذى اسفر عنه الاجتماع هو أن يرجع الولد الى الريف لكى يتجه وجهة أخرى، لسبر غور القضية من منهلها الاصلى، وهو الاختلاط مع الاسبانيين بأية وسيلة كانت، مع تهيىء الولد الثانى امحمد الذى كان يبلغ عام 1909 حوالى 18 سنة، لانه من مواليد 1892 لاستكمال دراسته في اسبانيا أيضا .

وان الاب كان قد خطط لهذا الامر قبل الاجتماع في هاس، اذ ان

جزيرة الحسيمة التي هي على قدر رمى النحجر من اليابسة، كانت أبوابها مفتوحة على مصر اعيها لاهالي الريف، وبالاخص أهالي أجدير الذين تقع الجزيرة تحت أنظارهم مباشرة، وقد جعلها الاسبان سوقا رائجة يقتني منها الاهالى حاجياتهم من السلع الاوربية التي عز نظيرها عندهم في ذلك الوقت لعدم اتصالهم الخارجي، وكان أهالى القرى الشاطئية يروحون ويغدون يوميا حاملين معهم بنادقهم التي يارزم أن يدعوها عند مدخل الجزيرة تحت أنظار الحراس ليذهبوا الى داخلها يجوبون دروبها، وكان الجنود الاسبان يعرفون كل واحد منهم كمعرفتهم لابناء جلدتهم، وبالاخص الحاكم العسكرى الكولونيل سيبانطو المكاف في ذات الوقت بالشوون انسياسية التي هي وظيفته الاساسية، التابع الحاكم العسكري بمليلية، وكان يتكلم اللغة المحلية باتقان، وكان من مبادىء السياسة التي ينهجها لفتح الريف سلميا التسامح مع الاهالى حتى حدث ذات يوم أن واحدا من اعيآن أجدير يدعى عزى بن بوطاهر ضرب ضابط انصف الاسباني المكاسف بالحراسة بهراوة الى رأسه وأسقطه أرضا بسبب خصومة تطورت السي عنف، وريثما تأتى الاغاثة واعلام الحاكم، كان نزل من سلم الجزيرة السي حيث تودع البنادق، فأخذ بندقيته وخرج من دون ان يلحقه أذي، وما كان من الكولونيل الا أن حمل مسؤولية الحادثة لضابط الصف الذي أبعده عن الجزيرة نهائيا.

الا أنه ومع تفتح الجزيرة على الاهاألى، فان عامتهم لم يكونوا راضين بالذهاب اليها، وكانت السلع التى تقتنى من الجزيرة وكان أغلبها السكر والدقيق والثياب، لا يمكن بيعها فى أسواق القبائل والا تعرض بائعها للانتقام من الاهالى بتغريمه واحراق دارد، وكان على الذين يأتون بها، أن يدعوها فى دارهم لعولتهم .

وقد لعبت سياسة هذه الجزيرة دورا كبيرا، فقد اشترت ضمائر بعض المتعاونين معها ورتبت لهم مرتبات شهرية، وتدعى العمولة التى يأخذونها «بالراثب»، هكذا بالثاء، وقد انتشر هذا الداء كثيرا واشترك فيه جمع من رؤساء الجماعات والاعيان الذين كادوا أن يعقدوا حلفا مضادا لحلف المجاهدين، وقد افتتن الناس افتتانا كاد أن ياحق التفرقة بين العشرة

والعشيرة، وقد أدى الحال الى اغتيال رئيس المجاهدين، القاضى السيد محمد بن احمد العزوزي، الذي سيأتي توضيح حياته وجهاده .

وفى خضم السياسة الاستعمارية جاء ابن عبد الكريم من فساس ملتحقا بعائلته بأجدير حسب الاتفاق مع أبيه، وقد وجد بندقية الموزير (الخماسية) في الدار التي تعتبر من أولى المعدات التي يحملها من بلغ سن التسلح، ترافقه في الحل والترحال، لا تفارقه طرفة عين، وفي الايام التي قضاها في أجدير كان يحملها ليذهب الى الوطاء وهو سهل غيس، حيث جنات أهالي أجدير، ليقضى فيها وقتا ما لرياضة الرماية بالبنادق، مع أصدقائه وبني عمومته وعندما يرجع الى الدار يجد والده قابعا خلف حجرة ملساء أو تحت شجرة فيحاء يطلق بصره الى ما بعد الافق في تأملات الشيخ الذي اثقلت كاهله المسؤوليات الجسام: العائلية والوطنية والقضائية، ولا يستفيق الا عندما يسمع المؤذن يؤذن لصلاة العصر الو المغرب، فيقوم ليؤدي الواجب نحو الله.

وادا حضر الابن هش فى وجهه ويسأله أسئلة من لا يحمل أى ثقل على قلبه، وكما سيأتى، فقد كان سريع البديهة، طيب المعشر، لطيف النكنة، لا يتركها تمر فى أحاديثه، بل يطعمها بها كل ما سنحت، مما يضفى على السامرة معه بهجة وسرورا، الى نفوس محدثيه، وبعد صلاة العشاء وكثيرا ما تكون فى بيت الضيوف، وهو بيت تكون بوابته مفتوحة الى خارج الدار، وهو لازم فى بنايات الاهالى، لكل دار تحفظا من التكشف على ربات البيوت فى خدورهن، وهذا البيت لا تطرقه الاناث الا عند تنظيفه وترتيب أثاثه. وعلى الذين يكونون الالاد حقد بلغوا سن التكليف الشرعى أن أثاثه. وعلى الذين لم يبلغوا سن الرشد السياسى أن يذهبوا ويبقى معه الآخرون، على الدين لم يبلغوا سن الرشد السياسى أن يذهبوا ويبقى معه الآخرون، لكى يجروا حوارا ويستعرضوا الاحداث التى جرت أو التى تهم العائلة.

وهنا لا يمكن الضبطكم قضى الابن فى أجدير قبل أن يأتحق بمليلية عن طريق الجزيرة، الا أنه حسب الروايات المتداولة لم يطل مقامسه فى أجديسر بل ذهب الى مليليسة، حيث عسين أستاذا فى المدرسة التى فتسح فيها قسم للغسة العربيسة استدراجا للاهالى لارسال أولادهسم السى

الدرسة التى تعتبر اللعة العربية فيها اغراء لهم وبعد ما أصبح معروفا عند الاسبان بمزاياه الشخصية، سمح له فى تحرير صفحة باللغة العربية فى جريدة «تلغراف الريف» وهى الجريدة التى يصدرها المكتب السياسى الاسبانى فى مليلية تحت رئاسة الكولونيل «موراليس» الذى قرب اليه ابن عبد الكريم طمعا فى أن يكون عونا لتوعية أهالى الريف بالفوائد المتوخاة من الحملة الاسبانية، ولكن الرجل لم يأبه قط لمرامى هذا الكولونيل، كما لم يأبه لغيره ممن هو أعلى منه.

ويجدر هنا أن أروى بتدقيق وجود عائلة عبد الكريم الخطابى لدى الاسبانيين فى حال حياته، فكان ولده محمد بمليلية مدرسا ثم قاضى القضاة محررا فى الصفحة العربية من جريدة «تلغراف الريف»، وولده امحمد طالبا فى قسم الهندسة بمانقة ثم مدريد، وأخوه من الاب عبد السلام الخطابى كاتبا مع حاكم جزيرة الحسيمة، ذلك أن القيادة العليا الاسبانية فى تطوان، كانت خططت تخطيطا لاحتلال ثمال المعرب على الاسلوب التالى:

1) أن تخضع القبائل الجبلية وتثبت اقدامها في النجهة التي توجد فيها مدن الشمال: تطوان، وشفشاون، وأصيلا، والعرائش، والقصر الكبير، المحتلة من قبلها، وان يمتد نفوذها على القبائل التي تشرف على هذه المدن، واعتمدت في هذه الجهة على متزعم كان بيدو لها أنه قوى يتزعم تأك القبائل وهو مولاى احمد الريسوني، وكان هذا يتقلب حسب مصلحته تارة وحسب الضغط من طرف المجاهدين تارة أخرى، وقد جرت معارك في تلك الجهات ما بين تطوان والقصر الكبير سيأتي تفصيلها.

 واذا ما انهت هذه الجهة، فانها تاقى بثقاها على الجبهة الشرقية التى كانت تجرى فيها معارك محلية فى قبياة قلعية تحت قيادة سيدى محمد أمزيان، على أن لا يتوغل الى قلب الريف، الا بعد انهاء الجبهة العربية.

3) وفى أثناء هذه المرحاة يجب أن تكسب أنصارا فى قبياة بنى ورياغل التى هى القلب النابض فى الريف وقد رأت ان عبد الكريم الاب هو أقوى رجل وأصلح، يمكن أن تعتمد عليه وبالاخص فانه أقسرب الى جزيرة الحسيمة التى استعملت كل وسائلها الاغرائية، كالمال والسلاح، ولكن يجب أن تختار زعيما له وزنه ومكانته لدى القبيلة، ولسم يكن أولى

من قاضى بنى ورياعل الذى ينحدر من عائلة كانت لها الرياسة فى عهد المواى محمد بن عبد الله ومولاى الحسن الاول، فاتصل به حاكم الجزيسرة التى كانت مهمته الاصلية هى رياسة قسم المخابرات، على أن يعمل واسطة بينها وبين أهالى القبيلة ويكون صابة الوصل مع العلماء الذين يختارهم لاخذ المال كمرتب شهرى، على شرط أن يعطى لولده الاول مكانا مرموقا فى ماياية، وتقوم اسبانيا بفتح المعاهد لولده الاصغر، ويوظف أخوه مسن الاب كاتبا مع حاكم الجزيرة العسكرى وقد درس عبد الكريم مع ولديسه وأخيه هذه العروض وما يمكن أن يستفيدوا منها، كما درس العواقسب التى يمكن أن يتعرض لها مع أهالى القبيلة الذين سيفسرون ذلك على أنه مروق من اندين والوطنية وتتعرض حياته العائلية الى أوخم العواقسب، وقد وازن بين الفوائد التى ستجنيها العائلة والخسائس التى يمكس أن تكبدها، فاسفر الرأى على المجازفة بقبول هذه العسروض التى تكسون من فوائدها

- 1) انه اذا تأخر عن قبول العروض المقدمة اليه فان الاسبان، سيتخطونه الى شخص آخر من القبيلة الدى يفترض أن يعمل معهم باخلاص، فتكون الكارثة على الريف وعلى كل حال فان المال الذى سيتدفق من الجزيرة على القبيلة سيجد قلوبا ضعيفة الايمان لا تتورع أن تجر الويل بكل موبقاته على هذه القبيلة التى تعتبر القاعة المنيعة فى وجه العزو الاستعمارى
- 2) غانه من الاحسن الظهور للاسبانيين بمظهر المتعاونين معهم سدا للطريق على الغير من بني الجلدة .
- 3) ان المخطط الذي خططاء في فاس والذي لا محيد عنه من أخذ الاهبة لاستقبال كوارث الغزاة يقتضى أن تخرج العائلة الخطابية من العزلة المميتة بين أهالي القبيلة الذين لا تعدو مخططاتهم الضحلة أن يستميتوا فيسقطوا شهداء واحدا بعد واحد الى أن تنقرض النخبة المؤمنة ، فيبقى الجو العملاء المرتشين .
- 4) وعليه، فانه يجب أن يستفيدوا من هذه الفرصة التي واتت لكي يزيدوا خبرة بالاساليب العسكرية والسياسية، ويزيدوا وعيا للقضية

- الوطنية الكبرى ويتخبروا الاعداء عن كثب ليعرفوا أى سياسة يخططون لها لكي يأخذوا الامر من معينه .
- 5) وللابقاء على الاتصال بأهالي، فانه يبقى الاب رئيسا للعائلة فى مسقط رأسه رغم ما يتوقعه من المصاعب التي سيحدثه هذا المخطط الذي يفسره الاهالي على ظاهره ولكن لابد ليوم ما في القريب العاجل أن ينجلي الغبار على المخطط، فيرجع الاعتبار في أعين الاهالي كاملا.
- 6) انه بهذه العمليسة الجريئة ستبقى جزيرة الحسيمة وجزيسرة بادس مفتوحتين أمام السكان لشراء المواد الغذائية التى تستحضرها اسبانيا كجزء من مخطط الاغراء، وإشسراء الاسلحة من المهربين الذيسن يتغافل عنهم الجيش الاسبانى عمدا لاجل أن يتقاتل الاهالى فيما بينهسم لاخذ الثأر الدموى بين عشيرة وأخرى حتى اذا انهكت قواهم بذلك سهست الحملة لاكتساح تلك الربوع المنشخلة على استئصال جذور بعضهم البعض نتيجة الضغائن الدموية المستحكمة فى العائلات، ولكن رأى عبد الكريم الاب أن نفعها فى المستقبل للمعارك الحاسمة ستكون أكبر من ضرها، اذ علسم أن الريفى مهما تجاهل ضد أخيه، فانه لا يقف ذلك حائلا فى حين ساعة الجهاد الاكبر فى انفزاة، وهم يعتزون بأن الشهيد يصبح بعد موته حماما من حمائسم الفسردوس.
- 7) ان بقاء المراكب البحرية مفتوحة أمام الاهلاي سيوفر البسيطة الاسبانية، وبالاخص من البعثات المنقبة على المعادن التي اعتبرت أن جبال الريف كلها براكن لمختلف المعادن بعد اكتشاف المعدن الحديدي في اكسان قرب الناضور، وذنك ما دعا بعض الاسبان أن يقترحوا على عبد الكريسم الاب أن يهيء ولده الاصغر للتخصص في هندسة المعادن.

أما المتاعب التي وضعها في الميزان غانها:

- انحطاط سمعة عائلة الخطابى أمام القبيلة التى كانت تعتبرها الرئيس المدبر لها والصادق الايمان بمبادىء الجهاد والشرف والشهامة وبالتالى ضياع تلك الثقة العمياء التى أولوها اياها.
- 2) وقد يتعدى ذلك الى الهجوم على العائلة الخطابية من الجمهور المتحمس، وقد لا تحمد عقبى تلك الغضبة الجماهيرية التى لا تتحكم الى

استعمال فلسفة اللعبة التي لا يمكن على أي حال الهوح بها، والا فسدت تلك المخططات وقتلت في مهدها قبل أن تأتي ثمارها.

وعلى كل فقد وازن بين الخطتين وقارن بين المنافع والمضار لكل منهما واستقر رأى العائلة على الخطة الاولى، لانها أكبر فوائد مهما كانت مخاطرها عظيمة، تاركين ذلك الى رحمسة الاقدار التي تعامل الانسان على نيته .

وختم عبد الكريم الاب مجاسه بالحديث المشهور: «من كانت هجرته كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه».

وهنا انتفض الجمع واعقب ذلك تنفيذ الخطة، فالتحق الابن الاكبر بمليلية، كما تقدم، والتزم العمل بكل وصايا والده، فلم يتطرق اليه أي فتور في سبيل المخطط الذي يعمل بكل الحاف ليدركه حتى انى سمعت ممن حدثوا عنه من أقرانه في ذلك التاريخ، أنه كان يأتى أحيانا الى جزيرة الحسيمة عن طريق البحر لاستطلاع أحوال القبيلة وبالاخص أهالى أجدير الذين يعدون ويروحون الى الجزيرة وانه كان لا ينزل الى الياسسة لزيارة عائلته، بل يبقى في الجزيرة، حيث عمه السيد عبد السلام الخطابي كاتباء فلما سلم عليه سأله ماذا تصنع هنا في هذه الجزيرة التي يحتلها الكفار مع أنك مسلم، فاندهش غياية لهذه العبارة المعنفة له، وأجابه فاذا كنت مع أنك مسلم، فاندهش غياية لهذه العبارة المعنفة له، وأجابه فاذا كنت موظف مع الكفرة، فأجابه ابن عبد الكريم، حقا أنا موظف في مليلية، بل أنت موظف مع الكفرة، فأجابه ابن عبد الكريم، حقا أنا موظف في مليلية، ولكن لي بصيرة أنظر بها الامور، على حقيقتها ولا خوف على أما أنتم الفلاحين السدج فان أدنى أحبولة ينصبها لكم العدو تقعون فريسة الكفر، الامرادي يضيع معه اسلامك.

أما القصة الاخسرى التى حكاها لى أحد أعمامه أن الكرونيال مور اليس كان قربه اليه وسماه قاضى القضاة للاهالى عام 1913، وكانا ينتركان العمل فى مكتب واحد، يحتل الكرونيل زاوية ويحتل ابن عبد الكريم زاوية أخرى، وكان عندما يزور الكرونيل أحد الاهالى لتبليغ خبر أو طلب

أمر يستففل الكرونيل ويقول العميل انتظرنى خارج الكتب، وعندما يستفسره عن الخبر الذى أتى به، وربما نهاه بصريح الكلام كى لا يتكرر منه ذلك وربما أعمى عليه بحكاية ملتوية زرعا للخوف فيه، واذا استعظم أحد مركزه كقاضى القضاة سفهه بصريح العبارة أذا كان ممن يستحق الافصاح قائلا، ان عملى هذا لا يعدو أن يكون تخذيرا لكم أنتم الذيل ترون عملى هذا لا يعدو أن يكون تخذيرا لكم أنتم الذيل ترون عملى هنا احتراما لشعوركم، أما أنا فاعتبره تحديا لكم واشعورى بنفسى، ولكن سأتناول مرارة ذلك، كما يتناول المريض مرارة دواء للشفاء.

وربما سأنه بعضهم عن تحريسره فى جريدة «تأغراف الريف»، وكان جوابه دائما اذا كان محدثه ممن يوثق به انه قرع الخديعة بالخديعة فرسائلى فى الجريدة لا يقرؤها أحد من المغاربة أو المشارقة، بينما الاسبان يعبئون التراجم اترجمة مقالاتى، التى لا تحمل أى معنى بالنسبة انى والى قرائى المغاربة، فعلى هذا فداك مما يقال فيه حبر على ورق، وأسذا فان أى مجازفة فى القول الذى يحلو لبعض الكتاب أن يكتشف بأن تلك المقالات التى كان ينشرها فى تنك الجريدة، كانت تبشيرا بعمل اسبانيا فى شمال المغرب (1)، ليس بصحيح، كما ليس بصحيح أن والده كان قاضيا بمليلية (2) بل تقصى حياة والده من أقرب العناصر التى كانت ترافق فى حياته يفيد، انه لم تطأ قدمه ملياية أصلا.

وانما كانت له جزيرة الحسيمة معبرا أحيانا الى تطوان عندما يندلع ضده ما كان يتوقعه من غضبة الاهالى، وكان ينجو منها تحت حماية عصبية عشيرته من أجدير الى جزيرة الحسيمة، ومنها يرحل الى تطوان ولم يرحل قط الى ملياية رغم الحاف الاسبان ليلتحق بواده هناك، الى أن تتحدأ فورة ألهيجان، فيرجع الى أجدير تحت مصالحته مع القبيلة بوساطة بعض زعماء عشيرته ليستأنف الحوار مع زعماء القبيلة التى لا تكاد تفهم مراميه التى لا يمكن أن يبوح بها كى لا يتسرب مراده الى الاسبان، فيفشل مخططه، وهو الامر الذى يقى يتحمل عبئه وحده، فيقع فى حيرة فيفشل مخططه، وهو الامر الذى يقى يتحمل عبئه وحده، فيقع فى حيرة

 <sup>(1)</sup> كاتب محمد بن عبد الكريم لمؤلفه الاستاذ العلمي صحيفة 17 . .

<sup>(2)</sup> المدر نفسه .

مكمومة، حتى اذا اعياه الكتمان صرح ذات يوم لزعماء القبيلة فى مجمع هام، بأربعاء سيدى أبى العفيف على الضفة الشرقية لنهر غيس آحد النهرين اللذين يشقان قبيلة بنى ورياغل، ويصبان معا أمام جزيرة الحصيمة مرح قائلا أهم: «انكم تسموننى بالنصرانى، أليس كذلك، فأجابوا بلى، ألست تخاطهم بأولادك وأقاربك؟ ومن خاط قوما فهو منهم» فيعقب على ذلك ويقول: «انى أنبئكم بأن الوطنية والاسلام مقبوران أنبئكم بأن الوطنية والاسلام مقبوران الآن فى ديار المغرب، الا ما كان من دارى، وأنتم أنفسكم من يبقى منكم حيا فسيبحث عنهما فى دارى، هذه التى تهدمونها، عندما تثور ثورتكم».

وفعلا فانه تحمل كل تلك الهجمات التي تجعله هدفا لها، ورغم أن جزيرة الحسيمة يلح عيه كلما وقع الهجوم عليه، ان ينزل جيوشه الى الياسة لحمايته ورد عادية المعيرين عليه، فانه يمتنع ويقول له أن الوقت لم يحن بعد، لأن الاهالي في مركز الحماس والقوة، لا يجمل الاحتكاك بهم، وأن اخلاءه داره والهجرة الى تطوان أسهل سبيل ارد عاديتهم.

وكان الغرض من كل ذلك أن يسوف الاسبان عن مراميهم حتى يستوفى أغراضه التى يعمل من أجلها من اخفاء مخططه الذى يأتى يسوم لينفذه بكل جرءة وحماس المسلم الوطنى المحنك .

وقد اتضح للاسبان أنه يلعب بهم بعد ما نمى اليهم قولته المذكورة عن طريق عملائهم المبثوتين، واشتبهوا أيضا في قاضى القضاة بمليلية، عندما غير أسلوب مقالاته في جريدة «تلغراف الريف»، وقد استعمل فيها لهجة قوية الحماس ضد الاستعمار على العموم، وأن لم ينص صراحة على الاستعمار الاسباني، وأحيانا يندد بالاستعمار الافرنسي، كما بلغهم بعض التصرفات التي لا ترضيهم، وبالاخص اتصاله بممثلي مؤسسة «مانسمان اخوان» الالمانية، التي تنقب عن الجديد في منجم اكسان، حيث أفاده هذا الاتصال للاطلاع على الوشائق الاسبانية السرية الخاصة بالتنقيب عن المعادن في الريف، وبالخصوص في جبل حمام من بني ورياغل، وقد أطلع بذلك على المرامي الحقيقية لاسبانيا في احتلال الريف، حيث لم تدع له الشك في المرامي المقيقية لاسبانيا في احتلال الريف، حيث لم تدع له الشك في المرامي المستعمارية.

### الاسباب الحقيقية لسجنه:

وقد أعطت لهم هذه الاستعلامات نتائج مهولة، ضد قاضى القضاة وعائلته التي كانت الى حد الوقت يعتبرها الاسبان مفتاح الاحتلال، وذلك نظرا للاتصال المربب انذى كان يجريه ملع هؤلاء الالمان من جهلة، شم استفطلت الربة عند ما جاء عبد الملك حفيد عبد القادر الجزائسرى الى مليلية من طنجة صحبة الالمانى المدءو «الفار» اللذين راحا يعملان عميلين لالمانيا ضد فرنسا في المغرب من جهة أخرى .

وقد جاء عبد الملك هذا الى المعرب عام 1902 م. ومن المظنون أنه كان يبحث عن ميدان المعامرات القتالية التى كان تشبع بها بروايات أخبار جده الامير عبد القادر الجزائرى، الذى خاص معارك بطولية فى الجزائس ضد الاستعمار الفرنسى، وقد يكون تأثر بهذه الاخبار التى رويت له فى الشام حيث ولد فى سوريسا .

وقد حفزته هذه الاخبار أن يحضر الى المعرب ليفتح تلك المعامرات، بالانضمام إلى ثورة بوحمارة فى الشمال الشرقى المعرب، ولكنه سرعان ما انفصل عنه بعد ما أطلع فى عين المحل عن فشل عمل الثائر، وقد حمل هذا الانفصال المولى عبد العزيز إلى أن يقربه اليه، الا أنه لما كان المولى عبد الحفيظ انتقض على أخيه فى المعرب فى شأن النزاع على العرش المعربي، فان عبد الملك هذا انضم فى هذا النزاع إلى المولى عبد لحفيظ، ولما انتصر هذا الاخير عينه مكافأة له على رياسة الشرطة المعربية بمدينة طنجة.

وفى أثناء قيام الحرب العالمية الاولى 1914 م. وثق الاتصال بالانانين، وعملائهم الذين راحوا يبحثون عن العملاء الذين يكونون عونا لهم لخلق المشاكل ضد فرنسا فى المفرب، وفعلا اهتدوا الى عبد الملك هذا الذى جعل يتصل بهم سريا، وربما استعمل الاتصال بواسطة الهاتف بالقائم بأعمال المانيا فى طنجة، وقد تفطن الى هذه الاتصالات المخابرات الفرنسية وسجلت بعض تلك المخابرات الهاتفية التى تدينه، وسرعان ما علم بذلك عن طريق أصدقاء يعملون فى تلك المخابرات، فحزم أصره واختفى عن طرية الى جهة الريف، حيث يكون فى مأمن من وصول يد فرنسا اليه،

وحيث يوجد ميدان للمغامرات الحربية التى هاجر من أجلها، والتى يكون المعثور بين طياتها على الاموال التى يهفو اليها والتى لمس عن كشب أن جيوب الالمان المنبثين في طنجة مملوءة تبحث أين تطلق رنينها، وفعلا فقد اتفق مع الالماني المدعو «الفار» الذي كان غرضه الاساسى اثارة القبائل الشمالية لنهر ورغة ضد فرنسا لحلق المصاعب، وقد التحقا بتلك القبائل وتمكنا من اثارة حروب العصابات في تلك الجهة بعد استمالة القبائل بما أغدقه الالماني الفار من الاموال عليهم .

وفى هذا الوقت لم يكن المغرب دخل رسميا فى الحرب العظمى رغم تجنيد الفرنسيين للمغاربة الذين انخرطوا بصغفة شخصية، وبعثب بهم الى ميادين القتال، الا أنه تحت الضغط انصاع السلطان مولاى يوسف لالحاف المرشال اليوطى، المقيم العام الفرنسي، فأعان السلطان الحسرب ضد الالمان وتركيا، وبعد دخول المغرب رسميا محاربا فى صف الحلفاء، رأت القوة الفرنسية فى المغرب أن تشن حربا شعواء على قبائل شمال فاس التى لم تكن خاضعة، والتى تأثرت الى حد كبير بمناوشات عبد المائك والالماني الفار، وبهذه الحملة الفرنسية فى تلك الجهة ، جعلت الحالة غير صالحية لمد المائك، ففكر هو والالماني أن يحتموا بقبيلة بنى ورياغال، على أن يكون ذلك عن طريق قاضى القضاة بمليلية، وقد تنكر عبد المائك تحب السم مستعار، وهو هامان الالماني .

وعلى أى حال، فقد اتصلاف مليلية حفية عن أنظار الاسبانيين حبابن عبد الكريم الذى كانا قصداء لطلب العون من قبيلة بنى ورياغل التى تأتمر بأمر والده والتى تعتبر القبيلة العاتبة فى وسط قبائل الريف، ولا سيما ما خبره عبد المالك منها فى قضية الثائر بوحمارة من كونها كانت جماع أمر تلك القبائل المسلحة التى تهفو للقتال.

وقد أجاب ابن عبد الكريم الذى رأى فى مطلبهما ما يوافق المخطط العام الذى خططه والده معه من محاربة الاستعمار، اينما ثقف، وان ذلك يعتبر فرصة تتاح للريف، لاجل شحذ العزائم مرة أخرى، وقد اتفق الرأى بين الثلاثة، على أن يذهب عبد المائك والفار الى عين المكان بقبيلة بنى

ورياغل، حيث يتصلان بأبيه الذي يهيء لهما اجتماعا عاما لزعماء القبيلة المنتفاق على الاساوب والجهة الذين يفرضه الموقف عليهما .

ولاجل القيام برحلة تحت الستار فقد اختفيا في نباس الاهالى : جلابة من الصوف من نسيج محلى الى أسفل الركبتين معروزة بوردات من حرير في مواضع التحامها بخيوط من حرير يدعي «برشمان» وعمامه بيضاء ملتوية عى الرأس مرات، وهو محلوق الشعر تماما، ونعل محلى، ورافقهما في رحلتهما على زورق صغير بالمجاديف والقلاع ثلاثه اشخاص، اثنان من أعمام ابن عبد الكريم وهما السيد محمد بن الحاج بسودرة زوج أخته والثاني الرئيس محمد المدعو بوباطاطا (لازال حيا) كلاهما من أجدير وكان معهما تونسى كان حضر مع الالماني اغار، الذي يستعمه ترجمانا وقد ودعهم ابن عبد الكريم بعد ما زود عميه برسالة شفوية الى أبيــه، وكانت الرسالة تحمل رموزا لم يفهم كنهها حتى حاملاها، امعانا في التعمية، وهي تدور على أن الفرصة قد واتت وان عايه ــ أي أبيــه ــ أن يعتنمها، فالرجلان يحملان أفكارا ومالا معا، مع امكان استغلالهما لبدء تنفيذ المخطط العام لما يمكن أن يجابا من السلاخ، وودعهما في مرسى غــربى مليايـــة تُرب رأس ورك، حيث امتطيّـــا متن الــزورق المستاجر من أربابه الذين يعملون حوذيين، والذين ظنوا أن السفر عدى وان المساغرين هم من أهااى الريف الذين طالما أوصلوهم الى شواطىء الحسيمية .

وعلى كل، فقد صار كل شيء على ما يرام، فقد ابحر السزورق بالاشخاص الخمسة ناشرا قلاعه في اتجاه الربح، يتناوب اثنان من بحارته على المجادف، بينما الآخر يحرس القلاع، الى أن وصاوا الى شسواطى، الحسيمة بساحل السوانى في حالة الخفاء، حتى عن ربابنة الزورق، نظرا لاستعمال كل أنواع الايهام المضللة من عدم اثارة أي حديث الابالغسة المحلية ومن تعمد الشح مع الربابنة حتى لا يظهر عليهم أى ثراء غير عادى، كما تظاهر الضيوف بالدوخسة التى تعترى بعض المسافرين، لكسى لا يضطروا الكلم.

وقد سلكواً جميعا مسالك غير مطروقة الى أن وصلوا الى دار

السيد عبد الكريم الخطابى الاب، حيث بلغ الرسولان رسالة ولده التى لم يجد صعوبة فى فك رموزها التى كان اعتاد أن يتقاها ويفهم مرادها، وبعد المحاورة التى كشفت له عن الدواعى والاسباب التى حملت الضيوف عن شد الرحال اليه، وبعدما استقرا عواملها الايجابية والسلبية، وبعدما استدعى أخاد من جزيرة النكور أن يزوره زيارة عادية، تقبل العمل مع الامانيين، بشرط أن يعقد مؤتمرا مع زعماء قبية بنى ورياغل وبنسى عمرت المتاخمة لقبائل ورغة والتى تعد اشجع قبيلة بن تك القبائل.

ولاجل الابتعاد عن انظار جزيرة انصيمة التي ترقب كل حركات الاهالي، فقد اختار أن يكون المؤتمر في قرية آيت قمرة، وهي بلدة تقيع غربي أجدير، تحجبها عن أنظار الجزيرة كدية تامسقيذانت والجبال الكبير، وكانت الوفود كما يلي :

عن بنى بوعياش: السيد عبد السلام الحاج محمد (1) مع وفد يضم حدو بوقراب وشعيب بن حمو الطاعى وموح بن الطاهر الزكيرى . وعن بنى عبد الله: محمد ابرقاش ومحمد بن عمر ابا موحند والسي على بن السي المسناوي .

وعن بنى حديفة: موح بن صديق وبوطاهر مكوح والسي

وعن المرابط بن: السيد عمر بن سمحند والسى امحند بركسان من تاشتيوين بجبل حمام، وشعيب بن النحاج تهامى والسيد بوقشوش من زاوية سيدى يوسف والسيد احمد بورجلة عن زاوية آل هشام .

وعن آیت یوسف وعلی: موح ابقوی والحاج محمد شدی والقائد سسی بوبکر وشن وعلوش بن المدنی واشهبار بن بوعـزة .

وعن آيت على: محمد بن الحاج محمد وحمو بن حد تقلعت .

وعلاوة على هؤلاء الرؤساء، فقد رافقهم زعماء ثانويون من كل خمس، حسب مصطلحات القبيالة التى يصحب كل زعيم عصابت التى تحميه والتى تكون فى يقظة دائمة تحتضن سلاحها .

والد المؤلف.

وعلى أى حال، فقد اجتمعوا فى ظل اشجار من التين المعطاة بأوراق الخريف والتام الجمع على أحسن ما يرام، مما ادهل الالمانى الفار ورفيقه عبد المالك، لما ابداه الزعماء من الحماس، واليقظة وقد خطب الالمانى فى الجمهور بواسطة الترجمان التونسى الذى كثيرا ما يمد اليه السيد عبد الكريم معونة توضيح بعض الفقرات باللسان المحلى (تمازيفت) .

وكان من جملة ما قاله الانماني، أنه تخطى القبائل كلها من الجنوب والشرق وقصد هذه القبيلة الشجاعة العاتية، وانه كالماني يحب الحرية كافراد هذه القبيلة، فانه جاء ليضع نفسه رهن اشارتها بكل ما تحتاجه من مال وسلاح لكى تقوموا بمحاربة عدوكم وعدو المانيا، كذلك، وهى فرنسا التى استولت على جنوب المعرب وهى بصدد احتلال شماله، الامر الذى تأباه شجاعتكم الموروثة، وها أناذا بين ايديكم لازودكم بالمال والسلاح وما عليكم الا أن تشدوا من عزيمتكم، فتقوموا قومة رجل واحد.

وقد كان لخطاب الالمانى اثر فى النفوس وقد أحدث حماسا وبالاخص انه بين أن المال الذى سيدفعه هو البسيطة الاسبانية، ويمكن لهم استبداله بالريال الحسنى فى تطوان، التى كانت السوق الرائجة لاستبدال تلك العملة، كما كانت سوقا رائجة لشراء حبة الخرطوش لبناذقهم، وقد كان الاهالى مولوعين بالتجارة فيها حاملين اياها الى الريف بواسطة الزوارق، بحيث كانوا يذهبون الى تطوان فى قوافل ليشتروا الريال الحسنى بالريال الاسبانى الرائح فى الريف بواسطة ممثلى مؤسسة «منسمان احسوان» الالمانية، وقد راج تهريب الحبة والريال الحسنى بواسطة المهربيس من تطوان وطنجة عن طريق مرتيل، حيث تسافر الزوارق بحسرا

وقد دار نقاش فى مؤتمر آيت قمرة وكان حادا حول الجبهة التى يجب أن تفتح، هل مع الجيش الفرنسى أو مع الجيش الاسبانى الذى يتعمد احتلال مركز فمركز بصورة تدريجية ومن دون ضوضاء، وقد كان من رأى الالمانى أن تفتح الجبهة فى قبائل ورغة ضد فرنسا، وان تترك جبهة الشرق مع الجيش الاسبانى الى وقت آخر، ذلك نظرا الى أن بقاءها مفتوحة يسهل جلب السلاح من هناك، وكذلك المال، ولكن الاهالى الصوا على فتح الجبة مع الجيش الاسبانى أيضا لانه يتقدم خطوة فخطوة بعد

ما غزا قبائل تنعية، ويجب ايقافه عند حده وأخيرا وقع الاتفاق على فتح الجبهتين معاء على أن يقع الثقل الاكبر على جبهة الجنوب.

ووقع الاتفاق على أن يعطى لنفارس ريالان وللراجل ريال واحد بالعملة الاسبنية، وهو أجر فيه كثير من الاغراء فى ذلك الوقت وان يكون الاداء على يد عبد الكريم الاب، الذى ينظم (الحركة)، وهكذا تكونت قوة من الاهالى تحت رياسة عبد الكريم وتوجهت الى قبائل كزناية ومرنيسة، حيث عسكروا هناك، ضد الجيش الفرنسى، مستنفرين قبائل ورغة، وقد تحصت القبائل الاخرى غير بنى ورياغل، فاستنفر زعماؤها أهاليها، فحشدت قبيلة كتامة مقاتليها تحت رياسة السيد محمد كويسن كما فعلت تركيست مثل ذلك تحت رياسة الزعيم السيد محمد السليطن من الخمليشيين وكذلك قبيلة بنى توزين برياسة عبد السلام بن القائد بميضار، وولد أبو الخريف من فرقة اغربيا وحمو عمر كذلك، وقد تجمعت هذه القوات التى هرعت الى المراكز الامامية.

وفى هذا الحال، فقد انجلت للاسبانيين مرامى عبد الكريم الاب، وونده قاضى القضاة بمليلية، وعلى ضوء ذلك فقد فكر الاسبان أن يتحركوا سياسيا قبل أن يتحركوا عمليا بالجيش .

وقد اهتدوا الى أنه يجب تجاهل عبد الكريم وعائلته، والبحث عن أشخاص آخرين من قبيلة بنى ورياغل، حيث يخلق له ذلك مصاعب داخلية مع اغداق المال بالكثرة الكثيرة لاغراء بعض زعماء القبيلة للتحرك ضد عائلته التى لم تنفع فيها الى الآن الاساليب المتخذة معها، ولم يكن هناك ند لعبد الكريم الا السيد احمد بورجلة صاحب زاوية آل هشام، وكان من شرفاء بنى ورياغل نسبا، وكانت له سيطرة على خمس المرابطين الذى ينتمى اليه بعصبيته، وكان له دهاء خارق وثروة مطية لا بأس بها، ورغم ان المعتاد من رؤساء الزوايا أن يتجنبوا سياسة القبيلة ويدعو الى السلم بالتى هى أحسن، الا أن هذا الشريف كان لا يعبأ بهذا التقيد الذى يكبله، فراح أسوة بزعماء القبيلة يضرب في كل ميادين الحياة العامة، يرأس فرقة المرابطين ويسهم في مهام الحرب ميادين الحياة العامة، يرأس فرقة المرابطين ويسهم في مهام الحرب ميادين الحياة والنالس عنائلة عبد الكريم الخطابي في الشهرة والمال، ورغم

قصوره من ناحية ميدان القضاء، الا أنه لم يقصر من ناحية استعمال دهائه لضمان رياسته واعتباره أحد الزعماء المرموقين، يحسب له حسابه وفضلا عن ذلك فقد كان له ولد اسمـه عبد السلام بعثـه الى تطوان بلدراسة، وكان قد شب وترعرع وأكتسب قـوة وحماسا وأخـد يتحمل قسطا من أعباء والده السياسيه وقد كان خير من يخلف عبد الكريم هو السيد احمد بورجلة الذى توفرت فيه مؤهلات أن يكون ندا له ولعائلته، وبالخصوص فقد شد أزره بالاصهار الى ولده عبد السلام هذا من عائلتين كبيرتين، احداهما من فرقة آيت على التى كان يقول فيها جده اسى امحند أموسى، مؤسس زاوية العائلة بأنه كلما سدد سهما الى هذه الفرقـة، الا وكان الحاجز الذى يمنعنى من أن أنال منها منالا، هو الكرم الموصوفة به، فلا تبنغ سهامى الى رغيف كامل بل تكل عند نصف الرغيف ـ كناية عـن بـ حل الطعام من طرف الفرقـة ـ، والمـراد السهم المعنوى، لانه كـان بـ بـدل الطعام من طرف الفرقـة ـ، والمـراد السهم المعنوى، لانه كـان يعتقد فى أسـى امحند أموسـى (الكرامة) وقد تزوج أخت حد بنعالية.

وثانيهما من فرقة أجدير عن السيد موح ابقوى الذي كان يعتبر زعيما بالدرجة التي تلي زعامة عبد الكريم الخطابي في أجدير

وكان غرضه من الاصهار بهاتين العائلتين، تقوية مركزه السياسي في القبيطة .

وهكذا فقد برز السيد احمد بورجلة مع الحاج محمد شدى من فرقة آل مسعود يوسف، وكان يعتبر من زعماء تلك الفرقة وكان له جاه وثراء وعصبية من ابناء عمومته، ضد مخطط عبد الكريم «الاب»، وكان الداعى الحقيقى هو التنافس بين العائنتين والتسابق لكسب الانصار، وليس خيانة للوطن، لان السيد احمد بورجلة هذا قام فى قضية بوحمارة بمجهود كبير حسبما ذكرنا فى كتابنا الثائر المهزوم، وكما سيأتى فى ملخص تلك القضية، الامر الذى برهن به على تمسكه بالوحدة الوطنية .

الا أنه هاجت القبيلة ضدهما وهاجمتهما فى عقر ديارهما فى ثورة عارمة، تتجه اليهما فى جموع، فافترقت القبيلة الى فرقتين، احداهما تتجه الى دار السيد احمد بورجلة بزاوية آل هشام، والاحرى الى الحاج محمد شدى بأجدير، فما كان من الاول الا أن احتمى بضريح جده السى

امحند أموسى بعائلته التى كانت القبيلة تقدسه لكانته من الولاية والصلاح، فأم تجرأ أن تدنس حرمه، بل انثنت بعد طلقات نارية متقطعة، مات فيها بعض أفراد القبيلة .

أما الثانى وهو الحاج محمد بن شدى، فقد اعتصم مع عصبيته من ابناء عمومته بداره، مصوبين لدى القبيلة أفواه البنادق، فاعصوصب بداره، ولم يكن للقبيلة أن تزحزحه منها، وقد تبودل اطلاق النار لايام ولم تنسل منه القبيلة أى منال، فانكفسأت راجعة تاركة ايساه في داره، الا أنه لسم يستطع بعد ذلك أن يخرج من داره، ونظرا الى أنه في تلك المناوشات التي جرت سات دماء من القبيلة التي أصبحت نتطلب ثارا منه، حيث وجد وبذلك أصبح سجين داره الى أن تدخأت عناصر من زعماء فرقته للعفسو عنه، لما ابداد من التوبة، ومع ذلك فقد كان عليه أن يحترس كل الاحتراس.

أما السيد احمد بورجلة الذي احتمى بضريح جده، كما أسلفنا فانه استغات بأصهار ولده من أجدير، فجاؤوا اليه وضمنوه الى القبيلة وارسل الى ولده عبد السلام الذي كان فى تطوان والذي كان قد اشترى هناك ديارا للسكنى استعدادا لمثل هذه الطوارى، فرجع الولد من تطوان وعند قيام الثورة كان سيدى احمد بورجلة من أنصارها الى أن اغتانه أحد الطائشين الذي هزاءه على يد المجاهدين فى الحين .

# احتجاج فرنسا لحدى اسبانيا

بعد هذه الاحداث التي جرت في شأن تنظيم القبائل الريفية للعمل مع الانمانيين ضد فرنسا فان المقيم العام الفرنسي المرشال اليوطى الذي لم يكن خافيا عنه تحركات عبد الكريم وولده في مايلية والذي يعتبر السي ذلك الوقت من أصدقاء اسبانيا، احتج لدى المقيم العام الاسباني في تطوان الجنرال خوردانا، متهما اسبانيا بتواطؤها مع عبد الكريم والالما تجرء أن يقود القبائل ضدها لاعانة الالمانيين على اثارة القلاقل في قبائل ورغة.

واثر هذا الاحتجاج استدعى حاكم مليلية الجنرال اسبورو ذو الانف الاعوج بحضور الفابط رئيس القسم السياسي المكلف بسياسة

قبيلة بنى ورياغل برتبة قائم مقام كرونيل يدعى «الريكارمى»، وبحضور ضابط آخر برتبة كبطان يدعى «بربيطا»، مكف بقبائل كرط، ولما كان وقع لابن عبد الكريم خلاف مع الكورونيل «خوان خيل خيل» في نفس الاتجاه فانه وبعد حوار مع ابن عبد الكريم، في شأن سياسة اسبانيا ازاء قبائل الريف، وما تتحمله نتيجة الاتفاقات الدولية على هذه الجهة، التى وكل أمرها الى حمايتها والتى ترتبط بفرنسا في القسم الجنوبي من المعرب، مع اسبانيا، الاتفاقيات وبعد ما تطرق الى الاشتباهات في سلوكه، ووالده مع اسبانيا، التى أسدت اليهما ثقتهما، ومع ذلك فان والده أثار قبائل الريف وجمعهما في حلبة القتال، الامر الذى يعد خطرا على عملها من جهات: أولاها، اساءة علاقة اسبانيا مع فرنسا، ثانيها، تمرس القبائل على قتال الاجنبي مهما كان، ثانها، تدفق السلاح على المقاتلين القبلين وعلى أي حال، فان عمل والده لم يكن الا بموافقته معه، وعليه فانه يطلب منه أن يكف على هذا الفعل، وان يوصى اباه بأن يرجع الى الجادة، والاستطاع هو أن يرده الى الجادة بوسائله الخاصة.

وهنا ثارت ثائرة ابن عبد الكريم، فخرج عن الحذر الذي كان لزمه الى ذلك الوقت، فنفث ما في صدره من كمائت الاحقاد التي يخفيها للاستعماريين الفرنسي والاسباني، واستمر في فورة من الغضب الذي لم يملك بها نفسه حتى ابان عن كل الحقائق الوطنية وفي هذه المرطبة فان الحاكم اسبورو لم يتمالك نفسه من جهته فثار في وجه ابن عبد الكريم وأمر بالزج به في سجن مليلية، وكان ذلك عشية ذات يوم أربعا، من عام وأمر بالزج به في سجن مليلية، وكان ذلك عشية ذات يوم أربعا، من عام وكانت هذه القلعة البرج بمليلية واستمر مسجونا لمدة سنة، وكانت هذه القلعة على شكل القلاع الاثريبة القديمة، بنيت على شاهت محاطة بخندق عميق مجصص بالاسمنت المسلح يتصل بابها الوحيد بقنطره من الخشب ممتدة الى الطرف الخارجي للمرور عليها نهارا، فاذا غربت الشمس ازيحت القنطرة، فتبقى القلعة معزولة عن العالم .

وكان مكلفا بالحراسة على المعتقلين المجرمين جنود اسبانيون بقيادة ضابط برتبة الرائد، الآأنه ورغم هذه الحراسة، فقد استأنس على مسرور الايام الجنود بما فيهم الضابط الرئيسي الى اخلاق السجين ابن عبد الكريم وسهلوا له اتصال أفراد عائلته وأصدقائه، فكان الزوار يغدون ويروحون نهارا، وكان السيد محمد شراط وهو ولد موح ابقوى صهر عبد السلام بورجلة كثيراً ما يزوره في السجن وكــان شابًا قوياً وله نوع من ثقـــةً الاسبانيين لعلاقة المصاهرة مع السيد احمد بورجلة، وكان يأخذ ورقــة الزيارة من عند رياسة حراسة القلعة ليبقى معه كل النهار يؤنسه وقد حكى لى أنه عندما كان يزور ابن عبد الكريم يجده يدخن بحرارة ويسأله عن أحوال المجاهدين الذين في الجبهة مع فرنسا ونتائج المعارك، شم يتطرق الى سب اسبانيا، وكان يقول انها تآمرت عليه، لآنها تعــرف أنْ الدائرة تدور عليها، ولكن لابد من ذلك، وأن ذلك اليوم آت عن قريب ولا ريب، ومن جملة من يزوره السيد عبد الكريم بن الحاج بودرة، وكان رجلا شجاعا سخيا وهو أخو السيد محمد بن الحاج بودرة زوج أخت ابن عبد الكريم الذي كان ذهب مع الالماني الى بني ورياغل، وكان يدخل عليه من أصدقائه الشريف اسماعيل الشاذاي من قبيلة قلمية، وقد اقترح عليه ذات يوم من سنة 1916 م. ان يهربه من السجن، فلما وافــق ابن عبد الكريم على ذلك هيأ الشريف المذكور حبلا خبأه تحت جلبابه ودخل به اليه على أن يدليه من طاقة زنزانته ليلا فاذا نزل الى وسط الخندق مد اليه حبلا آخر من جانب الخندق الجارجي فيجذبه به هو وثلاثة رجال آخرون قد أعدهم لهذا الغرض، وفي الموعد المحدد القي ليلا ابن عبد لكريم الحبل وشده الى الطاقة وتدلى مع الحبل، ظانا أن الحبل وصل الى تساع الخندق، فلما وصل الى آخر الحبِّل، وكان بقى بينه وبين أسفل الخندق مسافة فسقط في الخندق وكان كسب بدانة داخل السجن الذي أرغمه على عدم الحركات الرياضية وتكسر من رجله اليمنى وام يستطع الشريف الشاذلي مع رفاقه أن يعملوا أي شيء لفائدته، وبقى هناك الى الصباح حيث التقطة جنود الحراسة وأرسل فدورا الى المستشفى، حيث عوالج بعناية الى أن شفى، وفي أول الامر اقترح عليه الاطباء قطع رجله، ولكنه امتنع نظرا الى أنه فهم أن ذلك بالايحاء من قادة الجيش، ثم رد الى نفس السجن وفرضت عايه تقنينات فيما يخص زيارة أهله وأصدقائه، وكان لا يدخل أحد الا بعد التفتيش الدقيق وقد كان يزوره من أجدير السيد

محمد شراط والسيد عبد الكريم بن الحاج بودرة، السالفا الذكر.

ولما يئسوا من أية حيلة للخروج به من السجن اقترحــوا عليه أن يعمدوا الى طريقة التسامح من طرف الاسبانيين بواسطة عبد السلام بورجلة، وهو زوج أخت شراط، وعندما وافق ابن عبد الكريم على ذلــــك، هان الشخصين الوسيطين سافرا الي بني ورياغل الاتصال بالسيد عبد السلام بورجلة الذي يوجد في دار أبيه بزاوية آل هشام وكان سفرهما عن طريق البحر من مليلية الى جزيرة النكور (الحسيمة) على ظهر باخرة البريد التي تربط بين معاقل الجيش الاسباني من مليلية فجزيرة الحسيمة فحجرة بادس وتنتهي الى سبتة، ثم تكر راجعة من حيث أتت، وذلك على رأس كل أسبوع، وعندما نزلا إلى اليابسة بأجدير ذهبا توا الى الفقيه السيد عبد الكريم \_ الآب \_ ليعرضا عليه الفكرة، وقد استمهلهما الى غده لكى يخلو لنفسه ويوازن بين قبول العرض وعدمه وعلى كل حال، فان القاء القبض على ولده من جهة الاسبان قد از اح عنه كثيرا من مصاعب القبيلة، فأصبح الاتهام متوجها الى أشخاص آخرين ينافسونه، فكان عليه أن يهتبل الفرص لوضع مركزهم مزعزعا وسط السكان، وكان من رأى الفقيه عبد الكريم، أنه قاد السفينة بين الانواء والصخور وأنه قرب أو كاد أن يصل بها السي شاطىء النجاة، مما يجعل مخططه يقترب شيئًا فشيئًا آلى تحقيقه وان الظلام الدامس الذي خيم على ذلك المخطط الى ذلك الوقت أصبح ينقشع، ويبدو ضياء الفجر الذي سينير السبيل وان كان يعطى بقشم من السحب الملبدة التي تحجب النظر الى بعيد، ومع ذلك فان اليأس القاتل الذي ران على عقله أخذ ينحسر شيئًا فشيئًا، وقد خَرج بالنتيجة التالية:

1 - ان سجن ولده كان خيرا وبركة في بعض الحالات، ولم يكسن شؤما كله .

2 - وان محاولة هروبه التى خلفت له كسورا فى رجله، حيث عواج بعناية فائقة من طرف الاعداء، يعتبر ارهاصا بأن المخطط يسير الى الامام، ولا يتأخر قيد انماة.

3 ــ فان أنظار المجاهدين التي كانت قد تحولت عنه وتركته وعائلته

قد تسلطت عليه من جديد في نظرة أخرى، وهي منحه الثقة واسترجاع ما كان ضاع منها .

4 ــ ان هؤلاء الجماعات من الذين اغراهم المال والسلاح، وهــم
 أغرار سيرجعون الى الجادة بوحى من ضميرهم الوطنى .

وعليه، فأن مصلحة المخطط أن يدع الوسطاء يعملون لاجل انقداد وأدد الاكبر من السجن، لانه وقد استكمل المرامى التى من أجلها وضع موضع المخاطرة، فلم يبق الا أن يرحل الى حيث عرين الاسد للبدء فدى المرحلة الشاقة الهامية.

5 — انه يعلم فى قرارة نفسه، وبوحى من الحساسية وفراسة المؤمن، ان السيد محمد شراط لم يذهب بالاقتراح الى وادد الا بعد أن اختلى بزوج أخته عبد السلام بورجلة، وان هذا الاخير لم يعط كلمة السر الاحفظا لماء وجه الجيش الاسبانى الذى أصبح تلوك الاسن غدرهم بالرجل الذى يحتل مكان قاضى القضاة، وهو مكان مرموق، فضلا عن وجود أفراد آخرين من العائلة نفسها تحت انظارهم، وفى بلدهم، وان تصرفهم هذا وضعهم موضع نزع الثقة منهم التى عملوا لاكتاسبها طيلة مدة مديدة، لم ينالوا منها الآن الاقسطا ضئيلا جدا عند جماعة لا تسزن وزن عائلة الخطابى، رغم الصوائر الباهضة.

وفعلا فقد قر رأيه على أن يوافق على المسعى، وفى الصباح اذن للوسطاء أن يمضوا فى عملهم، فذهبوا توا الى دار السيد عبد السلام بورجلة بزاوية أبيه، فما كان من هذا الا أن حزم أمره الفسفر عن طريت جزيرة الحسيمة فى الباخرة قاصدا سبتة، ثم تطوان، حيث دخل على المقيم العام الاسانى الذى كان أشعر مسبقا من طريق حاكم الجزيرة، وبعد الحوار، قر رأى المقيم العام على القاعدة التالية لاطلاق سراحه:

أولا: ان يحاكم ابن عبد الكريم أمام القضاء العسكرى فى مليلية، الذى يصدر تبرئته بعدما يقدم ابن عبد الكريم ولو شبه اعتذار.

ثانيا: فاذا رغب في المكوث في منصبه في مليلية، فإن المقيم العلم يرحب به على أن يتعهد بعدم اثارة المساكل أمام الجيش الاسباني في الريف .

ثالثا: اما اذا رغب فى اللحوق بأجدير بمسقط رأس عائنته فانسه يعطى رهائن ثلاثة من عمومت يمكثون فى مليلية ولا يتحركون منها ويوضعون تحت رقابة المخابرات العسكرية على أن يتعهد بشرفه أن لا يحدث مصاعب امام سياسة اسبأنيا ازاء الاهالى فى الريف، وبالاخص أمام الجماعة التى تعتمد عليها هناك على أن لا يحمل معه أمواله المودعة فى بنك اسبانيا بمليلية، ورجع بورجلة هذا الى أجدير يحمل هذه المقترحات الى الفقيه عبد الكريم الخطابى، الذى أحاله على ولده فى مليلية، قائلا: انه يوافق عليها اذا هو راقته .

وحالما وصل بورجلة الى مليلية، فقد عرض على ابن عبد الكريم مشروع الاتفاق، ووافق حالا على البندين الاول والثالث \_ أى المحاكمة وبند الرهائن \_ كما وافق على الشطر الاول من البند الثالث الا أنه تردد في الشطر الاخير من البند الثالث الذي يتعلق بالتعهد من قبله، وقد عرض عليه أن ينفح ألف ريال شهريا على أن يقبل هذا الجزء من هذا البند، وهو عدم اثارة المشاكل أمام جماعته، وقد وافق ابن عبد الكريم على عدم سحبه لامواله المودعة، ولم يقبل المال .

وضمن هذا الاتفاق فقد ألفت محكمة عسكرية لمحاكمته ب ولو صوريا في فحوكم على تهمتين اثنتين: أولهما قيامه بأعمال تخل بالاتفاقيات المعقودة بين اسبانيا وفرنسا، وثانيهما محاولة الفرار من السجن. وقد اندفع الجنرال «الريكارمي» متطوعا للدفاع عن ابن عبد الكريم، فألقى دفاعا أمام القضاء العسكرى، ملقيا اللوم على قيادة الجيش، التى زجت به في السجن قبل التحقيق، والحال أنه كان يحتل مركزا يجعله في الحصانة القانونية، وأما عن التهمة الثانية، فأن المسؤولية تقع على نفس القيادة اذ تركته في السجن لمدة طويلة من دون محاكمته، ليعرف مدى المدة التي يقضيها مسجونا واذا فان اليأس تسرب الى نفسه، وكان لزاما عليه أن يطرق أي حل يبدو متيسرا أمامه، وليس ذلك الا الفرار من السجن.

وعلى ضوء هذا الدفاع أصدرت المحكمة العسكرية تبرئت مسن التهمتين معا، وصرحت برد الاعتبار اليه كصديق لاسبانيا، حسب حيثيات الحكم، واثر ذلك شرع في تطبيق البند الخاص بالرهائن، لرغبته ان يلحق

بعائلته بأجدير، وقد وقع الاتفاق بين والده وبين حاكم جزيرة الحسيمة بواسطة عبد السلام بورجلة، على تعيين الاشخاص الآتية أسماؤهم كرهائن في مليلية وهم:

- ولد السيد مصطفى أبودرثن، ومما تجب الاشارة اليه أن السيد مصطفى هذا من فخذة ءال زرعة وهي فخدة عبد الكريم.
  - 2) امحند بن حدو ويكنى امعار من عائلة ابن عبد الكريم.
    - 3) شخص آخر ولعله من أولاد حمادي غياية .

وهكذا سافر الرهائن على متن باخرة البريد الى مليلية، واتصوا بابن عبد الكريم، والقى اليهم كلمة السر «أن يصبروا فسان انقاذهم دين عليم لازم» .

وحين سلمت الرهائن الى حاكم مليلية، رجع ابن عبد الكريم الى عائلته بأجدير، حيث تقاطرت القبيلة لتحمد له السلامة، كما اغتبط والده بجمع شمل العائلة، وعمل هذا الاخير على عقد الزواج اواده على بنت السيد محمد بوجبار من أجدير، وكان السيد عبد السلام بورجلة فى هذه الفترة كثير التردد على ابن عبد الكريم وقد شجعه على الزواج، فكان يوم العرس يوما مشهودا، حضره بورجلة هذا مع أعيان فرقة المرابطين، ومع جماعة أنصاره وقد حمل من الهدايا والذبائح شيئا كثيرا كما تبارى القوم فى اطلاق الطلقات النارية من بنادق (الموزر) الاسبانية التى يتنافس القوم فى اكتسابها وعلى أى حال، فان هذا الحفل خلف تساؤلات كشيرة، وكان سببا لكثير من التفكير الطويل الذى استوحاه موقفان متناقضان:

أولاهما: ظهور سنحة السجن على العريس التى تركته يعرج من رجله اليمنى مع سمنة غير معتادة ووجه وضاء مدور بلحية سوداء فى تقكير عميق، علامة على الاعباء الثقيلة التي توشك أن تقسم ظهر الجمل.

وثانهما: ظهور موكب جديد من الجماعة الجوالية للأسبان أمهام المحاضرين من أهالى القبيلة التى حضرت الآن لان تبارك تلك العائلة التى لم يكن ما قوسم به الا رجما بالفيه.

وقد جرت هذه التساؤلات الى تفكير آخر فى القضية الكبرى، الا وهى مرامى اسبانيا ازاء الريف فقد بدا للجمهور أن تبختر هؤلاء أمامهم

بهذا الوجه السافر، يعتبر تحديا القبيلة التي كانت بالامس تهرع للجهاد ثم الآن تختلط مع جماعة أخرى وجها الوجه، لا تحسرك ساكنا، اذا ما هو الذي حصل؟ اتمالاءت العائلتان معا على قضية الريف، واقبر الجهاد؟، وفي خضم هذه الهواجس التي لا تخلو من الهمسات بين الزعماء بعضهم البعض.

وعلى كل، فأن العريس يجب أن يترك وشأنه لقضاء شهر العسل، بعد طول المحن التي عاركته فصقاته واكتسب مرانا في مدارس السياسسة الاسبانية اللتوية، كما اكتسب خبرة في مهامه الصحفية التي كانت تصلب بوصفه ذلك، صحف المشرق العربي التي كانت ناهب حماسا عقب الحرب العظمى التي أعقبتها تلك الحركات الموادة لمطامسح الحرية في الشعبوب التي احتكت بعواقب تلك الحرب، فهذه الجزيرة العربية تحت قيادة الشريف حسين الهاشمي تحبر احتجاجا تلو الآخر لدى الانجليز، الذين غدروا بوعودهم المبذولة سخية من قبلهم، الشريف حسين وللعرب أجمعين، ابان المامع لاستقلال البلاد العربية من الخليج الى قناة السويس.

وهذه تركيا الفتاة، تنهض بقيادة مصطفى كمال، بعد الهزيمة التي منى بها الباب العالى .

وهذه مصر تحضن أمثال سعد زغلول، زعيم حزب الوهد والتى انجبت جمال الدين الافغانى ومحمد رشيد رضى تحمل أفكارهم العامة، مجنة العروة الوثقى، وجريدة المنار، الملتهبتان حماسا، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فان ابن عبد الكريم بفظ مركزه الاجتماعى والسياسى وبفظ اتقانه للغة الاسبانية، كان يعرف ما يجرى فى مدريد بين المؤيدين لمواصلة الحرب فى الشمال والمعارضين لغزو تأك الاصقاع التى لا تأتى بربح كبير بالنسبة للدماء الاسبانية التى تسيل هناك بغزارة، وقد رجع بذلك من مليلية بغير الافكار التى رجع بها من فاس قبل ذلك، كما رجع أخوه انسيد محمد الخطابى من مدريد باستدعاء من أبيه بدعوى حضور حفلة زفاف أخيه الاكبر، وكما رجع عمهما من جزيرة الحسيمة، وقطع الجميع صلته مع الاسبان.

وفي هذه الاثناء كان الجيش الاسباني المعسكر في قبيلة قلعية التي خاضت معه ما ينيف عن مائة معركة برئاسة البطل الخالل الشريف

سيدى محمد أمزيان، والتى ابتدأت عام 1908 م. حيث قاد الجنال «مارينا» حاكم مليلية المجندين الاسبانيين، فكبده المجاهدون هزيمة منكرة، قتل فيها من جملة من قتل الجنرالال «بينيطو، وفكرنو»، وعندما وصلت انتعزيزات العسكرية من اسبانيا قام الريفيون في كمين بسحق قافلة عسكرية عندما قام الكرونيل «بريمو ذي الرفيرا» بهجوم مضاد برى، ثم قام انجنرال مرينا بعدما وصلت التعزيزات الاسبانية بهجوم بجيش قوامه 40 ألف مقاتل مما اضطر المجاهدين الى التقهقر.

وكانت من أشهر تلك المعارك الدامية، هي معركة الديوانة ــ معركة احد بنی شیکار ـ معرکة مرسی ارکمام بکبدانة ـ معرکـة تنکمارت ـ معركة سلوان ــ معركة استغنفان ــ معركة ازرورا ــ معركة ازروهمار ــ معركة الحمام ــ معركة وادى الكرت وأخيرا معركة تكرمــين، وهي التي استشهد فيها سيدي محمد أمزيان، لما كان يخوض المعركة على جـواده الازرق، وقد كلفت هذه المعارك اسبانيا ما يفوق عن مائة مليون بسيطــة التي تعد أضخم ميزانية حربية في ذلك الوقت، وقد ترتب عن ذلك هيجان (1) في اسبانيا، نجم عنه اسقاط الحكومة الاسبانية، ولما خلفتها حكومة أخرى وأطلعت على التكاليف الباهضة، أمرت بتجميد القتال في الريف، نظرا لاقتناعها، بأنَّ الارياف مقانلون معاور، لا يحتقرون في ميادين المعارك، وقد عمد العدو بعد استشهاد هذا المجاهد البطل الى وقف القتال، معتمدا على أسلوب المراوغة واختلاس احتلال المراكز خفية وبدون ضجة، مع فتح الابواب الى الاهالى ليغدوا ويروحوا انى مليلية من دون رقابــــة تأنيساً لهم مع الفوائد المادية التي يدفعها بسخاء، فكان يرسل ثـة مـن الجنود لاحتلال الموقع الذي يقرب الى معسكره، وعندما يهدأ الامر ينتقل الى مركز آخر بمعنى أنه ارتكب السطو على المراكز واحدا فواحدا، الى أن وصل الى تفرسيت، وهي قرية تعتبر عنق القنينة بالنسبة لكونها صلـة

<sup>(1)</sup> وهو الهيجان الذي يسمى بأسبوع برشلونة الدامى الواقع فى بحر عام 1909 والذى ترتب عنه سقوط حكومة ماورة وصعود لموريط زعيم المعارضة الى رياسة الحكومة الاسبانية .

الوصل بين قبائل شتى، فشرقا توجد قبيلة مطالسة، وجزء من قبيلة بنسى وليشك، وشمالا يوجد الجزء الآخر من هذه القبيلة بنى سعيد، وغربا توجد قبيلة بنى توزين التى تشرف بقمم هضابها عليها، بينما تحتضن عينا معينا من الماء يندفع من الاخدود، اندفاع الشلال، مما كسب لارضها خصبا تحولت الى جنات من عنب وزيتون وفواكه .

ولما ومل الى هذه القرية جمد حركاته منتظرا الفرص التى تسنح اكى يتحرك من جديد، لاستيصال البقية من القبائل، فى انتظار أمر حكام جزيرة الحسيمة التى تعد القبائك التى لم تحتل بعده من مشمولات سياستها العامة.

وفى خضون هذا الانتظار حدث حادث أقام الجيش الاسبانى وأقعده، ذلك أن زعماء قبيلة بنى ورياغل، قد استفزهم التعاظم الذي اظهره جماعة المتعاونين انطلاقا من حفلة عرس ابن عبد الكريم، فقد جعوا ديدنهم أن يتنقلوا من قرية الى قرية، حيث يحلون على اصدقائهم الذين يعدون لهم الولائم الغير المألوفة لدى الاهالى، فيعمدون الى شراء الدجاج من الارامل والمعوزين، وقد سارت لدى الاهالى حفلات هذه الجماعه مضرب الامثال، وكانوا يكونون فى السوق الذين يؤمونه مصط أنظار الاهالى، أما باحتقار من طرف المجاهدين، وأما بالتعظيم من طرف أصدقائهم المنضوين تحت لواء الريالات المعدقة عليهم.

و هكذا أتاحوا الفرصة لخصومهم وعلى رأسهم الفقيه عبد الكريم، فحزموا أمرهم لجمع شتات القبيلة من جديد بعد ما كانوا فقدوا البطل القاضى سى محمد العزوزى قبل ذلك، والذى ذهب ضحية عمله المتواصل للم ذلك الشتات ضد الغزاة، كما سيأتى :

وفى ذات أسبوع نمى الى زعماء القبيلة أن تلك الجماعة ستذهب الى سوق احد المرابطين بوادى تيسر، الذى كان يعد سوقا تحت سيطرة حمو بن الحاج عيسى من زاوية سيدى عيسى، وفضلا عمن ذكر، فان الجماعة كانت تتكون من مروح اقزن لقبا، وموح بن علوش اقيعان، وعبد العزيز بن موح موحند، وحمادى بن عمر ابقيوى، وقد باتوا ليلة

الاحد بدار حمو بن الحاج عيسى وأبنغهم بعض أصدقائهم أن يتخلوا عن فكرة الذهاب فى غده الى السوق، لأن القبهة لهم بالمرصاد، فأبى حمو بن الحاج عيسى أن يذعن لهذا التهديد، واعتبره تحديا له فى سوقه الخاص به، وحلف ليرد السوق مهما كانت النتيجة.

وقد تصدى لهم فى السوق جمهور الحاضرين تحت رياسة شعيب بن حمو الطاعى البوعياشى وعمر بن حمادى من آل امحند ايحيا، والسيد امحند اكروح، واستنفروا كل من فى السوق، وعندما انحدروا المنحدر الذى يصل الى الوادى، كانت جماعة المجاهدين قد استعدوا محتمين تحت اعشاب العابات فما أن وصاوا على حافة الوادى حتى انهال عليهم الرحاص من كل جهة، فاندفعوا الى خربة بمقربتهم ينادون بكلمة العفو العفون من كل جهة، فاندفعوا الى خربة بمقربتهم ينادون بكلمة العفو العفوا ولكن كان غضب الجماهير قد بلغ منتهاد، فلم يكن فى مقدور أحد أن يرحمهم، بل هرعوا جميعا لرميهم بالحجارة فى الخربة التى سقطوا فيها للاجهاز عليهم، وكان الواحد منهم اذا رمى بحجر عليهم يردفه بقوله: خذ هذه الرجلة من لحم الدجاج، أو هذه الصدرة ايها الصديق، ذلك تعريض بما كان يشاع عليهم من اختيار الدجاج فى حفلاتهم.

وبهذه المذبحة سقط فى ايدى الاسبان، كما سقط فى أيدى انصارهم، وقد كان حاكم جزيرة الحسيمة الذى كان يدعى «سيبانطو»، وكان برتبة كرونيل يساعده فى القسم السياسى ضابط برتبة كبطان يدعى «كنديدو»، وكان هذا الاخير يعرف اللسان المحلى كأحد أبناء الريف، وظف لهم مبلخ ثمانية آلاف ريال أسبانى شهريا، يوزعه على من يسير فى ركابه .

وقد تمكنت هذه الجماعة من استمالة جمع من زعماء القبيلة على النحو التالى :

- من فرقة المرابطين: حمادي بن الحاج شعيب وشعيب بن الحاج التهامي وسليمان أوراغ.
  - ــ ومن بنى عبد الله: عمر بن السمحند من نزاغن وغيره.
- ومن بنی بوعیاش: موح أزرقان وحمادی مونة وسلام محمادی موح بن حمیش اصوفی وتهامی بن شعیب .
  - \_ ومن آيت على: امحند بن الحاج محمد ،

و من آیت یوسف وعلی: الحاج محمد شدی وموح ابقوی و القائد السید بویکر .

- ومن بقيوة السبى بيرا والسيد دادى بن حدو بن على وعبد الرحمن اطلياح وامحند بن الجيلالي وعلى بن الحاج التهامي .

- ومن بنى حديفة: روحند وعمر بن صديق وبو السندروس - وبعد مذبحة سوق احد المرابطين، انكمش هؤلاء وقبعوا في ديار هم محتمين بعصبية أقاربهم الخاصة، ينتظرون الدور المؤلم من غضبة الجماهير، وركن الفقيه عبد الكريم أتجه بهذه الجماهير اتجاها آخر حتى لا تتحرك الضغائن الدموية مع أبناء جلدتهم .

وذلك انه بعد هذه الحادثة انقطع تظاهر اتباعهم في الاسدواق والقرى، فدعا القبيلة الى عقد مؤتمر باربعاء سيدى بوعفيف، وقد تقاطر الناس اسماع كلمة الاشارة التى سيتوجه بها الفقيه عبد الكريم اليهم اثر مرحلة الآنتصار على جماعة جزيرة الحسيمة، وقد كانوا يظنُّ ون أنَّ المرحلة الاخرى هي استتصال البقية الباقية، الاأنه لم يقتنع بهذا التفكير، بل وجههم وجهة أخرى وهى تجهيز الحملة انى العدو بتفرسيت ائتى لم يبق له الأمرطة أو مرحلتان يقطعها، فاذا هو بسهول نهرى النكور وغيس، قائلا لهم ان العدو يسر كثيرا اذا نحن اشتغل بعضنا ببعض، وعليه، فان الآكد هو تولَّى وجهتنا اليه، وقد وجه نداءا اليهم بأن يقلموا على صنيعهم ويلنغوا حول الخوانهم ووجد نداؤه آذانا مصغية، فجهز حملة توجه بهـــا الى تفرسيت فعسكر على مشارف القرية من قبيلة تمسامان وبث قومه بين الشعاب وانوديان، الا أنه لم يطل به المقام، فسقط مريضا، ويقال بأنه بفعل سم دس له في طعام عند الشخص المدعو عبد السلام التفرسيتي، بايعاز من قيادة الجيش الاسباني بتفرسيت، وجل من تحدث الى على ذلك لا يستبعدون ذلك، بل يؤكدونه، نظرا لان هذه الخديعة من الاغتيالات كان الاسبان يركنون اليها، ومن قبل حادثة سم الفقيه السيد عبد الكريم بندو شلات سنوات، كانوا قد عمدوا الى اغتيال بطل آخر من نوع السيد عبد الكريم، وهو القاضي السيد محمد العزوزي، الذي ذهب ضحية اغتيال باطلاق رصاصة من أحد أفراد عمومته الذين رشتهم قيادة جزيرة الحسيمة كما أسلفنا.

وعلى كل، فان كل ما يقال عن هذه الجماعة التي سقطت فى الفخ ، انهم حدعوا للفراغ الذى كان موجودا فى هذه الجهة، والا فان الذين بتوا فى الحياة منهم أبلوا الهلاء الحسن فى الجهاد، واستشهد من استشهد منهم رحمهم الله، فكانوا مثالا للوطنية الصادقة، والمجاهدين الابرار، وخلفوا ذرية لا يز الون يعملون فى الحقل الوطني، حفظهم الله .

## الوسط الطبيعي والتاريخي لارضية المعركة

قبل أن نتابع تحليل الاساليب الاستعمارية، التي دفعت اسبانيا، كدولة أوربية استعمارية الى غزو الشمال .

وقبل استقصاء أحداث المعارك التي جرت على الجبهات الاربع: جبهة كرط، جبهة الجبالة، جبهة ورغة، جبهة الحسيمة، يجدر بنا القاء ضوء ولو على الاجمال، على أرضية تلك البطولات، وصلا لحلقات حياتها التاريخية، والحضارية، والاجتماعية، لكي يتسنى للقارىء أن يتعرف على تلك الاصقاع، التي قامت بواجب الجهاد، لحفظ الوحدة الوطنية عبسر التاريعة.

ويعتبر هذا الفصل وما بعده مدخلا للأبحاث، التي تدور حول حسرب الريف .

## الوسسط التساريخي والطبيعي لارضيسة المعركسة

#### الريسف:

ان حوضا منبسطا ما بين غمارة غربا وهضاب نهر ملوية شرقا امتدادا على ساحل البحر الابيض المتوسط شمالا ومشرفا على عتبة تازة وسهل مسون جنوبا هو الذى يدعى بالريف، وفي فترات من التاريخ كان يدعى بالنكور، تسمية له باسم عاصمة امارته «مدينة النكور» وقد حدد بالضبط لدى ابن خلدون بهذه الحدود كما في بحثنا حول هذه المدينة، والتي نعيد نشره هنا توحيدا لمظان البحث من جهة و تجديد الطبع لها بعد نفاذ الطبعة الاولى من جهة أخرى .

وحسب هذا التحديد، هانه يشمل قبائه الريف الخالصة التى هي تستعمل اللهجات الريفية كلفة تخاطب، لا أعة كتابة أو تعلم، التى هي اللغة العربية الفصحى والتى يبرع فيها أبناؤه براعة، وهذه القبائل تبلغ نيفا وعشرين قبيلة، منها ابتداء من الشرق بنى يزناسن — كبدانة — قاعية — أولاد ستوت — بنى بويحيى — مطالسة — بنى سعيد الريفية — بنى ولشك — تفرسيت — تمسامان — بنى توزين — كزناية — وهى قبائل بطيوة التى قال عنها صاحب المقصد الشريف (1) فى التعريف بصلحاء الريف: وقبائل بطيوة هم من وادى النكور من حوز المزمة الى وادى ملوية، وهذا هو الذى فى المعجب (2) أيضا اذ قال فى صدد محمد ابن ادريس الملقب بالمستعلى بالله انه لما طرده بادس ابن حبوس عن مالقة عام 449 هـ انتقل الى مليلية وبايعه شعب بطيوة (3).

<sup>(1)</sup> مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد 110 قرأها ناسخها على مؤلفه، ومخطوط كان من ممتلكات الفقيه العلامة السيد الحاج احمد الرهوني وقد تبرع به قبل وفاته على خزانة تطوان .

<sup>(2)</sup> صحيفـة 68ــ604 (2)

<sup>(</sup>أ) من برابرة زناتة حسبما في روضة النسين في دولة بني مرين ص 5.

#### هجرة قبائل زناتة الى الريف:

وقد اختلط بهم قبائل من زنانة هاجروا اليها من المغرب الاوسط نتيجة انتهاء ملكهم بموت الكاهنة داهية التى تملكت جبال أوراس، وكانت نها وقائع مع الفاتحين العرب، ففى ابن خلدون:

وافترق جراوة أوزاعا بين قبائل البربر، وكان منهم قوم بسلحل مليئية، وكانوا آثر بين جيرانهم واليهم ابن أبى العيش لما غلبه موسى بن أبى العافية على سلطانه بتلمسان، أول المائة الرابعة (الهجرية)، حسبما نذكر، فنزل عليهم وبنى القلعة بينهم الى أن خربت بعد ذلك .

«والفــل منهم بذلك الوطن الى الأن لهذا العهد مندرجون فـــى يطوفت ومن اليهم من قبائل غمارة» (1) .

ولا زالت قبیلة بنی توزین تحتفظ الی الآن باسم أحد بطون زناتة مع تحریف فی حرف الجیم لقرب مخرجه من حرف الزای، ویدعی هذ البطن من زناتة «ببنی توجین»، وهم أخوة بنی عبد الواد، ینتسبون الی بنی بادن بن محمد، وهم من قبائل بنی واسن التی کانت تسکن صفاف ملویة، ففی ابن خلدون (2) «فذکر فیهم من کان علی ملویة وصا (3).

<sup>(1)</sup> صحيفة 18-ج-31 طبعة دار الكتاب اللبناني .

<sup>(2)</sup> الجزء 31 ـ ص 121 طبعة دار الكتاب اللبناني .

<sup>(</sup>ق) وادى صا (زا) شرقى توريرت يصب فى ملوية عند المحل الذى يعرف الآن بملتقى ابوديان، توريرت هذه هى الآن مدينة عصرية وكانت قديما قصبة بناها السلطان يوسف المرينى، ففى الاستقصاء —جــــــمــــــم 76 وقد كانت تخما لبنى مرين وبنى عبد الواد (يعنى التلمسانيين) فنصفها للسلطان يوسف (المرينى) ونصفها لعثمان بن يعمراسن، ولكل واحد منهما عامل من ناحيتـــه، وفى سنة 694 ه. خــرج السلطان يوسف لغزو تلمسان فطرد عامل ابن يغمراسن وشــرع فى بناء الحصن الذى هناك، فأدار سوره وشيده وركب أبوابه مصفحة بالحديد، وكان يقف على بنائه بنفسه من صلاة الغداة الى المساء،

من قبائل بنى واسين هذكر منهم بنى واسن، لأن تلك المواطن هى مواطنهم قبل الملك، وفى هذه الطبقة منهم بطون، فمنهم بنو حرين وهم أكثرهم عددا وأقواهم سلطانا وملكا وأعظمهم دولة، ومنهم بنو عبد الواد يتونهم فى الكثرة والقوة، وبنو توجين من بعدهم كذلك.

أما القبائل الريفية الآخرى وهي بنو ورياغل وبقيوة وبنو يطفت \_ وبنو بويفرح \_ وبنو اكميل \_ ومسطاسة \_ ومتيوة الريف \_ يطفت \_ وبنو عمرت \_ وبنو مزدوى \_ وزرقلت \_ وتعزويت \_ وبنو احمد \_ وكتامة فهي قبائل صنهاجة، وقد اختاط بهم زناتة أيضا لما تقدم عن ابن خلدون، فقد جاء عن المقصد الشريف، قوله غاب عن بلد بقيوة سائحا في جبال صنهاجة من حوز بادس فمات في جبل ببنى كميل وفي موضع مرابع قدم علينا رجل أحمق من بني جميل من صنهاجة بادس .

الا أنه مما يلاحظ أن سكان ضفاف وادى النكور من العدوتين قد يسمون ببطيوة، فمثلا توجد حومة بمدشر اغميرا يدعون بطيوة الى الآن وهم فى قلب قبيلة بنى بوعياش من بنى ورياغل قرب مدينة النكور التاريخية .

وهذا الاطلاق الذي عبر عنه المؤرخون الاقدمون، كابن خلدون والبكرى هو الذي كان يعرف بامارة النكور، وهو ما يعرف الآن بالريف، وهو يشمل القليمين اثنين كاملين: هما القليم الناظور والقليم الحسيمة ويشمل اجزاء من القليمي تازة ووجدة، أما القليم الناظور، فكان يسمى في الاصطلاح الادارى أيام الاستعمار، بمقاطعة كرط، باسم الوادى الذي يخترق قبائل بنى توزين وبنى سعيد وللعيه.

واقليم الحسيمة كان يسمى مقاطعة الريف، نظرا لوجود القبائل الريفية الخالصة وهى قبائل صنهاجة بادس على ما فى كتب التاريخ،

لا يغيب عن العملة الا فى أوقات الضرورة، وفرغ من بنائه وتحصينه فى رمضان من السنة المذكورة ولما تم شحنه بالعسكر والسلاح وعقد عليه لاخيه أبى بكر بن يعقوب وكنى أبا يحيى وانكفأ راجعا السى الحاضرة .

أما وجه التسمية بالريف، فقد قيل أن العرب الذين نزلوا بهذه الجهسة سألوا زعيمهم أين بيستقرون، فقال لهم ريفوا هنا ــ أى أرعوا غنمكم ريفًا (1).

#### الاطلاق الشانسي:

على أن كتب التاريخ المتداولة أيضا تطلق الريف على ما يشمل القبائل من مدينة سبتة وطنجة غربا وتلمسان شرقا، فتشمل أراضى سلسلة جبال الريف الممتدة على شكل قوس بساحل البحر الابيض المتوسط، والمشرفة عليه مباشرة، ففى المقصد الشريف قال: ثم أن الاديب المحقق المتفنن أبا الحجاج يوسف ابن الزيات أتى فى كتابه الموسم بالتشوف الى رجال التصوف، بآيات، وذكر أن الحامل عى تأليف ذلك الكتاب ما أهمل من تقدم من المصنفين والكتاب من ذكر صلحاء المغرب الاقصى الى أن قال وبالغ فى ذكر المحامدة مظهر الكل شيخ محاسنه ومحامده، ولم يعرج فى تلك الاحياء عن ذكر الحد من الاحياء، وغفل فيما آثر له من الحسن والاحسان عن الريف الكائن ما بين مدينتى سبتة وتأمسان، وهذا الاطلاق الثانى هو الذى تضافر عليه المؤرخون، كالاستقصا والمعجب اللذين يتعمدان تسمية دولة الادارسة بالبصرة بأنها دولة ريفية، فكلاهما قال الخبر عن دولة الادارسة الثالثة بالريف، وفي مكان آخر من الاستقصاء بصريح دولة الادارسة الثالثة بالريف، وفي مكان آخر من الاستقصاء بصريح العبارة، حيث قال الريف البحرى كله من عمل عمر من تيكساس، وبلاد غمارة الى سبتة ثم طنجة.

وهذا الاطلاق الثاني هو الذي يوافق ما يعبر عنه جعرافيا بسلسلة جبال الريف، لأن سكان هذه السلسلة امتزجسوا ووحدت بينهم الطبيعسة والاخلاق والبيئة والتناسل أيضا، فهم لحمة واحسدة

وعلیه، هانه یزاد علی القبائل الآنفة الذکر قبائل غمارة التی هی قبیلة بنی اسمیح وقبیلة بنی اکریر \_ قبیلة بنی رزین \_ قبیلة بنی خالد \_ قبیلة بنی منصور \_ قبیلة بنی زجل \_ قبیلة بنی زیات ،

<sup>(1)</sup> المنجد في مادة ريف قال «رافت الماشية» رعت الريف.

وقبائل جبالة وهى: قبيلة بنى سعيد وادلو ــ قبيلة بنى حسان ــ قبيلة بنى ليث ــ قبيلة بنى حسان ــ قبيلة بنى ليث ــ قبيلة الاخماس المفاى ــ قبيلة بنى احمد ــ قبيلة الاخماس السفاى ــ قبيلة بنى احمد ــ قبيلة حوز تطوان ــ قبيلة أنجرة ــ قبيلة بنى عروس ــ قبيلة وادراس ــ قبيلــة بنــى مصور ــ قبيلة المحربــة ــ قبيلة البدور ــ قبيلــة المطوط ــ قبيلة البدور ــ قبيلــة المطوط ــ قبيلة آل سريف ــ قبيلــة المطوط ــ قبيلة المربيــة ــ قبيلة المربيــة ــ قبيلة المحربــة بنــى يرفط ــ قبيلة قبيلــة بنـى ترفيلــة اغزاوة، وكذلك قبائل شمائى نهر ورغة.

# اقليم الحسيمة:

كلمة الحسيمة هى اسم لمدينة الحسيمة وانما سمى الاقليم بها من باب تسمية الكل بالجزء المهم، وذلك لان هذه المدينة هى مركز الاقليم وعاصمت .

والكلمة حديثة الوضع حدوث الدينة نفسها، فقد أسست الدينة عند احتلال الاسبان لهذا الموقع في الغزوة الكبرى التي غزوا بها هذه الجهة في الحملة الصليبية التي شنها الاسبان والفرنسيون تحت قيادة المجنرال الاسباني «سان خورخو» والتي شاركت فيها ما يزيد على مائة بارجة حربية مختلطة، لما انهكت كلا من الدولتين الحرب التحريرية الريفية فتوحدت كلمة المسيحية وانزلت قوتها بموضع الحسيمة في تاريخ 8 غشت سنة 1925 م.

### موضع المدينة ووجه التسمية:

وقبل الاحتلال كان الموضع رمالا رقيقة تدعى عند الاهالى «بتجذيت» (وهى اسم للرمال الرقيقة باللسان المحلى الريفى)» وهذا المحل لم يكن موضع مدينة ولا كانت فيه اطلال» بل كان ملكا جله الاكبر لرجال بقيوة من دشرة تيعنمين واجدر عياش، والبعض الآخر كان لاهالى أجدير من بنى ورياغل، وكان المالكون يزرعونه بالخضراوات الى حدود سنة 1925 م. والى حد الآن تسمع النساء وكذلك الرجال الطاعنون فى السن ينادى بعضهم البعض هام بنا الى تجذيت أو قد جئت من تجذيت الى غير ذلك، وقد احتل الاسبان أول ما احتلوا فى هذه الجهة هذا الموقع، حيث نزلوا برأس سيدى عابد بمحل سموه «ساباديا» ولا زالت أرقام حيث نزلوا برأس سيدى عابد بمحل سموه «ساباديا» ولا زالت أرقام

التاريخ موجودة في هيكل بنائى محاط بسلسلة ضخمة من حديد تخليدا لهذه العزوة الاستعمارية، ولا أدرى ما وجه الاحتفاظ عليه.

ومما يلاحظ أن الاسم تغير مرات عديدة في عهد الحماية، فعند انزال الحملة والقيام بتأسيس المدينة وضع لها الغزاة العسكريون اسم «بياسان خورخو» تخليدا لذكرى الغازى، وعندما قامت الجمهورية باسبانيا سميت «بيا لوسيماس» وعند قيام الحركة الوطنية الاسبانية بقيدادة الجنرال فرانكو سميت بالاسم الأول، وبقيت كذلك الى أن وقع استقلال المغرب حيث رجعت الى الاسم الثاني، مع تغيير في الكمة، لتوافق العربية، فسميت بالحسيمة، وذلك في أول زيارة قام بها رئيس الحكومة المستقات امبارك البكاى، وخطب الاستاذ عبد الخالق الطريب معلنا محو الاستم العسكرى، كما محى اسم ميناء اليوطى عن القنيطرة، ومناء كباس عن العسكرى، كما محى اسم ميناء اليوطى عن القنيطرة، ومناء كباس عن قلاع بادس ببنى بويف رح

أما الحسيمة، هانه مأخود من كلمة لوسيماس وهي اسم في الاطلابات المعروف «بالخزامي» وهو نبات قال المنجد العربي «زهره أطيب الازهار» وفي كتاب التداوي بالاعشاب: عشبة يبلغ ارتفاعها 30—60 سنتيمترا كثير الفروع المنتصبة الى الاعلى أوراقها طويلة مستطيلة ملساء غير مسننة ازهارها عطرية الرائحة مرة المذاق زرقاء اللون بمجموعات كالسنابيل «تستعمل في التطييب» وفي المنجد الاسباني طبعة 1955 صايليين .

ALHUCEMA Espliego-Mata labiada, muy aroma tica de flores ozules, de las cuales se extrae un aceite esencial muy usado en perfumeria.

وقد كان الاسبان يطلقون هذا الاسم على جزيرة النكور، حييث تكثر هذه الاعشاب في سواحلها على الشاطيء المقابل لها، كما كانسوا يطلقون على جزيرة بادس «لا بنيون» .

ولما احتلوا محل الحسيمة سموها بلوسيماس، وبعد الاستقلال عرب الاسم الى الحسيمة .

ومن هذا البيان يتضح أن من يجعل اسم الحسيمة محرفا عن السم المزمة الذي هو اسم للمدينة التاريخية، انما نشأ ذلك عن غلط في



الصورة تبثل المرشيال لمزيان، ورئيس الحكومة الإولى المستقلة امبارك المبكاي، والقيم على الشمال الاستاذ عبد الخالق الطربيس، وبينهما تاض بني ورياغل مؤلف الكتاب، في أول زيارة قاموا بها الى الحسيمة سنة 1956.

الموقعين، فمدينة المزمة موضعها حيث الآن نادى البحر الابيض المتوسط بالذات، وهى بعيدة عن الحسيمة بحوالى 11 كياو ميترات على الجنوب الشرقى وتسامت تماما جزيرة النكور، وهذه المزمة أيست هى مدينة النكور التى كانت عاصمة الامارة العربية من أولاد صالح الحميريين، وقد فصلنا أمرها فى بحثنا حول مدينة النكور، الآتى بعده .

وهذا ما وقع بالذات للسيد محمد الفاسى عميد جامعة محمد الخامس سابقا، حيث قال في مقال تحت عنوان «أصول الاعلام الجغرافية المغربية» نشرته مجلة البينة في عددها الاول لشهر ماى سنة 1962 م. حيث قال «وأريد أن أختتم هذا الحديث بقصة الحسيمة، وهي أن هذه اللفظة لا أصل لها مطلقا، لا في العربية ولا البربرية، وانما هي من مخترعات الذين غاروا على لفتنا واعلامنا أن تفسدها اللكنة الاعجمية، فارادوا ان يردوا لفظة الوسيماس الى أصلها العربي فقالوا الحسيمة».

ثم قال أما أصل أوسيماس فهو المزمة، وهي مدينة من أولى المدن التي أسسها العرب ببلادنا اذ في أول الفتح الاسلامي تكونت قبل كل دولة عربية امارات صغيرة على ضفاف البحر الابيض المتوسط كانت من جملتها امارة بني منصور التي اتخذت عاصمتها مدينة المزمة، ولما اتصل الاسبان بهذه الفرضات وسمعوا هذه اللفظة نطقوها على عادتهم في نطق المزاى سينا المزمة، ثم حرفوها لاسباب لغوية يطول شرحها الى الوسيماس وكل كتب الجغرافية عند المغاربة وكل المؤرخين يسمونها المزمة .

ان السيد محمد الفاسي وقع له غلط في موضعين:

الاول: ظن أن موقع المزمة هو موقع الحسيمة بالذات وليسس كذبك كما أسلفنا .

الثانى: ظن أن المزمة هى عاصمة امارة النكور وليس كذلك، بل بينها مسافة حوالى 15 كلم، وكانت المزمة هذه فرضة لمدينة النكور منها يوسق محصول سواقى المزمة.

وانى لا آخذ على العميد، فقد وقع العاط لبعض المؤرخين كالامير شكيب أرسلان الذى تبع الادريسى فى نزهة المشتاق، ولكن نحن الذيب نعيش كلمات الاهالى ونعرف اطلاق الاسماء على المواضع والمدن

والسواقى الموروثة أبا عن جد، نعرف بالضبط الفرق الدقيق، أما قوله أن لفظة الوسيماس لا أصل لها مطلقا لا فى العربية ولا فى البربرية، فهو صحيح بالنسبة للعربية .

تقع مدينة الحسيمة ف درجة 3 غـرب خط كرنيش من خطـوط الطول، و23 درجة من خطوط العرض شمال خط الاستواء، ولذا فهي في صميم الاقليم الرابع حيث الهواء معتدل والتربة خصبة والفصول متساوية سليمـــة من العوارض، وهي محفوظـــة من الارياح العكسيـــة بهضبات حجرية تحوط بها من جميع جهاتها، فمن الشمال، تعاوها هضبة سيدى عابد انتى تحرسها من هناك، ومن الغرب تحفظها جبال بقيوة العاتية المتصلة الامتداد الى سهول بنى بويفرح القصيرة، ومن الجنوب تحرسها هضبات أجدير المترادفة ذات الرؤوس الحادة الصابة التي تخللها شعاب ضيقة تنساب في انحدار الى البحر، أما من الشرق فهناك تنفرج عنها لتطل على خليج الحسيمة الذي ينبسط أمامها بعد أن تحرسها منه تلك الحافات الشاهقة من الصاب الجيرى الغائض في مياه الخايج، وبينما تكون حاجزا مروعاً تلتطم عندهــا الامواج، فمن حافات بوســــور الى حافات سیدی العابد وحافات الرأس القدیّـــم ثم حافات أجدیـــر اذ بها تلتقى بمنبسط فسيح خصيب ذى تربة ثرية لا أثر الاحجار فيها تسقيها سواقى وادى غيس والنكور، حيث بيتدأ فجأة من سهول أجدير من موقع المدينة التاريخية المزمة الذي تطل عليه جزيرة النكور، كبارجة حربية راسية أمام ذاك المنبسط، ويمتد الى السواني بتمسامان حيث ينتهي برأس سيدي شعیب \_ رأس کیلاطس \_ ،

ولا يرتفع هذا المنبسط عن الماء الا قليلا، وذلك ما دعى علماء الجيلوجية الى القول بأنه فنى فترة من الفترات الجيلوجية لطبقات الارض كان البحر يمتد الى هضاب أمزورن، ثم انحسرت عنه بفعل التقلبات.

وهذا التقدير قريب الى الحق، لان الذين بيحثون عن منابع الماء فى تلك الجهات لا يعثرون عن حجر ما، بل الارض طبقات من طين تكونت من رسوبات للطمى الذى تحمله السيول الهابطة من سلسلة جبال حمام وكزناية وبنى توزين وغيرها .

#### حضارات تاریخیــة عبــر شواطیء الریــف:

### مدينة النكور تمهيد: (1)

يطلق بلد النكور فى كتب التاريخ على الحوض المعروف الآن بالريف، ويمتد على الشاطىء الجنوبى للبحر الابيض المتوسط فيما بين قبيلة بنى يزناسن شرقا وغمارة غربا، ويحد جنوبا بورغة وحدده البكرى (2) فى مؤلفه المسمى المسائك (3) والممالك الذى الفه حوالى عام 460 ه. كما يأتى: «ذكر بلاد النكور وحده ينتهى من جانب الشرق الى زواغة جراوه الحسن ابن أبى العيش ويجاورهم من هاهنا مطماطة وأهل كبدان وينتهى من جانب العرب الى قبيل من غمارة يعرفون ببنى مروان وبنى حميد، من جانب الحميدية والى مسطاسة وصنهاجة ومن ورائهم اوربة حزب فرحونوبنى وليد وزناتة أهل تاجريد أو بنو مرسن حزب قاسم صاحب صاع والكدية المعروفة بتاوريرت» (4).

ولا يخفى أن أهل كبدان هم قبيلة كبدانة وهم متصلون شرقا بقبيلة بنى يزناسن، وأما مطماطة، فهى قبائل تحد كزناية وهى الحد

<sup>(1)</sup> هذا هو الجزء الاول من البحث الذي كنا نشرناه تحت عنوان «الريف بعد الفتح الاسلامي» والجزء الثاني نشرناه عند الكلام على مدينة سبتة. (2) هو الوزير عبد الله بن عبد العزيز بن ابي مصعب البكري ويعرف بابي عبيد توفي سنة 487 ه. موافق 1094 م. (3) وصف فيه افريقيا الشمالية في عهده وصفا دقيقا وخصوصا شواطيء البحر الابيض المتوسط، ألفه حوالي 460 ه. وطبع بالجزائر عام 1274 ه. موافق سنة 1857 م. وله عدا ذلك كتاب (المغرب) حبضم الميم في ذكر بلاد افريقيا والمفرب حبقتح الميم ويعتبر جزءا من كتاب السالك والممالك. (4) صحيفة 86.

جنوبا المريف وقلوع جارة هذه هي التي أسست فيها مدينة مليلية عام 98، أسسها مليل (1) أمير بني يفرن الذي كان مع ادريس بن صالح مؤسس مدينة النكور، وهذه القلوع هي التي تنسب اليها قبيلة قلعية وقد قال فيها البكري: «انها حصن منيع لا متناول له ولا مطمع فيه (2). وذكر مسرة لأخرى: (أن قلوع جارة هي لبني ورتدى وانهم سكان مليلية (3)). وقبيلة قلعية هذه هي شبه جزيرة في شمالي كرطيبلغ فيها جبل الكروكو البركاني 800 مترا، ولذا لما فتح مدينة مليلية عبد الرحمن الناصر لدين الله عام 314 هـ وبني سورها لاجل أن تكون معقلا لموسى بن أبي العافية، قال فيها الشاعر احمد بن محمد بن موسى الرازى:

والملك (4) الناصر (5) لدين الله فيما يحوط الدين غير ساه بنى لموسى عددة مدينة منيعة شاهقة حصينة ذلت لها تاهررت والا فارقة ولم يطق بنيانها العمالقة

ولمناعتها لم يكن يدخلها أحد من التجار الا أن يكون على يدد شخص من سكانها وقد كان ذلك بالاقتراع وكان يقترع السكان فيما بينهم على يد من تكون مراقبة تجارة الشخص القادم (6) «فمن اصابته قرعة الرجل منهم كان تجره على يده ولم يصنع شيئا الاتحت نظره واشرافه فيحميه ممن يريد ظلمه ويأخذ منه الاجر على ذلك والهدية لنزوله عنده».

<sup>(1)</sup> ذكر ذلك فى التعليق على القرطاس فى الطبعة على الحروف بسلا علم 1355 هـ. موافق 1936م. كما ذكرها أيضا فى الترجمانة الكبرى لابى القاسم الزياني صحيفة 79 طبعة وزارة الانباء بالمعرب. (2) المسالك ولاممالك صحيفة 88. (3) نفس الكتاب ونفس الصحيفة . (4) صحيفة 89 من الكتاب نفسه. (5) عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله صاحب مالقة. (6) المسالك والممالك صحيفة 89.

#### الوسط الطبيعي لهذا البطيد

فى الجنوب الشرقى من هذا البلد (يعلب نظام من طبقات بارزة) عير متواصلة اظهرها جبال كبدانة وبنى بويحيى، وفي هذه الكتل قيعان مفعرة كقاع كرواوة فى قبيبة بنى بويحيى وف اراضى هذه القبيلة ترتفع كتبة (مسكَّوت) أو (مزكوت) كما يلفظ بها الاها.ى وهي قرية مسطحـــه وجبل مزكوت معزز من سهل ماويه بحبل كليز البركاني، وهو يمتد غربا فى هضاب جيرية أهمها هضبتا (التدني) و (النتدري) اللتان تضمان الابار، والكهوف الطبيعية، وتلك الهضاب محفوفه بحافات من الصخور الوعسره كصخور بوهجر التي تشرف على بوصواب على ارتفاع ألف متر وتبايسن كتل هذه الجهة تباينا واضحا بقية أجزاء السلسلة الريفيه بتكوينها واحوال نطورها غاتي وقعت بين كرط (1) وماوية قد بقى قسم كبير منها هادئا لم يتأثر الا ببعض الحركات وهي قلياة الارتفاع، فالقمم الشمانية لا تبلغ ألف متر وبينغ جبل الكروكو في قبيلة قلعية البركاني 800 مترا، وهي ذات تركيب غير بسيط أى مختلط لان امتداده ناتج عن اتصال اجــزاء متوازية مختلفة الاصول والطبائع، سببتها الانكسارات والثورات البركانية، أما الجبال الجنوبية لهذه الجهة فتجاوز 1800 متر، كجبل (مزكوت)، وبفضل الانخفاضات التي سببتها المياه التاركة للاثقال المتراكمة، فاسفرت عن سهول داخلية فسيحة سهات المواصلات في هذه الجهة، ومن تلك الانخفاضات ذلك الذي يربط بين (المسون) و (الكرط) بسهول (بوصواب) وعين الاحمر، ومن ذلك الوادى الفسيح في أنكــرط المتوسط فهو يتجـــه نحو الشمال الشرقى وينفتح على سهل سلوان .

أما ناحية الريف الاوسط فتتكون أراضيه من مجموع جبال معقدة التركيب تنتشر على شكل اكليل تتمركز فى خليج الحسيمة مفصولة عن بعضها، فسلسلة جبال بقيوة المنفردة على شاطىء البحسر المشرفة عليسه بحافاتها العظيمة ناشئة عن الصلب الجيرى العائص فى البحر وهي مفصولة

<sup>(1)</sup> وادى كسرطوملويسة .

عن بقية انساسلة الكبيرة بسهول بنى ورياغل التى تتسع شرقا فى أراضى أجدير وتحمل فى منبسطها نهرى غيس والنكور، ويحدها شرقا بتمسامان وبنى توزين وباتجاه هذه السهول من الجنوب الى الشمال على شاطسىء البحر تكون الطرف الشرقى لخليج الحسيمه ويحد جنوبا بجبل حمام وهى الكدية التى تشرف على توريرت التى ذكرها ابن خلدون (1) وهذا ألجب ينفصل انفصالا بينا عن السلسلة العليا وتطل على هذه الكدية قمة آزرواقشار، وهى جبل عال الارتفاع ينيف على ألفى متر، وهو أعلى جبل فى ناحية الريف الاوسط الذى تسكنه القبائل الريفية الخالصة ويشرف على مركز لتوزيع المياه يسترعى الانظار، فالمياه التى تذهب الى البحر الابيض المتوسط مباشرة تصب فى نهرى كرطط والنكور، والتى تنحدر اليه بطريق غير مباشر تصب فى السواعد العليا لنهر المسون، أما الذاهبة منها الى المحيط فتفرغ فى فرع نهر ورغة، وهذا الجبل جزء من الجناح الشرقى للسلسلة الريفية .

#### السعسرب والنسكسسور

أول من نزل الريف من العرب هم الحميريون وقد جاءوا مع العرب المفاتحين للمغرب مع حملة موسى بن نصير وطارق بن زياد، ونتيجة لفتحهم فانهم قسموا المغرب أقساما جعلوا على رأس كل قسم منها عائلة من العرب، ونصبوا منها عليه أميرا وكان بلد النكور قسما منح للعرب الحميريين، وقد سماهم موسى بن نصير أمام الخليفة الاموى لما مثل عنده بدمشق (الابطال المغاور) (2) حين سأل عنهم وقد يكون لشجاعتهم منحوا

<sup>(1)</sup> فى تاريخه المعروف (بالعبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر) المطبوع بمطبعة بولاق على الحروف عام 1282 هـ موافق سنة 1865 م. فى سبعة أسفار ماعدا المقدمة، وابن خادون هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون المتوفى بمصر عام 808 هـ موافق سنة 1405 م. وهو شيخ المؤرخين .

<sup>(2)</sup> المسالك والممالك.

سواحل البحر التي هي معرضة للاخطار التي تاتيها من البحر، وقد كانت قرصان المجوس تجوب عبابه من دون رقيب.

وأول من نصبوه أميرا عليهم هو صابح بن منصور اليمني، وقد كان يعرف فيما بينهم بالعبد الصالح (1) وقد استمر فيها مستضما اياها لنفسه تم رفع أمرها للظيفة الوليد بسن عبد الملك الاموى، فأجابه هذا باقراره على الامارة فيها وذلك سنة 91 هـ. وأول موضع نزل فيه هو مرسى بتامسامان على البحر يدعى واد البقر، ولعله محرفٌ عن واد امقران المعروف به الأن، وبين هذه المرسى ومدينة النكور عشرون ميلا وهي مرسى صيفية، ويقابلها من بر الاندنس، قال البكرى: (مدينة طنيانة) (2) واستوطن صالح هذا، بلد النكور ونشر الاسلام فيه وكثر نسلم واجتمعت عليه غمارة وصنهاجة البربريم واسلمواً على يده وخضعوا له وايدود، الاأنهم عادوا فثاروا عليه وخلعوه وولوا أمرهم رجلا من نفزة يعرف بالرندى، وسبب ثورتهم استثقالهم للتكاليف الشرعية التي رفضوها باخراج صالح، ثم رجعوا وعـــادوا الى الاسلام وأرجعوا صالحا الى امارته وبقى فيها الى أن توفى بتمسامان عام 23 مع قال (3) البكرى (ودفن بقرية يقال لها اقطى بتمسامان بواد البقر، وقبره يعرف الى الآن، وهذه القرية تعرف الآن بالقصبة السفاى بواد ولعله هو واد البقر، أو واد امقران، وهذه القصبة هي مدينة تمسامان على ما لابن خلدون، ولما مات صالح خلف من الاولاد المعتصم وأدريسا وأمهما صنهاجية وعبد الصمد، وقد تولى امارة النكور بعد وغاته، (صالح) ابنه الاول المعتصم وقد سار مسيرة حسنة في امارته، الاأنه توفيي بعد أبيه بأيام يسيرة، وكان متدينا عفيفا يؤم الناس في الصلوات الخمس ويخطب يوم الجمعة، وكان فوق ذلك شجاعا شريف النفس عالى الهمة .

### الامير ادريس مؤسس مدينية النكور

ثم تولى بعد المعتصم شقيقه ادريس حفيد صنهاجة واختط مدينة

 <sup>(1)</sup> ابن خلدون ج.س.ص. 312 · (2) المسالك والممالك صحيفة 91 ·

<sup>(3)</sup> المسالك والممآلك صحيفة 91.

النكور ولم يتمها، ومات سنة 143 ه. غير أنه لم ينتقل اليها، بل استمرت عاصمته هي مدينة تمسامان، كما كانت ايام آبيه وأخيه المعتصم والدي جعلها (1) عاصمة لامارة النكور، هو الامير سعيد وهذا يذالف ما جماء في ترجمانية الكبرى لابى القاسم الزياني من أن مدينة النكور أسست عمام 80 ه. (2) .

ومدينة النكور هذه تقع على الضفة الغربية لوادى النكور فى فرقة بنى بوعياش من قبيله بنى ورياغل حوالى 25و26 كيلو متر من أنحسيمه، يشقها وسطا طريق السيارة العمومى الرابط بملبليه، ويقابلها من الضفة الاخرى حوض ماء يدعى عند الاهالى بحوض حواء وهو عين ماء غزيرة ف منبسط من الارض وماؤها عذب المذاق يجرى منها الى ا.وادى ثم تحمله السواقى الى أبنات لسقى خيراتها، وهي معلومة بلذات الطعم، ويقابلها أيضا شمالي الحوض ربوة كأنها صومعة لحراسة المدينة وفيرأس الربوة ضريح شخص يدعى بالسيد البرقى ولا يعرف شيء عن تاريخ هذا الرجل، آلا ما تدل عليه نسبته الى برقة الامر الذى يدل على أن الرجل رحل من برقة ويظن أنه أتى مع انقافلة، وفي أسفل الربوة حجر يدعى بحجر العروس تحكى على السنة الآهالي خرافات في تسميته بذلك، منها أنه يوجد فى الحجر أثر قدمى عروس ومن حوض حواء كان آل صالح جروا ساقية الى المزمة، ولا زال أثرها موجودا عندما تمر بقرية أمزوراً، ويقال أن هذه الساقية كانت كبريد بين النكور والمزمة ترسل الكتب من النكــور مقفلة في قصب مشمع ويؤخذ في المزمة وقد اندثرت الآن معانم المدينة وأصبحت اطلالا ولا زالت رسوم سورها المحيطبها ظاهرة والمحل أصبح أرضا حراثية نصفها يسقى بماء أاوادي والنصف الآخر بعلى وعندما كانت العملة تشتغل في تعبيد طريق السيارات عثروا على آثار مهمة من الحيطان وأوانى الخزف وغير ذلك، وقد كان بدىء فيها بالحفريات الاثرية فعثــر فيها على نقود ذهبية مهمة من الوجهة التاريخية، وعندما يكون الفلاحون يعمقون في الخدمة يعثرون كذلك على الاوانبي وغيرها، وقد استخرج بعض الفلاحين أخيرا رحى مائية صفيرة .

<sup>(1)</sup> مدينة النكور. (2) صحيفة 79.

وقال ابن خلدون فى التعريف بمدينة النكور ما ياتى (1): (تقع فى عدوة وادى النكور التى تقع بين الوادى المذكور وواد غيس ينبع الاول من كزناية من جبل نيركويس ويتحد منبعه مع منبع وادى ورغة والثانى ينبع من بنى ورياغل ويجتمعان فى آكام ثم يفترقان الى البحر)، وقال: (انها تسمى مذا المعد المدة ومثله للبكرى وبين الاكام التى تجتمع فيها بأنها يقال لها أكدال) وزاد قائلا (وعلى (2) نهر غيس بنى سعيد ابن صالح مسجدا على صفة مسجد الاسكندرية بمحرابه وجميع منافعه، وعدوة غيس هذه يقال لها (تكراكرى) وهى منبعة وفيها يتناتج كراع آل صالح).

#### الامے سعید

ولما توفى ادريس بن صالح الذى اختط مدينة النكور قام من بعده ابنه سعيد، وأول عمل قام به اتمام مدينة أبيه فأتمها وانتقل اليها في أول ولايته وجعلها عاصمة عمله بدلا من عاصمة أجداده قال ابن خلدون: (بعد (3) ان كانت مدينة تكسمان) أى تمسمان .

وقد ازدهر عمرانها في أول حياتها ثم طفت عليها موجة من الحروب الى أن خربت كما يأتى مفصلا، وقد كان جمالها الطبيعى الذى اكسبته اياها العدوتان وحوض حواء الرقراق والواد الجارى أنذى سطر بجنبيها الشرقى والشمالى سطرا ثعبانيا يلتوى بين الربى منحدرا الى المنبسط الفسيح الذى خلفه طفو الماء حاملا لاكداس الرمال حافزا لقرائح الشعراء فاذكوا قرائهم متغزلين بمحاسنها ومذكرين بمائها العذب ورزقها المستطاب، فقال ابراهيم ابن أيوب النكورى:

أيا أملى (4) الذى أبغى وسؤلى ودنياى التى أرجو ودينى أالحسرم من يمينك رى نفسى ورزق الظوق من تلك اليمين

<sup>(1)</sup> العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر الجزء السادس صحيفة 212. (2) المسالك والمماثك صحيفة 89. (3) الجزء السادس صحيفة 212. (4) المسالك والممالك صحيفة 91.

ويحجب عن يمينك لحظ طرفى ونور الارض من ذاك الجبين وقد جبت المهامة من نكور اليك بكل ناجية (1) أمون (2)

ثم بدا دور الغزو غاول من غزاها المجوس بأساطلهم فى ولأية سعيد عام 144 هـ وغلبوه عليها واستباحوها، قال ابن خلدون (تانيا) (3) ويظهر من ذلك أنهم غزوها مرة أولى غير اننا لم نعثر عبي غزوة أخسري للمجوس في المصادر التي اعتمدناها، وزاد قائلًا: وسبوا من فيها الا من هرب وكان من جملة من سبى أمة الرحمان وقنعولة ابنتا واقف بن المعتصم بن صالح ففداهما محمد بن عبد اترحمن واجتمــع البرانس الى سعيـــد واعانوه عنى اخراج المجوس من مدينته فتم له ذلك وأخرجهم ولم يبقوا فيها الا ثمانية أيام وعادت غمارة فثارت على الامير سعيد بعد والقعة المجوس، هذا ما في ابن خلدون والذي في المراجع الاخرى (وقامت البرانس على ادريس بن سعيد) غير أن الذي يتبين من مساق الواقعة ترجيح ما عند الاول لانتظام أسلوبها، وانتقضت غمارة ووانوا عليهم رجلا غماريا منهم اسمه (بسكن بالباء، وفي المسالك مسكن بالميم)، الأ أنهم لم يثبتوا في حروبهم معه فتراجعوا واخضعهم وفرق جماعتهم وقتل مقدمهم (بمكن) واستوثق أمره الى أن توفى عام 188 هـ لسبع وثلاثين، قـــال أبن خلدون من أيامه: والذي يتبين من تاريخ ابتداء اماريّه الذي هو 143 وتاريخ وفاته الذي هو 188 ان مدة امارته 45 عاما، الا أن يكون لا يعـــد له أيام استيلاء المجوس على امارته وأيام انتقاض غمارة عليه، وقد خلف من الاولاد منصورا وحمودا وحالحا وزيادة الله والرشيد وعبد الرحمن الشهيد، وسمى شهيدا قال البكرى (4) (لانسه استشهد فى غــزوة أبى العباس القائد، وكان فقيها على مذهبُ الأمام مالك وتقيا، حج أربع مرات ومجاهدا عبر الاندلس للجهاد فقطع عليه أبن حفصون الطريسق فقتل من كان معه وتخلص عبد الرحمن على فرسه) وخلف أيضا معاويــة وعثمان وعبد الله وادريسا .

<sup>(1)</sup> الناجية، الناقة السريعة تنجو بمن يركبها. (2) المطية المأمونة العثار.

<sup>(3)</sup> الجزء السادس صحيفة 213 . (4) في المسألك والممالك .

# الامع صالح بن سعيد

ثم تولى الامارة بعد سعيد ابنه صالح وكان شديد التمسك بمذهب سنفه في الاستقامة، وكانت له مع أهالي النحور الاصليين حروب ووقائع، من تلك الحروب قال البكرى (١): (ما وقع له مع بنى ورياغل وكزنايـــة حيث انضموا الى أخيه ادريس (أصغر اخوانه) مانقضوا عليه والتقى معهم بجبل كزناية المعروف بجبل «كروين» ــ منبع وادى النكــور وورغة ــ، ولم يثبت صالح امامهم، بل انهزم وتبعه ادريس بنهب معسكره وذهب الى متح مدينه النكور مكتسحا القرى ولما وصل اليها امتنع عليه والسى المدينة الذي خلفه عليها صالح، ولما لم يتمكن من الدخول ارسل اليـــه بأن صالحا قد مات فنماذا تمتنع على، فأجابه الوالى بأنه اذا ثبت عندى مقتل صالح فاني لا أدافع عن آلدينة، ولما لم يقم له الدليل على مقتل صالح تنكر ونزل الجبل الطل على المدينة (وهو الى الجهة الغربية لمدينة النكور في رأسه قرية «بني بوقياصا» ولما جن الليل جاء صالح ودخل المدينة خفية مع خاصة من أصحابه، وفى الغد ارسلوا الى ادريس بيتسلم المدينة، فاقبل آدريس على فرسه وعليه درعه وهو لا يدري ما دبر لـــه، ونما توسط المدينة أحاط به فتيان صالح فأنزلوه عن الفرس وأرجلوه الى أن دخلوا به على صالح أخيه فأمر بحبسه فحبس فى داره ولم يكن يريد أن يقتله ولكن اقتراح قاسم الوسناني صاحب «صاع والكدية) والحاحه عليه جعله يعدل عن الحبس الى القتل فأمر مواليه بقتله، وامتنع هؤلاء من تنفيذ الامر فأمر فتى من فتيانه يقال له عسلون فقتله .

ثم استعصت عليه مكناسة أيضا وامتنع أهلها من دفع المغاوم التى كانوا يدفعونها له فكتب اليهم كتابا يدعوهم فيه وختم الكتاب وجعله فيمخلاة وعلقها على حمار له كان معروفا عندهم وبعثه مع أحد ثقاته وأوحاه اذا توسط بلاد مكناسة فانه يترك الحمار بما عليه ففعل ذلك فأصابت مكناسة حمار صالح المعروف لديهم فأخذوا المخلاة، فلما قرأوا الكتاب ائتمروا على عقر الحمار والتمادى على الامتناع، وأخيرا عدلوا عن هذا

<sup>(1)</sup> نفس المدر صحيفة 92.

الرأى واجمعوا أمرهم على أن يجمعوا ما كان عليهم لصالح من المغارم، فجمعوا ذلك وجالوا الحمار بملحفة مروية وأتوا صالحا بالحمار مجللا وبمغارمهم كاملة فاستعتبوه فأعتبهم واستمرت الفتن في أيامه الى آن توفى عام 250 وفى تاريخ ابن خلدون (1) لاثنين وسبعين سنة من ملكه ولطه غلط مطبعي في سبعين والا فااذى يبتى بعد اسقاط 188 من 250ه و 62 وفى البكرى ومات صالح بعد أن ملك ثمانية وعشرين عاما، غير أنه لم يذكر تاريخ وفاته، فالذى يظهر أن الصحيح هو الاول، لانه ذكر تاريخ التولية والوفياء فعالم معل .

#### الامدير سعيد بن صالح

وقام بالامر من بعده ابنه سعيد وكان أصغر أولاده ونافسه على الامارة أخوه عبد الله وعمه الراضى فثارا عليه ووقعت بينهم حروب ووقائع وبسبب تلك الفتن دخل عليه عبيده الصقالبة فسألوه العتنى وأجابهم هو بأنهم جنده وأنهم كإحرار، غير أنهم لا يرثون ولا تجرى عليهم المقاسم غلم يقتنعوا بذاك وتمادوا في الحاحهم وتمادي هو في الامتناع، ولما يتسوأ من اجابته طلبهم لحقه منهم جفاء وغلظة، فانتهزها أخوه عبد الله وعممه الراضى الكنى بابى على (وهذا الراضى لم يوجد من أولاد صالح فى المصادر المرجوع اليها) فرصة سانحة فانضما اليهم مؤلبين عليه الجند المكون من الصقاآبة وزحفا بهم الى قصر الامارة فحاربهم سعيد من أعلى القصر مع فتيانه ونسائه حتى انهزموا وقامت عليهم العامة فأخرجوهم من المدينة الى قرية فوق المدينة تعرف بقرية الصقالبة وتحصنوا بها سبعة أيام فخرج اليهم سعيد مع القوم وظفروا بهم بعد حروب شديدة، والمراد بالصقالبة هنا هم الارقاء آلذين صحبوا العرب اليمنيين ف فتحهم لانه فى القرون الوسطى كان الاسترقاق من الامة الصقلبية عادة وكان اسم الصقابي معناه الرقيق كما هو في اللغات الافرنجية، وقد كان الاصل في أ الصقالبة يطلق على أمة السلاف التي تسكن على شواطيء البحر الاسود وضفاف الطونة ومعنى السلاف الشرفاء، ثم انقلب عن معناه الاصاسى

<sup>(1)</sup> الجزء السادس صحيفة 213 .

وجاء من لفظة السلاف لفظة اسكلاف ومعنها عبد، وأيام زحفة البرابــرة الكبرى على الدولة الرومانية كان السلاف يقسمون الى سلاف غربيين وسلاف شماليين وسلاف جنوبيين وهم الذين سكنوا على شطوط بحسر الادرياتيك وأول ما عرف العرب هذه اللفظة كان بسبب مجاورتهم للدولة البيزنطية وكان كثيرا ما تمد سلطانها على السلاف الجنوبيين، ولما كان انعرب لا يوجد عندهم حرف الفاء الفارسية وكانوا يقلبونها باء فلفظوا لفظة الاسكلابيين اصقلابيين، ومنها جاءت لفظة صقلبي وصقالبة وقد جاء هؤلاء الصقالبة مع الفاتحين كجنود واسكنوهم قرية فوق المدينمة دعوها قرية الصقالبة ولما عصوا أمر الامير وحاربهم انهزموا فقبض على أخيه وعمه الراضي المذكور فنفى الاول الى المشرق، قال البكري (السي بلاد بكة وكل به من أوصله اليها وبقى نيها حتى مات) أما عمه الراضى فانه عفا عنه لما بينهما من المصاهرة، وهي أنه تزوج أبنته وطالت تحته وكان عفوه ابعدما حبسه مع أخيه عبد الله فنفى هذا وعفى عن ذاك ولعل هذه الواقعة هي التي توجد عند الاهالي من أن عامل المزمة كان متزوجا بابنة أمير مدينة النكور ثم أنه وقع بينهما خلاف فخرج الاول مع خياً و والثانى كذلك الى أن تلاقيا بالقرية المعروفة الآن بقرية بوكدارا الواقعة أسفل امزورا وايكدارا باللهجة المحلية الخيل مفردها اكيدار، فانهزم عامل المزمة أما الباقسي من عمومته وأقاربه للذين كانوا انضموا اليهمأ أيام الفتنة فانه أعدمهم جميعا ومنهم الاغاب وأبو الاغلب ما عدا سعادة الله ابن هارون قال ابن خلدون (1) فانه لحق ببنى يصلتين أهل جبل ابى الحسن ودلهم على عوراتــه وبيتــوا معسكره وأخــذوا الآلة وقتـــل منهم وبسبب ذلك قال البكرى (2) انه لما قتـــل الاغلب وهو ابـــن عم سعادة الله وترك أخاه عبد الله وعمه الراضي مع أن ذنبهما واحد، امتعض سعادة الله وشكا ذلك لبنى يصلتين في جبل ابي الحسن وهو في تمسمان فالبهم عليه وعقد معهم على سعيد وهو لا يعلم بذلك، فلما أعلن بنو بصلتين بالخلاف على سعيد جمع اصحابه وخرج اليهم ومعه سعادة

<sup>(1)</sup> الجزء السادس صحيفة 213. (2) المسالك والممالك صحيفة 49.

الله، فلما التحمت الحرب تحيز سعادة الله فيمن تبعه الى بنى يصاتين فخذل سعيدا فانهزم وأخذت بنوده وطبوله وقتلوا من مواليه نحو ألف رجل وأتوا مع سعيدة الله حتى حاصروه بنكور واستجمع سعيد قواه وكر عليهم فهزمهم وأسر ميمون ابن هارون أخا سعادة الله وقتله وسار سعادة الله الى تمسمان وحرق سعيد دوره وخربها ثم صابح سعيدا فانصرف الى النكور، وفى ابن خلدون (1) تقبض — يعنى الامير سعيدا — على أخى سعادة الله عمون فضرب عنقه ثم سار سعادة الله الى طلب الصلح مقابط وانزله معه مدينة النكور بعد الصلح (وهو كذلك لان بنى يطتين غابوا أولا سعيدا وأخذوا بنوده وطبونه ثم استجمع قواه وتعلب عليهم وهرب سعادة الله الى تمسمان ثم صالحه وسكن معه مدينة النكور).

وبعد ذلك جمع الامير سعيد قومه وأهل ايالته من غمارة وقسام بغزو (بلاد بطيوة) (وتيصف) وقاوع جارة (وهي قبيلة قلعية) وبني ورتدى (وهم أهل مليية) وانه نهد بهم قال البكرى (الى مرنيسة وزناتة فقتسل واستقاد له جميع ذلك البلاء) وقد انتصسر في هذه الغزوة التي قام بها بمختلف القبائل شرقا وجنوبا، لانه حارب أولا بلاد بطيوة وهي قبائسل تمسمان وبني وليشك وتفرسيت كما حارب قلعية وأهل ملياية ثم عطف على القبائل الجنوبية من مرنيسة واكزناية، وفي ابن خلدون ما يدل على أنه عقب هذه الغزوة سكنت ايالته والقت قيادة الطاعة فقال (انه توطد نه الامر في تلك النواحي (نواحي النكور) واصهر بأخته (أم السعيد) الى الحمد بن محمد بن سليمان (ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين (2) بسن الحمد بن ما على) صاحبه وأنزله مدينة النكور، ولم يكدر عليه عيشه الرغد واستقراره على الا قيام عبد الله المهدى الشيعي مناوئا اياه، فكتب هذا اليه يدعوه الي الكين الا قيام عبد الله المهدى الشيعي مناوئا اياه، فكتب هذا اليه يدعوه الي الني الذفوع له وكتب في أسفل انكتاب ينذره أن لم يستجب دعوته أبياتا

وان (3) تستقيموا استقم بصلاحكم وان تعدلوا عنى أرى قتلكم عدلا وأعلى بسيفى قاهرا لسيوفكم وادخلها عفوا واماؤها قتلا

<sup>(1)</sup> الجزء السادس صحيفة 213. (2) كذا الاصل والصواب الحسن.

<sup>(3)</sup> تاريخ ابن خلدون الجزء السادس صحيفة 213 .

فأثر ذلك فيه وفى عائلته فأمر أخود يوسف بن صالح شاعرهم الاحمس الطليطلى أن يجيبه، فاجابه بالمثل أو أثند فى أبيات كثيرة منها الابيحات النابية :

كذبت (1) وبيت الحق ما تحسن العدلا ولا على الرحمان من قولك الفصلا وما أنت الا جاها ومنافق تمثيل للجهال في السينة المثلي وهمتنا العليا لدين محمد وقد جعل الرحمان همتك السفلي

فأغضت هذه الابيات الشديدة اللهجة عبيد الله المهدى الشيعي وكتب الى مصالة بن حبوس صاحب تهررت يأمرد بعزو النكور فأغزاها سنة 304 عزة ذي الحجة ونزل من مدينة النكور عنى مسيرة يوم بموضع یقال له تاسفت (وهو موضع جبلی بقبیلة بنی توزین یسکنه ربع تاسفت المعروف بهذا الأسم الى الآن) فخرج اليه سعيد بن صالح فحاربه ثلاثة أيام متكافئاً معه وكان مع سعيد رجل من شجعان البربر وأعلامهم يقال له مُوْ بن العياشي قال في المسالك «من بني يطوفت» (وهي قبياً بني يطفت التى تقع فيها قصبة اسندة) (2) دعته نفسه الى أن يقصد معسكسر مصالة فيفتك به فوافى المسكر في سبعة فوارس واقتحم على مصالة فتصايح الناس وكاثروهم فأخذ حموا سيرا ومن معه فأمر مصالة بضرب أعناقهم فقال حمو ليس مثلى يقتل فقال مصالة ولم؟ قال لانك لا تطمع فى سعيد الابىي وعلى يدى فاستبقاه وقربه والطف مكانه حتى أنس بــــة ثم أعطاه قطعة من العسكر فقصد بها من جانب كان يعام العرة منه حتى دخل معسكر سعيد من المأمن من حيث لا يظن ففرق جمعه وغشى سعيدا مالم يأتأهب له، وتتابعت عليه العساكر فنظر أمرا لا يستطيع المقام عليه فبعث من مدينة النكور كل من كـان فى قصــرد وما معهم وصــاروا الى جزيرة في مرسى النكور (وهذه الجزيرة هي التي تقع قبالة مسجد أجدير

<sup>(1)</sup> ابن خلدون الجزء السادس صحيفة 213. (2) الممالك صحيفة 95.

الناطح للسحاب بصومعته في الفضاء على ربوة المزمة وهيي على شكـــل بارجة حربية تسترعى أنظار ركاب السيارات المنسابة بين هضاب المزمة الملتفة التى يجدد شبابها وادى غيس بجداوله الممتدة بين اليمين والشمال، غادية ورائحة وهو منظر خلاب زاده رونقا المنبسط الفسيح ذو الاشجار بينما وادى النكور يقوم بقسطه الوافر ويسابقه فى اثارة التحياة مرسلا جداوله أيضا من مدينة النكور الى حيث يلتقي بجداول غيس فتتحد لمطحة واحدة وهي اخراج مخبئات الارض لخير آبشر ويبلغ هذا المنبسط من الهكتارات تقريبا تسعة آلاف، والجزيرة بدورها تمدها من بحرها بالسمك الطرى اللذيذ، فاستقر في الجزيرة آل سعيد ومعهم صالح وادريس والمعتصم أولاد سعيد وظاهر سعيد بين ذرعين هو وفتيانه وخاصته وقاتل حتى قتل واستبيح عسكره ودخل مصالة مدينة النكور يوم الخميسس لثلاث خاون من المحرم عام 305 ﻫ. وعليه فقد بقيت بينهما الحرب سنة كاملة وسبعة وعشرين يوماً) وانتهب مصالة مدينة النكور وسبى النساء والذرية وبعث بالفتح الي عبيد الله الشيعي وبعث برأس سعيد بن صالح ومنصور بن ادریس بن صالح وغیرهما من بنی صانح بن منصور فطیف بها فى مدينة القيروان ونصبت بمدينة رقادة وفى تلك يقول أبو جعفر احمد بن المروزي في أرجوزة لـــه:

فى عصبة من الطغام (2) الجهل فحل أرضا طالما لم تحل وجاء رأس رأسها المبذل ذو لمة شاعشة لم تغسل

لما (1) طغى الارذل وابن الارذل من الالسه كالحريق المشعسل حطم أهل كفرها بالكاكسل (3)

- على القنا من الرماح الذبل (4)
- ولحية غبراء لم ترجل (5)

<sup>(1)</sup> الابيات فى المسالك والممالك صحيفة 95 (2) اوغاد الناس للواحد والجمع (3) الجمع: كلاكل وهى الجماعات ويطنق على الصدر أو ما بين الترقوتين (4) صفة للرماح يقال الرماح الذوابل أى الدقيقة. (5) يقال رجل الشعر: سرحه

وقد كان النصر أولا حليف سعيد ثم تغلب مصالة أخيرا وقتل منهم وشرد وبعث الرؤوس الى رقادة وطيف بها كما تقدم .

أما البقية من أولاد سعيد غانهم قطعوا البحر من جزيرة النكسور غارين الى مالقة وكان صاحبها اذ ذاك عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله غرحب بهم وتقبلهم أحسن قبول وبالغ فى اكرامهم وحباهم بالكسوة الرفيعة والصلات الجزيلة وخيرهم بين المقام بدار مملكته أو المقام بمالقة غاختاروا الاخيرة لقربها من بلدهم رجاء أن يجدوا غرة غيرجموا اليها.

وبقى الفاتح مصالة فى عاصمة النكور ستة أشهر ثم قفل راجعا المى مقره (تهررت) وولى عليهم رجلا من كتامة يدعى دلولا وهو من أصحابه ولم يستعمل هذا التدبير اللازم مع جيشه فانفضوا حوله وكان بفارغ الصب للانقضاض عليه .

# الامير مسالح بن سعيد

ولما بلغ الخبر الى اولاد سعيد الذين كانوا بمالقة وعلموا شورة جنوده عليه، كانوا هم ثلاثة ادريس والمعتصم وصالح، وكان معهم قومهم بمالقة نلقوا الخبر بعاية الابتهاج فتسارعوا بقطع البحر فسبق صالح ونزل بمرسى تمسمان بوادى البقر – واد امقران – وهى القصبة السفلى المدفون فيها جدهم صالح المعروف ضريحه هناك قال البكرى (1) (وذلك أنهم اتفقوا على أن يركبوا فى ليلة واحدة ووقت واحد وبريح واحد، فمن سبق منهم فهو الذى يتولى امارة النكور خلفا لابيه، فسبق صالح وعاق الاخوين البحر فبقيا فى البحر شهرين، وهما يترددان ثم وصلا بعد ذلك سالمين الى «النكور» واجتمع البرابر اليه هناك، وبايعوه سنة 305 هبالمين الى «النكور» واجتمع البرابر اليه هناك، وبايعوه مندة والمالك والمالك والمالك المنابع عنه الميتم وهو الصحيح، لقول ابن خلدون لصغره فدل على أن لفظة القيم عنده تصحيف ومن هناك أى تمسمان) هجموا على دلول لفظة القيم عنده تصحيف ومن هناك أى تمسمان) هجموا على واعدموه الكتامى قائد مصالة على النكور وانتصروا عليه وقبضوا عليه وأعدموه

<sup>(1)</sup> المسالك والممالك صحيفة 97.

وصلبوه مع جماعة على صفتى نهر النكور، وكتب صالح رسالة الى اناصر لدين الله صاحب مالقة وبشره بفتح بلاد آباده وأعلمه بأنه يقيم الدعسوة له فقاباته هذا بالشكر وأرسل له هدايا وتحفا وآنة حربيسة كعربون على شكره ووصل الى صالح جميع أخوته وقومه الذين بقوا في مائقة معلنسين له طاعتهم، وقد كان صالح هذا شديد الاقتداء بسلفه في الظهور بالمظهر الديني الجدى واستمر كذلك الى أن توفى سنة 315 فتكون ولايته حسبما تقدم عشر سنين وفي ابن خلدون ما يأتي (1) (ولم يزل على هدى أوليسه من الاقتداء الى أن هلك سنة 15 (يعنى وثلاثمائة فحاصره وتغلب عليسه فقتله واستباح المدينة وخربها سنة 17 (يعنى وثلاثمائة) ثم راجم اليها وقام بأمرهم أبوا نور اسماعيل بن عبد المالك ابن عبد الرحمان بن سعيسد بن ادريس بن صالح بن منصور واعاد المدينة التي بناها صالح ابن منصور وسكنها ثلاثا ها كلام ابن خلدون وفيه من الغموض ما لا يخفى .

أما أولا فلم يبين المحاصر (كسرا) من المحاصر (فتحا) لانه كما ترى ويظهر من كلامه أن الواقعة كانت بعد موت صالح لقوله انه خرب المدينة سنة 17 وموته سنة 15 وهل كان قام بالامر من بعده أخ من أخويه المار ذكر هما، ولما قتلهما قام بالامر من بعدهما ولد عمهما:

وأما ثانيا: فان قوله راجع اليها لم يلتئم مع قوله، وقام بأمرهم أبو نور اسماعيل الخ. لان هذا من عائلة الامراء اليمنيين، ولعل المقصود رجع عن المدينة وتركها لاصحابها الشرعيين.

وأما ثالثا: فان الذي بنى المدينة هو ادريس بن صالح كما مر والواقع فى كلامه هو صالح بن منصور ويمكن أن يجاب عن هذا بأن صالح ابن منصور كان صاحب فكرة بنائها فلذا يصح نسة البناء اليه مجارا.

### مقتل الامير ابى أنور اسماعيل بن عبد الملك

وبعد أن تولى الامر الامير اسماعيل أوعز ميسور مولى أبى القاسم ابن عبد الله الى صندل مولاه عندما أناخ بفاس فجهزه بمعسكره وأمره بالتوجه لمحاربة امارة النكور، فتوجه صندل وحارب جراوة وعطف على

<sup>(1)</sup> الجـزء السادس صحيفـة 213

نكور، وكان اسماعيل استعد له فى قلعة أيرى وحصنها وشرع صندل يرسل له الرسل من طريقة يفاوضه للاستسلام، فعضب اسماعيل لذلك وقتل الرسل، فلما علم صندل بذلك أسرع المسير الى أن وصل الى القلعة وانشب المحرب معه واستمر القتال ثمانية أيام فظفر صندل به وقتله وأباح القنعة للجند فعاثوا فيها فسادا وسبوا النساء والذرارى وقتلوا الرجال وولى عليهم رجلا من كتامة اسمه مزمازو ورجع هو الى فاس ولكن أهل النكور لم يرضوا بالفاتحين فانتفضوا على الكتامي هذا .

مسوسى بسن المعتصسم

وبايعوا موسى بن المعتصم بن صالح بن منصور اليمنى وكان مقيما عند بنى يصتين أهل جبل أبى الحسن (ولعله من بقية اللاجئين الى بنى يصلتين أهل جبل أبى الحسن عندما اضطهدهم أخوهم الامير سعيد ابن صالح بن سعيد كما تقدم) وموسى هذا كان يعرف بابن الرومى وقال صاحب (1) المقياس هو موسى بن رومى بن عبد السميع بن رومى ابن ادريس بن صالح بن ادريس وقد انتقم الامير موسى من أعدائه فظفر بمرمازو الكتامى ومن معه فقتلهم وبعث برؤوسهم الى الناصر لدين الله صاحب مالقة (يظهر أنه اقتدى بأسلافه فى الدعوة للناصر مكافأة له على تقبله له واحسانه).

# الامير عبد السميع بن جرثم بن ادريس بن صالح

ثم أنه ثار على موسى بن صالح عبد السميع من أعيان بيته وخلعه وأخرجه من النكور سنة 329 وارتحل موسى بأهله وولده وكثير من عمومته ومعه أخوه هارون بن رومى الى الاندلس ونزل هو المرية، وأما قومه فمنهم من نزل هناك ومنهم من نزل في مالقة، أما الامير عبد السميع فانه بقى في امارته الى سنة 336 وفي هذه السنة ثار عليه أهل النكور وقتلوه،

## الامر جريح بن احمد بن زيادة الله بن سعيد بن ادريس ابـن صالح بن منصـور

وبعد ما انتفضوا على عبد السميع وقتلوه استدعوا جريحا مسن

<sup>(1)</sup> نقلا عن تاريخ ابن خلدون الجزء السادس .

مائقة وولوه أمرهم، واستقر له الامر الى أن توفى آخر سنة 360 وكانت مدة ولايته 25 سنة وكان سافيا شديد الاقتداء باوليه متدينا على مذهب الامام مالك كأسلافه وبقيت الامارة متصلة فى اولاده الى سنة 400 فانقرضت دولتهم من النكور بعد أن استمرت 314 سنة من ندن تأسيسها فى تمسمان سنة 91 هـ، على يد صالح بن منصور المدفون ثمة، وقد كان سبب انقراضها أن ازداجة الذين تغلبوا فى نفسس التاريخ على وهران والذيب كانوا جيران امراة النكور أرادوا توسيم منكهم فزحف الامرير يعلى بسن أبى الفتوح الازداجسي على النكور واستولى عليها وخرب مدينة النكور وبقيت امرارة النكور بعد فى أولاده قال ابن خلدون (1) الى آعوام 460 ثم أن يوسف بن تاشفين وجه وجهته نحو بلاد الريف سنة 473 قال فى القرطاس (2) (وفيها فتح مدينة أخرسيف ومدينة منيلية وجميع بلاد الريف وفتح مدينة النكور وخربها

هنا نصل بهذا البحث عن قيمة هذه المدينة انتاريخية التى كانت المحور الاساسى فى هذه الزاوية من المعرب طيلة قرون أربعة تقريبا، وقد طاولت الايام فى استقرارها رغم الفزوات الموجهة اليها شمالا بغزو المجوس اياها بأساطلهم بحراء فنم يمكثوا فيها سوى ثمانية أيام، كما غزاها عبيد الله الشيعى شرقا بواسطة قائده على تهررت ممالة ابن حبوس وكانت النتيجة اخراج عامله على النكور ودحره كما غزتها مكناسة شم فاس جنوبا ولم يمكث عامل صندل عليها المدعو مرمازو الا قيللا وقبض عليه .

ولم يحل عقدتها الا الهرم الذى يعترى الامم والدول كما يعترى الافراد، فكان عونا لامراء ازداجة على القضاء على امارة النكور العربيسة وذلك بسبب الفتن الداخلية التى كانت تنشب ما بين فترة وأخرى سسواء التى بين العائلة نفسها تارة وبين السكان والعائلة تارة أخرى .

<sup>(1)</sup> من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر الخ.

<sup>(2)</sup> لابى العباس احمد بن أبى زرع توفى فى بضع عشرة وسبعمائة .

وقد كانت نهاية الانقراض محتمة على هذه الامارة وذلك نتيجة تكوينها من عرب بدو لم يألفوا الحضارة ولم يصحبوا شيئا من قانون الحضارة تتمركز عليه المارتهم وتتسع دراسه برامجها باتساع نفودها، بل اقتصرت فقط على الصبعة الدينيه التي اعتمدوا عليها في حدم الاهيين، فكان سبب استقرار احوالهم والتفاف السكان حولهم وقد تجلى دلك في التعريف بكل شخصية من شخصيات هذه الامارة التي أسلفنا ذكرها، فلا يكاد يخلو تاريخ أي فرد منها من وصفه بالمتدين المتمسك بأهدافه والمقتدى بسلفه في الذهب، وهذه الصبعة الدينية كما عند (1) ابن خلدون هي السبب في حصول الملك للامم المتوحشة.

ولذا اعتمد عليها كثير من الفاتحين للمغرب وكان سبب نجاحهم في تأسيس امارة أو دولة وهي ظاهرة غالبة على أهل المعرب، فانهم انقـــادوا للاسلام انقيادا لم تزعزعهم عنه مطاولة العصور والاحقاب ومنه هـــذه البحث على قيمة هذه المدينة التى لم يترك منها الزمان الارسوما بعدما قوضها يوسف بن تاشفين تقويضا شأن اعماله في التهديم لما بناه غيره ولو في القطر الاندلسي الشقيق مهد الحضارة، واو ترك يوسف بن تاشفين هذه المدينة وعمرها ونقل اليها الحضارة لما كان من شأنها معه الا تخليـــد ذكره، ووصل جنوب بلاده بشماله وضبطه بها ضفة هامة من البحر الابيض المتوسط، وأظهرنا هذه الامارة العربية التي ساست بلاد الريسف، فكانت الشغل الشاغل للممالك المجاورة لها، وقد كان لها شبه استقلل في ادارتها غير ما كانت تقوم به طوعــا من الولاء ثارة للخلفاء الامويــين في الجزيرة العربية لانهم القائمون بالخلافة الاسلامية وهم فى درجة تقديس كبرى في عقيدة الاسلام، وثارة لملوك الاندلس لحسن الجوار ولطف المعاملةً كما تجلى في مقابلة عبد الرحمن الناصر لدين الله بالاكرام والتجلة للعرب الفارين اليه أيام اضطهادهم .

ومن نتيجة الفتح المذكور ظاهرة أخرى غير ترسيخ العقيدة

فــــى المقدمـــة .

الاسلامية فى الافئدة وهى ترك السلالة العربية تشارك السلالة البربرية وتمتزج بها امتزاجا تناسليا فتكون من سكان الريف العربى وللبربرى والمزيج منهما رغم جهل أية نعبة من النسب تمت بها الآن السلالاة المذكورة وان كان يغلب على الظن أن السلالة العربية قوية أيضا لما انفصل عليه علم الاجتماع كما فى مقدمة ابن خلدون (من ان الرياسة لا تكون الا بالغلب وانخلب انما يكون عصبية غالبة لمن أن تتكون عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة لان كل عصبية منهم اذا أحست بغلب عصيبية الرئيس لهم أقروا بالاذعان والاتباع والساقط فى نسبهم بالجملة لا تكون له عصبية فيهم بالجملة لا تكون له عصبية فيهم بالنسبة انما هو ملصق لزيق) .

ولو كان عدد الفاتحين دون السكان لما كانت عصبيتهم تقوى على عصبية السكان فيكون لهم الطب ثم الاستقرار ولو أنه بعد الاستقرار كان النجاح الاكبر راجعا الى العصبية الدينية، فانما ذلك بعد حين وبعد ذوق حلاوة الدين الفاتح، ويزاد على ذلك ان السلالة العربية قد تسللت الى الريف فسكنت بلاد النكور فى شخص بعض الاشراف الادريسيين فى حين دولتهم بعد انقراضها، (1) وسيأتى تفصيل ذلك .

#### محينه بحاس

ان اسم بادس يطلق فى التاريخ الاسلامى بحوض البحر الابيض المتوسط على مسميات أربع، اثنان منها لقائدين بربريين احدهما قائد صنهاجى بشمال أفريقيا وهو بادس بن منصور بن بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى، وكان أميرا على صنهاجة افريقية الشمالية تابعا للفاطميين الذى تكونت دولتهم عقب انهيار الدولة العباسية فى هذه الاقطار، أسسها عبيد الله بن المهدى الشيعى الفاطمى نسبة الى فاطمة بنت رسول الله (ص) حسب ادعائهم، وكان ذلك بتاريخ 868 ميلادية — أى حوالى النصف الاول من القرن الثالث الهجرى —.

أما القائد الثاني فهو بادس بن حبوس أمير غرناطة الذي قضى على ملك الاشراف الادارسة المعروفين بالحمودين بمالقة عام 449 ه. حيث

<sup>(1)</sup> هنا ينتهى الجزء الاول من بحث الريف بعد الفتح الاسلامى .

اضطر بعضهم الى الانتقال الى بطيوة بملينية ونواحيها لمحاولة تأليف امارة الادارسة هناك عام 456 هـ ولكن لم يحالفه النجاح .

أما الاسمان الآخران فأحدهما لموضع بالزاب قال في معجم البلدان (1) قال السلفي سمعت الاصم النوتي يقول: الزاب الكبير منه بسكرة وقسطنطينية وطولقة وقفصة ونفزاوة وخطة وبادس.

وثانيهما لدينة على ساحل البحر الابيض المتوسط قال فى الصدر المذكور (وبقرب فاسعلى البحر مدينة يقال لها بادس) وهذا الاخير هوالذى يعنينا هنا وهو اسم المدينة المدعوة بهذا الاسم، واضافة لهذا الاسم هناك جزيرة تصاقب المدينة تدعى عند جعرافيبى العرب بجزيرة بادس، وتدعى عند الاسبان «بالبنيون» وهى احدى القلاع الخمس التى على شواطى، الشمال والتى لا زالت ماسورة باحتلال الاجنبى لها، وهى من العرب الى المشرق حسب التالى: سبتة، جزيرة بادس، جزيرة النكور (الحسيمة)، ملينية الجزر الجعفرية (وهى ثلاث جزر متقاربة أعظمها جزيرة الكنغريس).

وقبل الكلام على مدينة بادس وتأسيسها يجدر أن نشير الى أنه وقع خلط عند بعض الكتاب، فلم يفرق بين المدينة وجزيرتها، فاعتبر أن أنجزيرة هي نفس المدينة، حيث استشهد بقول المؤخ الشريف الادريسي السبتى فى نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق.

«بادس مدينة متحضرة فيها أسواق وصناعات وهى آخر بلد غمارة، وينجأ اليها أهل غمارة لقضاء حوائجهم) وسيأتى تفصيل ذلك عند الكلم على الجزيرة.

وانواقع أن مدينة بادس التي ورد فيها نص المؤرخ المذكور هيي غير جزيرتها التي سنخصها فيما بعد ان يسر الله بابحاث مستقلة نظرا للاحداث التاريخية المهمة التي تعرضت لها باستهدافها لصراع عنيف بين المغاربة من جهة واتراك الجزائر واسبانيا من جهة أخرى، الى أن انفصلت عن المغرب انفصال جائرا .

ففى معجم البلدان (2) : بادس بكسر الدال المهملة وسين غير

<sup>(1)</sup> لياقوت الحموى \_ صحيفة 364 . (2) صحيفة 29 الجزء الثاني .

معجمة اسم لموضعين بالمعرب (المعرب العربي) قال أبو طاهس احمد بن محمد سمعت أبا الحجاج يوسف بن عبدون بن حفاظ الزناتي بالاسكندرية يقول سمعت أبا عبد الله البادسي الفقيه وهو من بادس فاس لا من بادس الزاب وبادس فاس على البحر قرب فساس»

ومدينة بادس هذه تقع على الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط بين حافات جبال قبيلة بقيوة غربى مدينة الحسيمة ببعد حوالى 25 كلم بحرا وحوالى 45 كلم برا، وتقع جزيرة بادس قبالتها ولذا نسبت اليها ويفصل بينهما قنال من ماء البحر .

أجل كانت هذه المدينة بمثابة اكليل عنى هامة الشاطىء اشمالي للمغرب، وكانت صلة الوصل بين العدوتين الشمالية والجنوبية، فهنا المغرب تحت سلطان قادة برابرة عظام من مصامدة وصنهاجة وزناتة، وهناك الاندلس موطن الفاتحين الاولين من العرب الذين خلفهم في نفس المهسة أولئك البرابرة من المعاربة، كما طار اليه صقور قريش من الامويين لتأسيس الحضارة العربية على الاسس المتينة نشرا لاوية الاسلام وفضائل القرآن الكريم ونقلا لحضارة الشرق من بغداد عاصمة العباسيين ومدينة أبىي جعفر المنصور التي أسمسها مدورة، والتي كانت تضم يوما ما مائــة مترجم لكتب الحكمة والفلسفة مارة نئك الحضارة عن طريق القميروان مدينة الفاتح العبقرى المتقشف «عقبة بن نافع الفهرى» بقصر تونسس لتصل تلك الحضارة الى الغرب العربي بالعدوة الاخرى، حيث تستقر بطليطلة وغرناطة وقرطبة واضرابها لاجل تعزيز صولة الفتح العسكري بالفتح الثقافي في شبه الجزيرة الايبيرية شمالي بحر الزقاق وكان موقع بادس من الاندلس لا يقل أهمية من موقع سبتة، فاذا كانت هذه رابضة على مدخل الممر المائى العالى الهائل، فأن بادس معززة بجزيرتها كانت احد الروافد المغربية لذلك الاشعاع العربي الاسلامي الذي هاجر الى غرب أوربا، وفضلا عن ذلك فقد كانت الحارسة الامامية لذلك المر المائي كسى لا يؤخذ على غرة.

وبالنسبة للمغرب فقد كانت مرفأ هاما لتصدير السلع وتوريدها من العدوة الاغرى واليها، ولتصدير المجاهدير الاشداء، وكانت السزوارق

تجوب عباب البحر بهم حيث مواقع نقع السيوف التى يطابون الشهادة تحت ظلانها ولرفع راية الاسلام هنات خفاقــة .

ففى تواريخ بادس التى دونت آحداثها وعمرانها و وأغلبها مخطوطات ذات أهميه حبرها فطاحيل من علماء ذلك العصر من رجال نفس المدينة أو من غيرها يتبين الدور الرئيسى الذى قامت به مصالح العلم والعرفان والعمران الحضارى أسوة بسبت وغيرها من مدن المعود الاسلاميسة .

وقد كانت ظاهرة تلك التواريخ الاساسية هى التى كانت سائدة فى بيئة ذلك العصر من تسجيل حوادث العم والصلاح، وبالتالى همم المصلحاء الذين يستكملون صلاحهم بفضل الجهاد فى سبيل الله وسد ثعرر البلد الاسلامية .

ويبدو منها أنها كانت تتأثر في حياتها التاريخية بعوامل ثلاثة : أولها: انها كانت كما أسلفنا معبرا للحضارة الشرقية الى أوربا.

ثانيها: انها كانت بابا مطروقا بل منفدا هاما ومرفقا للمغرب يستعمله لصلة الوصل بين العدوتين وبالاخص عن طريق فاس وتازا ولاجل التدليل على ذلك نورد هنا قصة وردت فى مخطوط آلفه قاضى الجماعة بفاس الشيخ الجليل أبو عبد الله محمد الاورابي (ترجم لهذا المؤلف صاحب سلوة الانفاس صحيفة 301 وقال عنه: انه قاضى الجماعة العالم الجليل كما ذكر شيوخه الذين أخذ عنهم وتلامدته الذين أخذوا عنه، وكلهم من فحول علماء المغرب ومثله فعل صاحب نيل الابتهاج وجدوة الاقتباس).

وكان الغرض من تأليف هذا الكتاب التعريف بمناقب أبى يعقوب البادسى، ولهذا المؤلف قيمته التاريخية خصوصا وان مؤلفه من النقساد المتبصرين فقد قال فى حقه صاحب سلوة الانفاس (1)، «انه عارف بأحوال أهل زمانه خاصة وعامة وتواريخهم وانسابهم كثير الحكايات فى مجالسه، ناهيك وأنه أخذ عن الشيخ أبى الحسن الغرناطى وأبى عبد الله محمد بن

<sup>(1)</sup> الجزء الثاني صحيفة 29.

احمد يوسف الطنجاوى وأخذ عنه سيدى احمد السراج الكبير وأبو الوليد اسماعيل ابن الاحمر، وله فتاوى فى المعيار، ولد بتاريخ 701 وتوفى فى ليلة الاثنين 16 ذى القعدة عام 782 ه ».

وهذه القصة التى نستدل بها تدل على كون بادس مرفأ المغرب الداخلى، فقد جاء فيه (1) «أن السلطان أبا الحسن على بن أبى سعيد عثمان المرينى وجه خادمه غازى بن الكأس الى بادس برسم جواز المجاهدين الى الاندلس في قاربين سمى احدهما باسم غراب والآخر باسم طريرة وعندما وصل الخديم الى قائد بادس لاعلامه بأمر السلطان تجمع هناك تجار يريدون أن يجتازوا بسلعهم الى الاندلس للاغراض التجارية، ولما لم يجدوا المراكب فقد تجمعوا وذهبوا الى أبى يعقوب البادسى أى بصفته وليا صالحا ورجل بادس الاوحد الذى يفزعون اليه فى ماماته حيث يهتم بشؤونهم، فتدخل أبو يعقوب ادى الخديم واعتذر هذا بأنب رسول فقط الى الوالى، فأرسل أبو يعقوب الى هذا الاخير وطلب منه تلبية رعبة التجار، فرفض الطلب وقال فى صيغة «مليح والله السلطان أمرنى على الاجفان (القوارب) برسم الجهاد وأنا أحمل فيها التجار» فعضب الشيخ أبو يعقوب وقال: «لابد أنهم يجتازون فيها فتوسل الى ربه وعام السلطان بأمر التجار، فما لبث أن جاءت الاغاثة الالهية بأن أرسل السلطان يأمر الوالى بأن يحمل التجار، وهى منقبة حفظت للولى الصالح.

وفى المعجم التاريخي للاستاذ عبد العزيز بن عبد الله محيفة 12 كانت بادس مدينة تجارية مهمة تعتبر ميناء لفاس على البحر الابيض المتوسط، وكان الاسطول التجارى البندقي يأتى مرة كل سنتين الى هذه الميناء .

أما العامل الثالث الذى تأثرت به المدينة، فهو هذا الحجيب من العلماء والصلحاء، سواء من الاندلس أو من المعرب، بل ومن المسرق، وهنا نكتفى بأن نورد عائلة مهمة من عائلات الاندلس العالمية التى اختسارت هذه المدينة كما نأتى بعده بشهادة عالم ناقد مشهور، وهو لسان الدين بن الخطيب .

<sup>(1)</sup> أى فى المقصد الشريف.

أما العائلة الاندلسية فقد جاء فى مخطوط (المقصد الشريف فى التعريف بملحاء الريف) وهو الذى ألفه أحد أفراد هذه العائلة وهو أبو محمد عبد الحق بن القاضى اسماعيل الخزرجى المتوفى أوائل القرن الثامن الهجرى، وعبد الحق هو اسمه أما كنيته فهو أبو محمد وليس كما جاء فى كتاب دليل مؤرخ المعرب من قوله محمد بن عبد الحق، وجاء فى هذا المخطوط تعداد أفراد هده العائلة، ويتبين من ذلك أنها هاجرت من الاندلس فى زمن كان الاندلس لا زال فردوسا غير مفقود ونظرا الى أن بادس كانت نسخة طبق الاصل من حضارة الاندلس ومدنه، بل كسان الاندلسيون يفضلونها لما اتسمت به من الصلاح وما يشاع عنها مس أنها مقبرة الاتقياء، ولذا نزحت هذه العائلة وأمثالها.

وتنحدر العائلة فى الاصل عن قيس بن سعد بن عبادة اللخزرجى وهم أحد الذين آزرو النبى (ص) وأصحابه فى مطلع النبوة بيثرب التى دعيت فى الاسلام «بالمدينة المنورة» مع الحى الآخر الذى هو حى الاوس، وقد خلدوا جميعا أمجادا اسلامية أولى لما نبغ فيهم من الايمان الصادق عند ما جحدت قريب و نصبت العداء للديب الحق، فرفع الحيان رايبة النجدة وآوت النبى (ص) وأصحابه المهاجرين ضد طغيان بنى عمومتهم، ثم أسلاف هذه العائلة الخزرجية كانت تسكن فى مدينة غرناطة وقد دعاها سمعة بادس العلمية والصلاحية أن ترحل اليها، فاستقرت فيها.

ورغم أننا لم نعثر على الظروف التي نزحت فيها عن غرناطة ولا تاريخ استقرارها ببادس ولا من هو الرجل الاول الذي حل بها، الا أنه من المعروف جيدا حسبا يأتي، أن العائلة تركت شهرة في العلم والصلاح والقفاء، كونها الاشخاص التالون الذين من عائلة بني الاحمر الخزراجيين.

### 1) أبو العباس احمد بن الخضر الخزرجي الغرناطي :

كان فقيها واماما في جامع بادس وهو الجامع الكبسير.

وهذا القدر من التعريف به، هو الذى يؤخذ من المصادر المخطوطة التى بين أيدينا، ولا يعرف شىء عن ظروف حياته وتاريخها، الاما يؤخذ من كون ولد أخيه الآتية ترجمته بعد، خلفه فى امامة المسجد ببادس وولد أخيه

هذا كان حيا فى النصف الاول من القرن السابع الهجرى، وعليه فيكون حيا فى أواخر القرن السادس الهجرى .

### 2) أبو العباس احمد بن محمد بن الخضر الخزرجي:

كان حيا في أول القرن السابع الهجري وتوفي عام 615 هـ.

حيات اليومية: روى عن بنته زينب (المترجم له) وكانت عجوز صدق، راوية للاخبار، وقالت كان أبى الفقيه أبو العباس يصوم النهار ويقوم الليل ويعلم كتاب الله، فلا يجالس أحدا ولا يخالطه أحد، ويوما الخميس والجمعة يلازم منزله فلا يخرج الا الى الصلاة، وهو كان الامام الخطيب ببادس بعد عمه أبى العباس احمد بن الخضر، وكان وافقه فى الاسم .

حيات العائلية: تزوج مرتين، أولا تزوج بنت عمه أى أبى العباس بن الخضر المتقدم الذكر وهي أم الفقيه حيون وابراهيم، شم ماتت فتزوج ثانيا صفية بنت ستر بن مسعود، فولد له معها محمد وزينب واسماعيل (القاضى اسماعيل بعده)، وهذا الاخير كان أصغر اخوانه تركه أبوه رضيعا، والفقيه حيون أكبرهم .

صلاحه وتقهواه: كان كثير التحدق، روى عن بنته زينب قالت: كان اذا خرج لقضاء مآربه فوجد انسانا عريانا كساه ثوبا من ثيابه التى عليه، وربما اعطى في اليوم الواحد ثوبين أو ثلاثة.

وكان فى بعض الايام يصنع أبياتا من الشعر، ويكتبها فى كفــه، ثم يكررها ويبكى، وكان لا يعمل شعرا الافى الزهــد .

مساتسه: سبق أنه تسوفى عسام 615 هـ وقسد روت بنتسه زينب المذكورة فى شأن موته، قالت وكنا لينة نائمين فاستيقظ فقال لامى صفية، قرب الوقت، فقالت له وما ذاك، قال رأيت الساعة النبى (صلعم) وأبا بكر رضى الله عنه، فأبوبكر يمشط رأسى بمشط فى يديسه، والنبى (صلعم) يصب الماء على رأسى، انما ذلك طهارة من الدنيا، قالت فأصبح متوضئا وتوالى وصاله، فمات دون سبع من ليلة تلك الرؤيسا .

### 3) الفقيم حيون بن أبى العباس:

لا نعلم عن حياته الا ما حلته به أخته من الاب زينب، لقونها الفقيه حيون، وهو أكبر أولاد احمد بن محمد ابن الخضر، ويليه ابراهيم وهو شقيقه، ثم محمد وزينب واسماعيل أبناء صفية بنت ستر بن مسعود كما تقدم.

كما لا نعلم شيئا عن ترجمة ابر اهيم ومحمد .

# 4) القاضى الشيخ اسماعيل بن احمد المزرجي البادسي :

ولد بتاريخ عام 614 هـ بمدينة بادس، تركه أبوه ابن سنة، ينتمى نسبه الى سعد بن عبادة الخزرجى وهو من علماء بادس الصالحين، تولى القضاء ببادس وكان مثال العدالة والنزاهة وكان كريما جوادا، كان أولا يقرأ القرآن للصبيان الى أن أجبر عن تولى القضاء، فتولاه بحقه الأأنه تمسك بعادة تعليم القرآن، فقد قال ان ضيعت عيالى فأنا لما سواهم أضيع وذلك أنه يرى ان ترك أولاده وأقاربه بدون تعليم القرآن ضياع لهم،

فقه وورعه: ويحكى عن نزاهت في القضاء أعاجيب، فمن ذلك أنه ذات يوم أتاه شخص بجراب مملوء لوزا وأربعة رؤوس من الدجاج وآنية من السمن وشيئا من البصل مظهرا أن ذلك هدية له نعير سبب، ولكن القاضى رد عليه ذلك، وامتنع من أخذه بل زجره، وبعد انصلاة في ذلك النهار أتى بذلك الانسان شخص في دعوى دين له عليه وثيقة بسكة قديمة غير السكة المتعامل بها حين المحاكمة، فقال له القاضى انما أتيت بما أتيت به الى من الهدية لاجل أن تقضى الدين بالسكة الحالية، ثم حكم عليه بأن يرد الدين بقيمة السكة القديمة ذهبا، لانها معلومة (وهو الوجه الشرعى في مثل الديون الذهبية والفضية التي لا يجوز فيها التفاضل والنسا)، غير أنه أوصى رب الدين أن يحسن من التقاضى.

كرامات ـ ب كان والى بادس فى وقت اراد أن يخاط ب له على شهادة زور هامتنع القاضى من ذلك، وكان هذا الوالى سلف للقاضى قبل أن يتولى القضاء خمسة عشر دينارا، جهز بها بعض بناته، الا أنه قاضاه فى أجر تعليم أولاد الوالى القرآن سنة، وبرأه من الدين بوثيقة، ولكن الوثيقة ضاعت من يد القاضى، فطلبه الوالى بخمسة عشر دينارا، منكرا

أن يكون قاضاه باقراء الاولاد، ولكن القاضى استنكف من اليمين، فما كان من القاضى الا أن عقد سلما فى شعير له بثمانية دنانير، ودفع الدراهم الى الوالى الظالم وصرها هذا فى طرف حزامه، وذهب الى البحر وقعد فى ظل قارب على الساحل لينفذ بعض أشعاله، فمال عليه القارب بدون سبب فشدخه وانكسرت يده وحمل على أسوء حال، ودراهم الشيخ مصرورة فى حزامه، وتعذب عذابا أليما، وتعطت يده، ومع ذلك فانه لم يرجع الدراهم الى أن مات وأتى ولده الى القاضى حاملا الوثيقة انتى أبرأه فيها والده.

ومما يحكى فى كراماته أن شخصا معروفا بالغصب والتعدى يدعى محمد بن جعفر، أقام عرسا فى داره، فأهدى حسب العادة بعض لحم لعائلة القاضى، ولم يكن عارفا بذلك، فقام من نوم القياولة فرأى كأن نارا تخرج من تحت الاناء الذى يحلب فيه، فأفاق، وسأل زوجته عما تحت الاناء، فأخبرته بهدية محمد بن جعفر، فأمر الخادم برمى ذلك فى الزقاق.

وفرات و المجهدة و وفرات وفرات و وفرات و وفرات وفرات و وفرات

## 5) أبو محمد عبد الحق بن اسماعيل الخزرجى:

هو العانم العلامة المؤلف المتصوف المحقق صاحب كتاب القصد الشريف في التعريف بصلحاء الريف، توفي أوائل القرن الثامن الهجري وكان حيا بتاريخ 722 ه.

وقد اختلط عن صاحب كتاب دليل المؤرخ فسماه محمد بن اسماعيل مع أنه أبو محمد كنية واسمه عبد الحق كما أشرنك .

مكانت العلمية: ومن خلال تأبيفه هذا يعلم باعه في علم الحقائق وغوصه عن المعانى الرقيقة، واذا قال رأيا في السألة قال قولا سديدا، مع الحاطته بما ورد في الموضوع، ولاجل الايضاح نأتي بجمل من نظريات في المجدال الذي يقع بين الاثمة، ففي ميدان ما قاله الفيلسوف ابن سبعين المرسى في: أن الروح الكلى هو جوهر بسيط بلقى الى الاجسام البشرية من نوره ما تلقيه الشمس من شعاعها الى المرايا الصقلية، وقد تبع في ذلك أبا حامد العزالي الذي تبع عبد الجليل بن موسى القصرى، قال عبد الحق وما قاله أبو حامد وعبد الجليل باطل، وقد استند قائله الى الحدس والتخمين ويتحقق بطلانه انه لو كان كذلك لما تميزت النفوس بعد موت الاجسام، ولا ترتب عليها حكم من ثواب وعقاب الخ...، ثم قال: التحكم، وعندهم الاجساد لا تتعدد، وانما تتعدد الارواح، ثم قال الصحيح ان الارواح محدثة متعددة الاجسام، وانها باقية في البرزخ الى حين النشر ان الارواح محدثة متعددة الاجسام، وانها باقية في البرزخ الى حين النشر وله تدخلات في مواضع دقيقة بعد نقله المستفيض لما ثبث في فنقاد الى أدوات الم عدينة الخرواء معذبة الخرواء تحدات في مواضع دقيقة بعد نقله المستفيض لما ثبث في فنقاد الى الدخلات في مواضع دقيقة بعد نقله المستفيض لما ثبث في وله تدخلات في مواضع دقيقة بعد نقله المستفيض لما ثبث في وله تدخلات في مواضع دقيقة بعد نقله المستفيض لما ثبث في وله تدخلات في مواضع دقيقة بعد نقله المستفيض لما ثبث في وله تدخلات في مواضع دقيقة بعد نقله المستفيض لما ثبث

وله تدخلات فى مواضّع دقيقة بعد نقله المستفيض لما ثبت فى الموضوع من نصوص قر آنية وأحاديث نبوية أو كلام طفاحيل العلماء فى الميدان أى ميدان كان .

### حياته العلمية والصوفية :

من خلال كتابه هذا تبين قدم الرجل فى العلم والصلاح، فقد ألف هذا الكتاب، كتاب «المقصد الشريف فى التعريف بصلحاء الريف»، فى جزأين الاول يتضمن اصطلاحات الصوفية فى علوم العقائد، ومراحل الصلاح مبنية على ما ورد فى الموضوع من كتاب وسنة ورواية كبار الائمة وآرائهم المبينة على الشريعة.

وقد قسم كتاب الى أقسام ثلاثة، الاول فى مقامات الاولياء وكراماتهم وما قيل فى ذلك عن علماء الميدان، بعد أن يأتى بما يستدل ب

على ذلك من القرآن الكريم وما ورد فيه من الاحاديث ثم أقوال القوم، وقد رتب هذا القسم على أربعة فصول، يذكر أول كل فصل المعنى اللعوى، ثم المعنى الشرعى ثم المعنى الاصطلاحي وهذه الفصول هي: انفصل الاول: الولاية، انفصل الثانى في الفقر والفقراء، يعنى الفقر الاصطلاحي الذي هو لزوم طريقة من طرق التصوف، الفصل الثاث في التصوف واصطلاحه ومأخذه وكيفية ابتداء أمره الى غير ذلك، انفصل الرابع في اثبيات الكولياء.

أما الجزء الثانى فقد خصه : تراجم العلماء والصلحاء الذين كانوا في الجزء الشمالي من المسرب الذي سماه بالريف وعينه من سبتة الى تلمسان، وفي ضمن هذا الجزء يأتي بتكييف الحياة الاجتماعية ذلك العصر مع ذكر اخبار استطرادية مهمة في معرفة البيئة التي كانت سائدة وعلاقة بادس مع الاندلس ورحالات رجال بادس الى المشرق وما شاهدوه هناك، وذكر علاقة رجالها مع الدولة المعربية الى غير ذاك، مما يستفاد منه مسن أحوال المعرب التي تأتي في خضم التعريف بالصلحاء والعاماء، كما يستفاد منه ان للمؤلف مؤلفات أخرى منها ما سماه «بطبقات الاولياء» لم نعشر عليه الى الآن كما ذكر بعض مؤلفات لغيره.

وعلى كل فقد أتينا هنا بذكر هذه العائلة، لانها تتضمن سلسلة من الافراد انحدروا عن غرناطة وما ادراك ما غرناطة فى ذلك التاريخ، على أنه هناك من هو أشهر وأغزر عرفانا وصلاحا منها، ونحن هنا نضرب أمثالا فقط لما توخيناه من ذكر الحضارة التاريخية لهذا الجزء، ولا يمكن أن نستقصى كل شيء الا أنه سيأتي الكلام عن حياة أفراد العائلة مفصلا ضمن تراجيم بعض رجال الشمال.

فمثلا نجد فيه قصصا فى مغامرة المجاهدين فى الانداس، ولا تخاو تلك القصص من الطرافة والغرابة ذلك أنه جاء فيه أن المجاهدين كانسوا يتعرضون للكلاب البوليس، فقد نقل عن أبى العباس احمد بسن يحيى الزهيلى عن أبى على بن عمر الطنجى وكلاهما ممن عرف بهم فى الكتاب، قال: أى أبو على الطنجى توجهت الى الاندلس غازيا فخرجت فى سريسة فدهمنا جيش عظيم فاسر من السرية أكثرها واستخفى بعضهم وكنست فدهمنا جيش عظيم فاسر من السرية أكثرها واستخفى بعضهم وكنست

ممن استخفى فى شظية (الشظية ليست كلمة عربية فصحى والمراد هسا حفرة أما الفصحى كما فى المنجد فتطلق على القوس وعلى عضم الساق وفاقة العود) غير ساتسرة كانت رجلال بارزة منها، وما قدرت الا انى ماسور، قال فكانت خيل الروم — القصد من الروم النصارى على العموم كما هو شائع عند القوم — تمر بى فلا يرانى أحد منهم، ووقفت بالقسر بمنى جماعة ولهم كلاب أرسلوها للبحث، قال: فاقد أنت تلك الكلاب حتى لحست قدماى ثم انصرفت عنى فسترنى الله وكنت أقرأ سورة «يس» فلما جن الليل خرجت ومشيت فيسر الله على فى اللحاق ببلاد المسلمين.

#### تأسيس مدينــة بادس:

يبدو من نصوص بعض الكتاب أن تاريخ تأسيس مدينة بادس غامض، فقد قال الاستاذ المرحوم احمد المكناسي مدير الخزانة العامة بتطوان سابقا في بحث القاه في مؤتمر الاثارات بفاس تحت عنوان «المدن الاسلامية المندرسة في الشمال» ان تاريخ تأسيس بادس يرجع الى زمن سحيق، وهي عبارة كما يبدو لا تفي بالمتطاب في تحديد هذا الزمن السحيق، ويتبادر الى الفهم انها مدينة ازلية أي قبل الفتح الاسلامي، مع أن عنوانه بنفسه يقتضى انها مدينة اسلامية أي تأسست في احضان الاسلام، وهو على كل حال زمن غير سحيق.

وقرأت لبعض الكتاب فى جريدة الميثاق أنها تأسست بعد فتحج جبل طارق عام 92 هجرية، أسسها أحد أمراء لواته وهكذا كانت العبارة أيضا غامضة شيئا ما، وقد يكون مرجم الغموض لدى هؤلاء الكتاب أنهم لم يعشروا على النص الصريح فى تاريخ تأسيسها ولا شخصية مؤسسها بالضبط.

الا أن الثابت تاريخيا، حسبما جاء فى تاريخ الترجمانة الكبرى (1) فى أخبار المعمور برا وبحرا لمؤرخ الدولة العلوية أبى القاسم الزياني، انها ثانى مدينة اسلامية تأسست فى المغرب بعد مدينة النكور، فقد قال:

<sup>(1)</sup> صحيفة 79 طبعة وزارة الانباء بالرباط بتاريخ غشت 1967 .

«وأما بعد ظهور الاسلام فأول مدينة بنيت بالمغرب مدينة (1) النكور، أسسها ادريس بن صالح الحميرى عام ثمانين (هجرية)، وجهه حسان ابن النعمان الفسانى أمير عبد المالك ابن مروان بافريقيا لفتح المغرب فنزل الريف وعليه اسلم قبائل لواتة وأقام بتلك البلاد وورثها أولاده من بعده الى أن انتقلوا أعوام الفتنة الى الاندلس».

«ثم مدينة بادس أسسها أمير لواتة الذي كان مع ادريس بن صالح الحميري واسمه بادس عام تسعين هجرية ثم مدينة مليلية أسسها أمير يغرن الذي كان مع ادريس بن صالح واسمه امليل عام 92 هـ.» .

وعليه فان تأسيسها وتاريخه ثابت لا غبار عليه ولا يخدش في ذنك عدم ذكر اسم والد بادس مؤسسها، لانه يكفي أنه كان مع الامير ادريس بن صالح الحميري أي ممن آزروه من قواد لواتة وهي شعب من برابرة المعسرب حسبما عند ابن خلدون حيث قال «وتفرع من البربر الاوليي: المصامدة، البرانس، صنهاجة، كتامة، اوربة، لواتة، زناتة كما آزره أمسير من بني يفرن فكانت الحكمة أن يحمي كل أمير منها جناحا من امارت فكان أمليل اليفرني على الجناح الشرقي وبادس أمير لواتة على الجناح الشرقي فأسس كل منهما عاصمة امارت .

أما بادس بن منصور بن بلكين الصنهاجي قائد العبيديين في شمال القريقيا فان دولة العبيديين الذين يدءون بالفاطميين والشيعيين لم تقسم الاسنة 868 ميلادية أي في النصف من القرن الثالث الهجري، وان بادس هذا تأخر كثيرا عن تاريخ قيام الدولة، ذلك أن جده بلكين كان قاد حملة في زمن قائد الفاطميين جوهر الصقلي أحد قادتهم العظام الذي احتل مصروبني القاهرة باسم المعز العبيدي الفاطمي قادها ضد المتأخريسن من الادارسة الذين كانوا تحصنوا في قاعة حجرة النسر بشمال المصرب، وبالضبط عند تولية أمر الادارسة الحسن بن القاسم المعروف بكنون.

ومن المعروف أن مــولاي ادربس الثاني توفي عــام 213 هـ، ،

<sup>(1)</sup> سبق الكلام مستوفى عن هذه المدينة .

فقامت أمه كنزة البربرية الاوربية وقسمت اقاليم المملكة المعربية على أحفادها وان عمران ولد مولاى الادريس اختص ببادس كما جاء في تاريخ الدرر السنية في السلالة الادريسية للشريف سيدى محمد السنوسي الخطابى، وغيه فانه بتاريخ 213 ه. كانت بادس موجودة ومعروفة.

فاذا كان بلكين جد القائد بادس الصنهاجي تأخر الى أواخر الادارسة، فان حفيده بادس يكون قد تولى أمر الفاطميين فيما بين 406—387

وفي هذا التاريخ كانت بادس عامرة وكانت معروفة بهذا الاسم، أما بادس بن حبوس أمير غرناطة فهو مستبعد بالدرجة الاولى عن اعتباره له يد في تأسيسها أو تسميتها لانه لم تكن له علاقة مع المغرب، عكس الصنهاجيين الذين آزروا الفاطميين الى آخر حياتهم التي امتدت قرابة ثلاثة قرون، وكان لهم في المغرب بالذات صراعات وجولات وبالاخص مع الادارسة الذين وان كانوا أهل بيت النبوة وان الفاطميين قامت دولتهم حسب الظاهر للتثميع لآل البيت، الا ان هذا الصراع مع الادارسة أهادنا بأن المذهب الذي اعتنقوه كان لاجل الاستيلاء على أقطار شمال افريقيا فقط، وانهم لم يتأخروا ان يسفكوا دم المتشيع لهم، فقد جردوا لهم حملات متعددة تارة بقيادة العدو اللدوذ للادارسية وهو موسى بن أبي العافية الكناسي (من مكناسة تازا) وتارة بقيادة قائدهم على تهرورت بالجزائر مصالة بن حبوس.

ثم لما طمع موسى بن أبى العافية فى الاستبداد بالمغرب والولاء لعبد الرحمان الناصر لدين الله سيروا اليه حملة تحت قيادة حميد بن يصليتن المكناسى أيضا فاذاقه هزيمة لم تقم له قيامة من بعده، وذلك بتاريخ 321 هـ.

وهنا نرى أن الادارسة خضعوا بولائهم للعبديين وانضموا الى قائدهم ميسور الخصيى .

وعلى كل فان المعرب كان مسرحا لصراعات عنيفة، وكان امراؤه من الادارسة ينقلبون وبالاخص عندما ضعف أمرهم لما تحصنوا بقلعة حجر النسر في عهد يحيى بن ادريس بن عمسر بن مولاي ادريس سنة 309 ه. الى عهد ابراهيم بن محمد القاسم فتارة يدينون بالولاء للامويين بالاندلس وتارة تنفاطميين، فاذا خطبوا للامويين كانت الحملات ضدهم غير رحيمة، ولا يتقيد الفاطميون بشعار التشيع للآل البيت .

وكان المعرب يتأثر بهذا الشعار أيضاً حتى أننا نجد أحد المتصوفة من رجال بادس، وكان يدعى احاج العباس الكميلى (من قبيلة كميل الريفية) حاول بتاريخ 685 هـ اقامه نظام شيعى في الريف تابع للفاطمين، فاستولى على قبائل صنهاجة بادس، واحتل هذه المدينة نفسها ثم جمع جموعه وحاول اخضاع مدينة المزمة التي كانت توجد بقبيلة بنى ورياغل بساحل جزيرة النكور (الحسيمة) وهناك قتل في 20 صفر الخير عام 686 هـ وجز رأسه وبعث به الى مراكش عاصمة المرينيين زمن السلطان أبى يعقوب يوسف ابن يعقوب بن عبد الحق، فعلق الرأس بباب مراكش مع يعقوب يوسف ابن محمد بن على بن محلى البطيوى القائم بمراكش، أما جثته فقد صلبت بباب المزمة، كما سبق.

أما مساحة هذه الدينة أى بادس فاننا نجد أيضا قصة طريفة فى مخطوط المقصد الشريف تعطينا نظرة تقريبية عن المساحة المبنية فى أواخر القرن السابسع الهجرى .

ويستفاد من القصة أن المدينة كانت عبارة عن حوائى 320 دارا، ذلك أنه ف هذا التاريخ كان يعيش في بادس العالم الجليل التقى الورع الصالح وهو يوسف بن محمد بن عبد الله الزهيني المعروف «بأبي يعقوب البادسي أصله من غرناطة» انتقل اسلافه الى بادس للاغراض السالفة الذكر، وكان صوفيا وعالما متبحرا قرأ أقرآن على العالم القاضى اسماعيل الذرجي المذكور آنفا وقرأ العربية والادب واللغة على الاستاذ أبي القاسم الاندلسي وقرأ الرسالة وتهذيب البرادعي على الشيخ أبي زكرياء المدفون ببقيوة، وقرأ ببادس تهذيب البرادعي على الفقيه العلامة أبي ابراهيم الاعرب الورياغلي جد الشرفاء العلبزوريين بالريف ورحل الى فساس، وقرأ موطأ الامام مالك على قاضيها وامام الفرضيين فيها الفقيه المزدغي، عرف عم عاد الى بادس وظهرت عليه مضاييل العرفان في التصوف، حتى عسرف بالولاية والصلاح، ألف في مناقبه قاضي الجماعة بفاس الشيخ الامام أبو عبد الله محمد الاورابي المتقدم الذكور.

ومفاد القصة التى تروى عدد ديار بادس آن تلامذة أبى يعقوب البادسى الذين كأنوا يجانسونه للاستفادة منه عما وعملا قالوا انه قال لهم ذات يوم (ان الواى يشفع فى أربعين دارا امامه واربعين خلفه وآربعين عن يساره) ففهموا أن القصد من الواى هو نفسه بالذات، متسابقوا لعد الدور فالفوا أن ديار مدينة بادس كلها داخلة فى شفاعته.

وهنا يؤخذ من القصة أن أصحابه لو عرفوا أن الديار عن جهاته الاربع أقل من أربعين فبالضرورة لا يتسابقون لعدها، ولكن عندما اشتبهوا في كثرتها أزالوا الشك بالعدد .

وبالطبع فان العملية الحسابية التى تعطى النتيجة هى أن كلا من الخطين العمودى والافقى يتكون كل واحد منهما من 160 دارا، فاذا أضيف الى ذلك الديار التى يشعل الاضلاع التى بين العمودين، تكون الديار لا تقل عن 320 دارا، على أن الاضلاع تتبع لاكثر عند وسط ورأس العمودين. أما المرافق الاخرى التى نتوفر عليها كل مدينة متحضرة فانها متوفرة أيضا فى بادس وكان فيها الجامع الاعظم الذى كان مقر التدريس وملتقى الرواد من علماء الاندلس وفاس وسبتة وغيرها من مدن المرب، ويوجد كثير من النصوص فى المخطوطات التى تكفلت بحياة الصلحاء والعلماء الذين عاشوا فى مختلف الاحقاب فى الدينة، فمثلا قال المؤلف أبو العسن على المراكشي أصلا البادسي قرارا فى مخطوطه الذى آلفه فسى مناقب شيخ زمانه الحاج حسون البقيوى الادوزى، قال: «انى كنت مناقب بادس أيام اقامتى بها عند الشيخ الابر الولى الصالح أبى

وجاء فى مخطوط مناقب أبى يعقوب البادسى، قال: «أبو الحسن على خديم الشيخ أن والده كان فى المسجد الجامع ببادس جالسا مع سارية من سوارى المسجد والشيخ أبو يعقوب جالس مع الحائط» الى غير ذلك من النصوص وذلك لان المسجد الاعظم لا يتوفر عليها الا المسدن المتحضرة والا فهناك مساجد أخرى مثل مسجد المقبرة وغيرها.

محمد عبد الله التستورى في جامعها الاعظم، وكنا نتكم مع أهل بادس

عن كرامة الاولياء ».

كما كانت تتوفر على دار للصنعة التي توسعت طبق حاجة العمران

حتى شملت رباطة، كانت تدعى رباطة ساحل البهر، ففى مخطوط المقصد الشريف، «كان أبو يعقوب البادسي يتعبد فى الرباطة التى على ساحل البحر خارج المدينة وهى التى ادخلت الآن بدار الصنعة».

كما كانت تتوفر على قلاع مثل قلعة صنهاجة ورباطات المجاهدين والانقياء، وكانت توجد فى هذه المنطقة رباطة أم ايمن أنشاتها امراه صالحة، ولذا دعيت بها، ورباطة تمدى (وكلمة تمدى تعنى النسسر فى اللهجة المطية)، ورباطة ساحل البحر، ورباطة للا منانة انشاتها هذه المراه الصالحة، ورباطة المزمة ولا زالت الى الآن تسمى بمسجد المجاهدين قباله جزيرة النكور، ورباطة أبى داود، انشأها شيخ زمانه أبو داود البلندى التمسماني، وله ضريح مشهور، ورباطة النكور، ورباطة الصيد ورباطة المحجارة السودان، الى غير ذلك، ذلك أن شواطىء البحر كانت مملوءة بهذه الرباطات للعبادة والحراسة من طرق العدو البحرى للشواطىء.

ولتوضيع تلك المرافق عدا المسجد الاعظم نذكر هنا مقتطفات من تلك المخطوطات التي ذكرتها .

مسجد المقبرة: وكان فيها مسجد أخر يدعى مسجد المقبرة، ومن الاضافة يعلم أنه كان بمقبرة بادس ففى «المقصد الشريف» وكان على بن محمد النعجة اماما لمسجد المقبرة .

قصبة بادس : وكان فيها قصبة تدعى قصبة بادس كان محلا للتجارة والعمر ان، ففى المقصد الشريف وحدثنى بعض تلامذته أنه قسال وجهنا الشيخ أبو عبد الله (اليستثشى) رحمه الله الى بادس لنشترى له زيتا، فقال اقصدوا بقصبة بادس تاجرا اسمه موسى بن عطار فاشتروا منه جرة زيت اشبيلى هى عنده فى قعر مخزن حانوت،

قلمة صنهاجة: ففى مكان آخر من الصدر نفسه قال «فلما كان وقت العصر نادى مناد على جبل العقبة الشرفة على بادس من جهة قلمة صنهاجة».

دار الصنعة: كما كانت فيها دار للصنعة توسعت على ممسر السنين بمقتضى الحاجة اذ دخلت فيها رابطة الساحل، ففى المصدر نفسه «بالرباطة التى على ساحل البحر خارج المدينة وهى التى ادخلت الآن

بدار الصنعة»، فيقتضى هذا النص دار الصنعة كانت خارج المدينة، حيث تكون بعيدة عن السكنى .

# رباطات المجاهدين على شواطىء البحر المتوسط:

ببادس لم نعثر فى كتب التاريخ الا على ثلاث رباطات، الاولى رباطة ساحل البحر، الثانية رباطة أم ايمن، الثالثة رباطة تمدى التى تخص بادس فالاولى كانت على ساحل البحر، وهى التى ادخلت بدار الصنعة وكان يتحنث فيها الشيخ أبو يعقوب البادسي بعد رجوعه من فاس واستقر ببادس، فكان يختنى فيها ويتصوف، ويقضى فيها الايام موحدا ربه الى أن لاحت عليه بوادر الحق، واعترته الحقائق الباطنية .

أما الثانية فكانت أيضا قرب البحر، ولها غرف كان يتعبد فيها العالم المؤلف أبو الحسن على بن محمد المراكثسي .

وأما الثانثة رباطة أم ايمن، فانها انشأتها امرأة صالحة تدعى أم أيمن فنسبت اليها، وكانت فوق الجبل المطل على ساحل البحر المدعو ساحل مكرم.

وحدث عن الشيخ الصالح الرضى ابن العباس احمد بن سوسان انه قال: كان من عادة عباد بقيوة، وصلحائهم ومشايخهم أن يجتمعوا لينة النصف من شعبان وليلة سبعة وعشرين من رمضان وليلة عاشوراء فسى الرباطة المعروفة بأم أيمن الكائنة فوق الجبل المطل على ساحل مكرم وهى رباطة فاضلة أمرت ببنائها امرأة صالحة اسمها أم أيمن فعرفت باسمها».

وعدا هذه الرباطات الثلاث فانه كان على طول ساحل البحر المهتد من بلاد الريف الى سبتة رباطات أخرى كانت بمثابة مركز حراسى يرابط فيها المجاهدون الصالحون لراقبة أنفسهم ولمراقبة العدو المباغت بحسرا.

وكانت القرصنة البحرية التي توجه غاراتها ضد البلاد لنهب المال وأخذ الاولاد تجوب خلال المراسى وقد أسس رباطة بتمسمان الشيسخ

المالح أبو داود البلندى (1) وكن هذا الشيخ من تلاميذ أبى مدين، ولما رجم من عنده الى بلده بتمسامان بنى هذه الرابطة .

وكانت اذذاك تدعى بنى ورتدا وكان موضع داره يدعى باحلاس على ساحل البحر على ساحل البحر على ساحل البحر بتقلال رباطة بينها وبين المزمة خمس فراسخ، يتحنث فيها مع أصحابه وتلامذته، وكانت فى مكان مخوف من عدو البحر المقاتل للمسلمين (2).

وحدث عن أبى عقيل حفيد ابن داود قال: سمعت جدى الحاج أبر اهيم يقول سمعت جدى الشيخ ابا داود يقول: كان موضع هذه الرابطة يبدى الرباطة التى أقام بناءها ملكا لبعض جيراننا فكنت أصلى فيه فاذا جاء ربه وجد فيه محرابا مبنيا، فيقول لى يا أبا داود من حل لك أن تبنى محرابا فى أرضى بغير أذنى، أتريد أن ترد أرضى مسجدا، فأقول له ما بنيت ولا أمرت به فيهدمه وينصرف، فلما طال عليه ذلك وعلم صدقى قال نعل الله أراد أن يكون فيه مسجد، قد وهبته له، قال فبنى فيه أبو داود الرباطة المعروفة له التى اتفق له فيها مع النصارى القصة الآتيسة وانفق فى بنائها بالآجور والخشب الطيب وصرف مالا جسيما اعانه فيها رجال صالحون ميسورون نفعهم الله بذلك.

ومن هذه الحكاية تظهر فوائد هدذه الرباطات، فكما كانت محل عبادة وخلوة، كانت مركزا حراسيا يحرس فيها هؤلاء الصالحون طوارق البحر حتى لا يباغتهم العدو الذي كان يأخذ ابناء المسلمين لبيعهم فى الاقطار الاخرى، أو لتنصيرهم أو لتمرينهم على الملاحة واللصوصية، ورغم أن كثيرا ما يعتمد المتجردون العبادة فى تلك الرباطات على الكرامات وطرق المعوائد، الا أنه لا يخلو وقتهم من فض الحسام والدفاع عن حوزة الوطن.

أما القصة التي اتفقت لابي داود في رباطته هذه فان حفيد حفيده أباعقيل (وسيأتي التعريف بالجميع) قال: حدثني من مشيخة أهلي

<sup>(1)</sup> يوجد فى مدشر كزناية من قبيلة فحص طنجة عائلة من تمسامان لا زالوا الى الآن يدعون بالبلنديين .

<sup>(2)</sup> المقصد الشريف للتعريف بصلحاء الريف.

وجيرانى وحدثنى جدى الحاج أبو اسحاق ابراهيم بن عيسى بن أبى داود، وكان (أبو اسحاق) ادرت اباداود، وقال استفاض عندنا ما اتفق لابى داود مع العدو البحرى قصمه الله، وذلك كان الشيخ أبو داود بات ليلة من الليالى فى رباطته فحيسه العدو بها، وتحمل أسيرا فى سلورة للروم، فلما حاولوا المسير به توقفت السلورة، فما زالسوا كذلك حتسى أصبحوا وهم فى موضعهم الذى كانوا فيه حين تحمل الشيخ فقالوا له تم فانزل فأنت طالق، قال لهم لا أنزل حتى تخلوا سبيل كل اسير عندكم من المسلمين، ففعلوا، ثم راموا الدركة بالسلورة فلم تتحرك، فأشساروا اليه بالضراعة والتذلك أن يخلى سبيلهم فأشسار اليهم أنه قسد بقى فى سلورتكم عماى، وقيل نعلاه، فلما ردوا عليه عماه أو نعله نهض جفنهم(1)،

ثم قال أبوعقيل وما زال الشيخ أبو داود يتعبد فى رباطته حتى مات وحفيده الحاج ابراهيم، وما رأينا فيها قط عدوا بحريا يتسوغ عليها، وهى ظاهرة براها كل من هو على الساحل، قال ويظهر أن أسر الشيخ أبى داود، انما كان فى حق من استقر فى تلك السلورة أسيرا من المسلمين، حتى خلصهم الله ببركته، وهذه الرباطة فى قبيلة تمسامان ولا زالت الى الآن تدعى الرابضة وهى قرية من قرى آل بوداود الى الجهة الموالية نوادى النكور على ساحل البحر، وهى قريبة لمدينة المزمة التاريخية بمالا يزيد عى خمسة فراسخ، أما سيدى أبوداود، فانه مدفون بتمسامان وقد سميت الفرقة التى دفن فيها بآل بوداود الى الآن وضريحه مشهور ثمة، وسياتى التعريف به .

موضوع الرباطة نفسه أقيم فيه مسجد الرابضة وعندما أسس المسجد على انقاضها كان العملة يعثرون على آجور وجير البناء الاول . رباطة المراطة المرباطة المرباطة المرباطة المرباطة المرباطة المرباطة المرباطة المرباطة المرباطة عولت الآن الى مسجد ويدعى

<sup>(1)</sup> الجفنة فى المنجد: القطعة الكبيرة ومنها أخذ الجفن للزورق وهو الذى عبر عنه بالسلوة وهى بكسر السين المشددة وفتح اللام كذلك مع سكون الواو، ان الكلمة أخذت من اسم سمك قال فى المنجد السلور اسم سمك بحرى .

مسجد المجاهدين، هي بهضبة على رأس المزمة قبالة جزيرة النكور التي تسامتها، وفي أسفل قرية أجدير وقد كان الموضع مهما جدا، لكونه بقرب جزيرة النكور، ومنه كان الاهالي يراقبون حركات الاسبان في جزيررة النكور، وكان صلحاء بني ورياغل يرابطون فيه ليل نهار، وحتى في المدة الاخيرة لما كانت الحروب منشوبة بين الاهالي والاسبان، كانت الحراسة فيه متناوبة بين المجاهدين، وكان الزعيم ابن عبد الكريم يحشر اليها فقراء الطرق للحراسة فيه ومن امتنع منهم يخرج أعوانه من طائفتهم فلا يجد مقاما بينهم.

أما الآن فأصبح على حسب العادة الموروثة عندهم تقام حفلات دينية بمناسبة عاشوراء والمولد النبوى الشريف، ويقصده القبائل المجاورة، ومع الاسف فقد اختير الموضع أخيرا لاقامة نادى البحر الابيض للسياحة مما عفى صلاحه ومكانت،

رباطة للا منانة: وفى عهد بادس كانت هناك ما بين موضع المحسيمة الآن وبادس قرية عامرة ومرسى لمسوق المراكب منها الى الاندلس، وهى غير بادس وغير المزمة وهى بمقدار خمسة أميال بحرا من الحسيمة وتدعى هذه القرية بوسكور وليست هى مدينة النكور التي النبست على البعض، فقد قلد صديقنا الاستاذ احمد المكناسي الامير شكيب أرسلان في الحلل السندسية فقال: «ان بوزكور كانت مدينة فيما سلسف لكنها خربت ولم يبق لها رسم وتسمى في كتب التواريخ «نكور»، وهذا علم عن شكيب أرسلان تبعه فيه الاستاذ احمد المكناسي مدير الخزانة العامة بتطوان سابقا، والواقع أن بوسكور موضع آخر قرب بادس، وبعيد عن النكور بحوالي 30 كلم، وبوسكور مرسى على البحر بين حافات بقيوة، أما مدينة النكور فهي بعيدة عن البحر بحوالي 15 كلم تقريبا، وتقع في قبيلة بني بوعياش والحقيقة أن الذي ذكرها هو الشريف الادريسي في نرهة المشتاق، اذ قال: «ومن بوزكور الى المزمة 20 ميلا، وكانت قريبة عامرة ومرسى توسق منها المراكب».

وتوجد شرقيي بوسكور قمة عالية كانت فيها رباطة تدعى رباطــة

للامنانة، ولا زالت معروفة بهذا الاسم الى الآن، وهي في علو شاهق داخل في البحر مشرف عليه اشرافا تاما.

وبوسكور هكذا بالسين، وليست بالزاى كما جاء فى الحلل السندسية نقلا عن نزهة المشتاق، وقد كانت قرية عامرة بين بادس والمزمة، ولا رال الموضع يعرف بهذا الاسم الى الآن، وهى غربى مدينة الحسيمة الآن بحوالى 10 كلم بحرا، وليست هى مدينة النكور كما ذكر فى المصدر نفسه (1) نقلا عن نزهة المشتاق للادريسى .

وتقع مرسى بوسكور أسفل قرية ندعى الآن التسولايين، وانما سميت بذلك لانها مسكونة بقوم أتى جدهم الذى يدعى محمد بن عبد العرير من قبيلة التسول بأحواز تازة .

والقرية عادة في الصيف يقيمون في مرسى بوسكور حفلة الصيف، ولعل هذه العادة موروثة عن أهل بوسكور، لانها كانت قرية عاصرت مدينة بادس، وكان بها مسجد قديم لا زال قائم الاثر، وقد عثر البناؤون عند ترميمه عن قرمود قديم، كما توجد آثار لصومعة في موضع يدعى الخندق، وهذه الصومعة لم تكن للمسجد الاول، بل تدل على أنه كان هناك مسجد آخر بالخندق ويدعى الخندق الاسفل كما يوجد هناك خنسدق آخر يدعى بأخنسدق الاعلى .

وهناك ضريحان اثنان، احدهما يدعى بسيدى يعقوب والثانى لولده يدعى الحاج داود وهما شريفان بقاليان، ترك الثانى ولدا هناك يدعى الحاج ياسين، وفى شرقى بوسكور جرف يدعى بجرف الجمل وفى أعلاه، تقع رباطة للا ميمونة، وهى قمة كما أسلفنا داخلة فى البحر يصعب الصعود اليها .

رباطه التكسور: وعدا سواحل البحر فكانت توجد أيضه محل الرباطات يقدم فيها حراس المدينة ففى قريه الرابضة من بنى بوعياش، (وهى مسقط رأس عائلتنا) كانت توجد رباطة تدعى الى الآن أم الرابضة وهى فى أعلى قمة بالجنوب الغربى لمدينة النكور التاريخيه،

<sup>(2)</sup> من اللحلل السندسية صحيفة 69 طبعة فاس .

وتشرف هذه الرباطة على سهول النكور جميعا، كما تشرف على هضبات بنى توزين وتمسامان وغيرها، بحيث أن الحراسة ثمه يمكن لها أن تظلع على ما يجرى فى الجهات الاربع لمدينة النكور، وكانت على خط الطريق الذى يربط بين مدينة النكور والجنوب مارا فى أعلى قمة جبل حمام وبنى عمرت الى فساس .

وهكذا كانت رباطات على السواحل والواقع الهامة من البلاد حتى تصل الى سبتة فنجد ثمة أيضا رباطات منها:

1) رباطة الصيد: فقد حدث الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبى القاسم بن الصبان عن أبيه قال أنه كان من أهل مدينة فاس فانتقل منها مرتحلا الني المشرق ثم رجع من المشرق فاستوطن مدينة سبتة الني أن مات بهاء قال ابنه المذكور كنا معه يوما في رباطة الصيد وجماعة من الناس قد حضروا فقال أن العوام في البحر يجمعنا فقال الحاضرون سمعا وطاعة فنزلنا الى البحر وعمنا الخ. (1)، وذلك أن أحدهم كان جنبا فأراد بالعوم في البحر أن يغتسل الجنب.

 2) رباطة حجارة السودان : وكان بات ذلك الفقير ليلة وروده برباطة حجارة السودان خارج البلد (2) .

#### الانسىلس تحيسى بسايس:

ان علاقة بادس بالانداس كانت وثيقة كما أسلفنا، فالمراكب ذات الشسراع الابيض تأتى بحركة بين العدوتين محملة من هنا وهنساك بالسلع والمجاهدين، فالزيست الاشبيلى الجيد مما يستورد الى بادس ومعجون الترنج كان يتهادى به الاصحاب والخلان، فقد حدث الشيخ أبو الحسن ابن ماخوخ قال: كان بين الشيخ ابن عبد الله (اليستثنى) وبين الشيخ أبى اسحاق مراسلة ويرسل بمعجون الترنيج (3)، والمجاهدون المدون الى الخطوط الامامية لاجل البجهاد فى العدو وربما تعرضوا الكلاب

<sup>(1)</sup> المقصد الشريف للتعريف بصلحاء الريف للمؤلف عبد الحق الخزر اجى.

<sup>(2)</sup> المدر نفسه. (3) المدر نفسه.

البوليسية، كما رحل الى بادس كثير من العلماء والصالحين ولهم فيها مقام حسن سنأتى على التعريف بهم في محله ان شاء الله.

أما التحية التي أرسلتها الاندلس مدوية صادقة تحمل الاشسواق اليهاء فهذه القصيدة الرنانة التي تعد من روائع لسان الدين ابن اخطيب، ذلك البلبل الصداح الذي غنى بشعره ونثره منتقلا من غصن الى غصسن، متخيرا الاغراض الشيقة، فقد قال في مدينة بادس: (1)

عسى خطرة بالركب يا حادي العيس (2) على الهضيعة الشماء من قصر بادس لنظفر من ذاك الرلال بعلسة وننعم في تلك الظلال بتعريس (3) حبست بها ركبى فواقا (4) وانما عقدت على قلبي لها عقد تحسس لقد رسخت آي الجوي في حواندي كما رسخ الانجيل في قلب قسيس بمیدان جفنی للسهاد (5) کتیب تغییر علی سرح الکری (6) فی کرادیسس (7) وما بي الا نسف حسة حساد سي سرت والدجى ما بين وهي وتغليس (8) ألا نفسى يا ريح من جانب الحمى تنفس من نار الجوى بعض تنفيس ويا قلب لا قلق السلاح فربما تعذر في الدهر اطراد المقاسس

<sup>(1)</sup> أزهار الرياض. (2) الابل البيضاء يخالطها سواد خفيف الواحد العيس والواحدة عيساء (3) عرس القوم نزلوا في السفر للاستراحة ثم يرتحلون. (4) ما بين فتحة اليد وضمها على الضرع. (5) الارق. (6) النوم. (7) طائفة عظيمة من الخيل. (8) ظلمة آخر الليل.

وقد تعتب الايام بعد عتابها وقد يعقب الله النعيم من البؤس ولا تخش لحج الدمع يا خطرة الكرى الَّهِ، الْجَفْنُ بِـل قيســى على صرح بلقيــس تقول سليمي ما لجسمك شاحب ؟ مقالحة تبانيب يشباب بتبانييسس وقد كنت تسطو كلما هبت الصيا بريان في ماء الشبيبة مغمسوس ومن رابح الايام يا بنت عامسر يجوب الفلا راحت يداه بتفايسس فلا تحسبي والمسدق خير سجبة ظهور النسوى (1) الا بطون النسواميس وقنفراء أما ركيها فمضلال ومربعها (2) من آنسس غير مأنوس سنحنا بهامن هضبة لقرارة ظــلالا وملنــا من كناس (3) الى خيــس (4) اذا ما نهضنا عن مقيل غيزالة (5) نزانا فعرسنا بساحة عريسس (6) أدرنا مها كأسا دهاقا من السرى المانسا بها عند الصباح من السروس (7) وحانية خمار هدانا لقصدها شميم الحميا (8) واصطكاك النواقيس

<sup>(1)</sup> البعد. (2) محل الربيع الذي ترعاه الابل وغيرها. (3) عرين الضباء الوديعة. (4) عرين الاسد الشرسة. (5) الشمس عند ارتفاعها. (6) نزلنا للاستراحة ثم ارتحانا. (7) المشنى بالتبختر (8) مسورة الخمر أو الخمر نفسه.

تطلع بانيها من جدداره يهيم في جنح الظلام لتقديدس بكرنسا وقلنسا اذ نسزلسنسا يسساحسة عن الصافنات (1) الجرد والضمر العيس (2) أبا عابيد النياسيوت انيا عصيابية اتينا لتثليث بلي ولتسديس وما قصدنا الا المقام بحانه وكم البس الحسق المبين بتلبيس فأنزلنا قوراء (3) في جنباتها محاريب شتني لاختبلاف النبوامييين بدرنا بها طي الضنام بسجدة أردننا مهنا تجنديند حسنترة ابليسس ودار العدذاري بالمدام كأنها قطا (4) تتهادي في رياش الطواويسي وصار فنانسها نضادا بمثلبه كأنا ملانا الكأس ليلا من الكيس (5) وقمنا نشاوي عندما متع الضحي كما نهضت غاب الاستود من الخيس (6) فقال: العيس المامون ضيوفنا أما وأبيك الحبر ما نحن بالبيس (7) وهل في بندي مشواك الا مبدر بحلبة شوى أو بحلقة تصدريسس

<sup>(1)</sup> الصافنات من الخيل التي تقف على ثلاث قوائم. (2) الابل البيضاء يخالطها سواد خفيف. (3) الخيل الصامرة من التعب. (4) الحمام . (5) العقل والظرف. (6) العرين. (7) لا يقال في حقنا بيس القوم .

اذا هرز عسمال (1) اليراعمة فساتسكمها أسال نخيع (2) الحبر فوق القراطيس يقاب تحت النقع (3) مقلة ضاحك اذا التقــت الابــطــال عن مقــل شـــوس سبينا عقار الروم في عقر خاننا بحيلة تمويله وخدعلة تبدليلس لئن أنكرت شكلى ففضلسي واضمح وهل جائز في العقل انكار محسوس؟ رسبت بأقصي الفرب ذخير مظنية وكم درة علياء في قماع قماموس (4) واغريت نفسسي بمالعذيسب وبسمادس على وطن دانسي الجنوار من السوس

هذه هي القصيدة الرائعة التي حيا بها لسان الدين ابن الخطيب هذه المدينة التاريخية وقد أحسن فيها واجاد، وغاص على ذرر البلاغسة فيها وافاد، وقد انتقى المقرى هذه القصيدة في ازهار الرياض وعن عليها فقال: قال بعض الاعلام شعر ابن الخطيب ما بعده مطمع لطامع، ولا معرج على شاعر بعده للآذان والسامع، فمن ذلك قوله سامحه الله: (واتى على القصيدة برمتها) فالقصيدة تعبير صادق لما كانت عليه المدنية من عزة واكبار فى أعين الاندلسيين، فهضبتها شماء \_ أى منيعة \_ وعزيزة، لانها وعرة المسالك، ولكن بالرجال الاشداء الذين تحصنت بهم من حاملي انسيوف والاقلام والصلاح معا .

لذلك غانه يترجى أن ينهل من معين عرفانها وصلاحها ولو بعلمة، - بفتح العين - ما يتعلل به وان ينزل تحت ظــلال السيوف أو الفــلاح ولو آخِّر الليال .

<sup>(1)</sup> رمح يهتز لينا كناية هنا عن القلم. (2) نخع العود جرى منه الماء. (3) الغبار المتطاير من القتال. (4) البحر .

ثم تحسر على أنه لم يحطبها ركابه الا فواقا \_ بضم الفاء وفتح الواو \_ ما بين فتح اليد وضمها على الضرع وهو كناية عن أن الوقت الذي قضاه فيها قصير، ولو كانت أياما، لان ذلك بالنسبة لمزاياها لا يستكشر، الا أنه سلى نفسه بأنه حبس قلبه، فالتحبيس لا يبدل ولا يغير، ثم ذكر الباعث على التحبيس والنتائج الملموسة للتحبيس اذ رسخت آي الجسوي بجوانبه، ثم استغاث في تضرع المحب وتذلله الا نفس ياريح من جانب الحمى، ومع ذلك فقد قوى من عزائمه وترك اليأس جانبا، شأن المتسبث الصارم كي لا يدخل اليأس الي نفسه فتنهار معنوياته، ويا قلب لا تلقى السلاح وربما تعذر في الدهر اطراد المقاييس، وضرب لاقناعه أي القلب حكما وأمثلة مما لا ينكرها، وأمره بالتأسى بقوله «تعالى ادخلي الصرح» مع ما نيه من تشبيه بادس بصرح بلقيس، ثم رد ردا منطقيا صارما على بنت عامر، التي تزيد في تحريك ما كمن من نار الجوى اذ تذكره بالشحوب وتغير اللون، فشرح لها أي عزة هي التي يشتملون عندما ينحدرون من الكناس - أى موضع الضباء الوديعة - الى خيس الاسد - أى عرينها -ليعرسوا بعريسها، فأي فخار هذا وأية سعادة تلك، حينما يتبادلون السرور كؤوسا دهاقا، ثم ما شئت إن وصف بارع لحالة السرور التي صاغها نمي الفاظ لم يرد منها الا التعبير الصادق لتلكُّ الحالة، فالتثليت والتسديس والعذاري والدام والنواميس ونشاوي، كل ذاك أضفى صورة بليعة ممتعة لحالة الابتهاج والانس بالاقران في ميدان الصفاء، ثم ابان عن تلك المعانى اللعوية في صراحة واعتزاز «وهل في بني مثواك الا مبرز \_ بطبة شورى أو بحلقة تدريس»، ابان أن الرفاق من علية القوم من ايوان حكم أو شرف علم وصاحب قلم، لأن المدينة ليست الا مأوى لأمثال هؤلاء القوم فانكار صورة لا تزيح عن صاحبه فضلم كوقوع الدر في البحر لا ينقص من قيمتها .

ومع ذلك فانه لا يزال يغرى سجيته ويمنيها عن هذا الوطن بالبارق والعنيب، أى يغريها بمواضع أخرى محبوبة عندها حتى تتاسى عن الوطن القريب من سوس .

وأنت ترى أية تحية هذه التي أرسلها، وأي وصف هذا لهذا المعقل

الحصين من هذه العدوة المباركة، ويرجح أن يكون صدرت عنه بفاتح القرن الثامن لانه توفى سنة 706 هـ.

## ابن سبمين الفيلسوف ببادس:

اسمه عبد الحق ابن سبعين المرسى من مرسية بالاندلس، ولسد سنة 614 هـ. وتوفى سنة 669 هـ. وكان بادىء ذى بدء تصوف فاستقر بسبتة وشعفت به امرأة موسرة فنزوجها وبنت له زاوية فى داخل دارها وانفقت عليه أموالا طائلة، ثم أنه اشتعل بانفاسفة، وكان له باع طويل وبالاخص أن عهد الموحدين كان حافلا بانفاسفة، وكان له بالمعرب (1) من الاقطار التى يفزع اليها فى مشاكل الفلسفة، فكان ابن سبعين هذا بمن برز فى انفلسفه واحرز قصب السبق حتى ان عماء سبتة ندبوه الجواب عنى سؤال ملك ايطاليا فدريك الثاني الدى رفعه الى علماء سبتة فى مسائل فلسفية، فانتدب للجواب عنها وكان يعتبر اذ ذاك علماء المناهنة المسلمين الكبار، فألف كتابا سماد المسائل العقلية، وقد اشتمل على 19 صفحة، وتوجد منه نسخة خطية فى اكسفورد وألف كتابا آخر سماه الفقرية (2) قال فيه «الفقير ليس متصلا بانعالم ولا منفصلا عنب ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه» وقد شيع عليه علماء الوقت فى ذلك، لان هذا الكلام لا معنى له كما اعترض عن العزالي فقال انه مضطرب وعاب عن الن سيناء، بأنه حائر وقال ان انتصوف لم يدركه احد ممن سلسف .

نفيه عن سبتة: وفى أثناء أشتغاله بالفلسفة بسبتة. قام أعداؤه بالوشى به عند حاكم المدينة ابن خلاص طاعنين فيه من حيث علاقته بالمرأة المثرية، ومن المعلوم أن الفلاسفة يعيشون فى عالم من حرية التفكير وربما يسخرون من العالم المادى وربما اطلقوا للسانهم العنان ليعبر عن تلك الافكار، فاذا بهم أمام مصاعب متأقة.

وذلك ما وقع لهذا الفيلسوف المتبحر، ووشسى به أقر أنه من العلماء وجعلوا تأليفه الذي ألفه تحت عنوان «السد» سندا للطعن فيه، فانه

<sup>(1)</sup> نفح الطيب ج أ.ص. 418، والمستشرقون ص. 17 وكتاب العلسوم والادب والفنون في عهد الموحدين المتونى. (2) المقصد الشريف

حشره بالنظريات الفاسفية، وانكروا عليه تسمية الكتاب «بالبسد» وهو اسم صنم، يقول المعرى: «ويعبد القاب من اهوائه: ما يعبد الكافر من بده». فنفاه ابن خلاص عن سبتة وجمع رحله فنزل ببادس، وكان يجنس فى الجامع الاعظم للمحاورات، فيأتيه العلماء والقضاة للتحروار معه (1)، قال القاضى اسماعيل بن احمد الخزرجي البادسي المتوفى عام 685 ه. ببادس، كان ابن سبعين قد استقر بمدينة سبتة، فشاع عنه أنه فيلسوف فنفاه ابن خلاص منها فمر علينا ببادس متوجها الى المشرق فدخلت عليمه بجامع بادس فسأنته، عن قوله تعالى «قـل ان كان للرحمان ولد، فأنسا أول المابدين»، فقال لى أول الجاحدين، قلت وهذا القول أضعف ما قيل ف ذاك، فانه انفرد أبو عبيدة بنقل العابد بمعنى الجاحد، قال: تقول العرب عبدنی حقی ـ أی جحدنی ـ، ثم أنه ارتحل الی المشرق فاستقر بمكـة وكانت له أخبار في الطب والفلسفة حتى انه صنع لابي نمي أمير مكة شقا فى رأسه كان أصيب به فى حرب بقشر القرعة، وحضى عنده واتسع ذكسره واتصل خبره بالملك المظفر ملك اليمن فدس عليه من سمه فمات بمكة، وقد مدحه اوحد زمانه شعرا وأدبا وظرفا نجم الدين في قصيدة بارعة منها، وشيخ غدا في الفضل منقطع الند أمام المعالى والمراقى ومن له الفضل ما أربى عن الحصر والعد

#### البرغواطيون ببادس:

من هم البرغواطيون هؤلاء؟: انهم من المصامدة، كان لهم نفسوذ على البيدد التي كانت تعرف اذ ذاك بتماسنا، وهي ما بين سلا شمالا السي أسفى جنوبا، أسسوا مملكة هناك تعاقبوا عايها من أوائل القرن الثانسي الهجرى الى أواسط القرن الخامس، وقسد بنوا أمرهم هذا على خسرافة التنبأ، أول من تنبأ منهم طريف البرغواطي، الا أنه لم يوطد أركان تنبئه على قواعد، ولعله لضيق انزمن الذي عمل فيه مستقلا، لانه كان تابعا لمسيرة الخفير الصفرى، فلما توفى ميسرة خلفه، وانما الذي وسع في تلك المخرفة

<sup>(1)</sup> المقصد الشريف.

ولده صالح بن طريف البرغواطى فانشا ديانة وحال وحرم كانت هذه الديانة لصالح الديك، لانها حرمت ذبحه وآكله فعظم شأنه وأصبح اماسا في صيحات يتباهى ومن ذبحه اعتق رقبة، كما رفع الحجر عن الرواج والطلاق، فليتزوج البرغواطى من شاء، وليطلق كذلك الى غير ذلك من الخير افسات .

وبسبب هذا التنبؤ فتحت فى هذه الجهة من المعرب جبهة للجهاد، مكان المغاربة، وبالاخص المتسابقون الى الاستشهاد يغزون فى سبيل الله ويقتلون الرغواطى اينما ثقف ويتوغاؤن فى تخوم البلاد التى استحوذوا عليها، ويردون هم الهجمات الى جهات المغرب الاخرى، غير تماسنا، وهكذا يكون المد والجزر وقد ظل الى ما شاء الله، الى أن قامت دولة المرابطين، فطهرت المغرب منهم نهائيا .

ومما كان من هذا المد أنهم استولوا على مدينة بادس، الا أننا لا نعلم بالضبط أول استيلائهم ولا مدة بقائهم فيها، ماعدا ما وقفنا عنه من مخطوط لمناقب الشيخ الحاج حسون الذى كان حيا في أواسط القرن المخامس الهجرى، وحج عام 466، فيكون استيلاء البرغواطيين عليها كان أواخر ايامهم بالمعرب، لانهم انقرضوا بأواسط القرن الخامس وان ذلك كان قبل حج الشعيخ حسون .

# على ابن العافية البرغواطي والشيخ الحاج حسون:

كان على ابن العافية هذا قائدا للبرغواطيين على بادس وكان لسه وزراء وجنود وفى ضواحى هذه المدينــة من قبيلة بقيوة بقريــة ادوز، كانت تقع زاوية الشيخ حسون الذى تلمذ للشيخ أبى داود التمسمانى الذى تلمذ لابى مدين ورجع حسون الى بلــده بادوز وقعد باذن شيف ليربى التلاميذ المنقطعين الى العبـادة وترويض النفس، فشاع خبـره وصلاحه فى أواسط القبائل واثر فيهم ذلك الصلاح فأوجس منه القائد البرغواطى خيفة وخشى تفاقم أمره واستعظمت له بطانته أمر الشيخ، البرغواطى خيفة وخشى تناقم أمره واستعظمت له بطانته أمر الشيخ، فاستشار رئيس البرغواطيين بتاماسنا، وقــد قال فى كتاب «كشــف النقاب فى مناقب الشيخ الاواب الحاج حسون المبين غضله لدى كل مــن

أناب وقد صحت لدى كل من قد صدق ومن تاب» لمؤلفه أبى الحسن على المراكشى السذى توفى ببادس كما سيأتى عند التعريف به، ان قائد البرغواطيين هذا أرسل الى أخيه البرغواطى بيعنى رئيس البرغواطيين، فقد أجابه رئيسهم بأن يغير بجنوده وأهالى القبائل على الشيخ وأمره فوق هذا بأن يقرأ كتابه على رؤوس الاشهاد ويطاق المنادين في أسواق المدينة.

فأرسل الى القبائل استقاطر اليسه ليؤنف حماة فأتت اليه مسآت بن الاجناد والرماة من قبائل بنى يطفت و هنتوتة وبنى ورغسين وبنى بويفرح وغيرها، ولما تكاملت قوته وهم بالخروج من بادس الى جهة المحاج حسون بآدوز، دخل عليه الزاهد العابد الشريف الورع سيدى عبد الله (ولعله والد ابى عبد الله محمد الشريف المذكور فى مؤلف المقصد الشريف، لانه ذكر ثمنة أنه محمد بن عبد الله الحسنى) وهو أى عبد الله هذا سمدفون بأعلا مقابر بادس وروضته مشهورة تزار، دخل عليه سأى عنى قائد بادس البرغواطى سوكلمه ليكف عن التوجه الى عليه سأى عنى قائلا: ان الرجل من المالحين وانه لم يفعل ما يفعله على الحاج حسون قائلا: ان الرجل من المالحين وانه لم يفعل ما يفعله على تركه فانه يكون منه مطمئنا من جهة السياسة، وأما اذا توجه اليه فانه لا يأمن أن تأتى منه اذاية الاهية، وذكر له حديث «من أذى وليا من أوليائى فقد بارزنى بالمحاربة» غير أنه لم يسمع منه شيئا، بل زاد غيضا، فقد بارزنى بالمحاربة عفرا الله فانصرف الشريف معاضها.

أما البرغواطى فانه فى الصباح خرج بالقوة التى معه متوجها الى المحاج حسون، وعند الزوال وصل الى الموضع الذى كان يدعى «بتجرجرت» فنزل وأمر بضرب الخيمة ودخل البرغواطى الى خبائه وأرسل الى كاتب الفقيه احمد التوزانى وبعض وجوه القبائل ورؤساء أجناده وأمرهم بأن يأتوا الى الشيخ الحاج حسون ليعرضوا عليه أن يأتى اليه فى تلك الليلة أو فى غده بمن معه من تلامذته، فان لم يمثتل فانه يهجم عليه صباحا بجنوده التى لا قبل له بها ويخرجهم من الزاوية اذلة وهم صاغرون، فترجهوا حالا ولما وصلوا الى الزاوية وجدوه فى خلوته يعبد الله ولا يبالى والفقراء فى ازاوية بالمسجد الحساح على

التذكنتي البقوى) ولما وجدوه في الخلوة لم يقدر أحد أن يدخل عليه، فأرسلوا ولده الصغير عبد الحليم، لأن اتحاج محمد ولده الكبير اختفى منذ ثلاثة أيام، فلما دخل عليه ولده عبد الحليم القاه في خلوته ساجدا متضرعا الى الله، فكلمه أولا غلم يجبه ثم ثانيا غثالثا، ثم قال له ولدد يأبت ان قائد بادس والاعيان يريدون ان يدخلوا عندك ليبلغوك ما أمرهم به ذلك القائد فاذن بدخول الفقيه التوزاني عليه وحده، فدخل عليه، فلما سلم عليه صافحه الشيخ وأجلسه معه وقال له ما تريد، فاستحيى التوزاني من البلاغة أمر القائد، ولكن الثيخ بادره وقال له قل ولا عليك فانك رسول، وحينئذ أعلمه التوزاني بما أتى من أجله وقال له ان هذا الخبيث المطرود وعينئذ أعلمه التوزاني بما أتى من أجله وقال له ان هذا الخبيث المطرود ثنيا بأن يعلمه بأنه غدا يسير اليه وأوصاه في خاصة نفسه أن لا يخشى شيئا، فان الله سيكفيه مؤنته، فخرج الكاتب وأمر القواد والاعيان المركوب متوجهين الى محل البرغواطي، فلما وصل اعلمه بعزم الشيخ على المجدى غدا قائلا له ان الشيخ لا يخلف وعده، فأمر بنشر الخبر في الاجناد والقوة فاستبشروا خيرا وباتوا في سرور .

# عمل الشيخ غسده:

ان الشيخ لم يتوان فى غده أن وفى بوعده غذهب فى ثلة من فقرائه لا يتجاوزون الخمسة عشرة والباقى الذى كسان يبلغ اربعمائة اختفسوا وجنين، وكان معه ولده الحاج محمد وعبد الحليم وعبد الرحمن بن الشماس (خديمه) والمعلم عبدون، غذهب الشيخ متكنًا على عصاه وهو يدعو بالدعاء الآتى: «يامن له العظمة والجبروت ياذا الملك والملكوت، يامن هو حى لا يموت، انصرنا على من يموت»، وكان أصحابه يرددونه بعذه الى أن أتى موضع الصفاح يدعى صف الحمام، فقال المقتراء من يذهب ليأتينا بخبر المحلة، فقال المعلم عبدون انا لها، وذهب فوجدهم نائمين قد أخذ الله على المصارهم، فرجع وأعلم المشيخ بذلك، فكان الشيخ يردد «هكذا، هكذا، والا غلا طرق الجد غير طرق المزاح» ثم تقدم الشيخ بعماه والفقراء وراءه الى أن وصل الى شجرة عرعار ثمه، وقال هذا حد زاويتى، وركز حدودا

ثمة، ثم أمر المعلم عبدون وولده الحاج محمد وعبد الرحمن بن الشماس وقال لهم ايتوا هذه المحلة وخذوا من ترابها وانشروه عليهم، ثم ادخلوا على قائدها وكلموه بأن يذهب الى حال سبيله، فانه يستجيب لذلك ان شاء الله، ففعاوا، فما كان من القائد بعد سماع موعظتهم الا أن أمر بركوب الجميع والتوجه الى بادس، فرجع الشيخ وتلامذته الى مقر عبادتهم مستأنفين نشاطهم .

هذا فى كتاب مناقب الشيخ، وهـو أمر لا يستبعده عقـل ولا يقل، لان الايمان بالشيء والعزيمة القويمة هما أحد من السيف وأمضى، فالشيخ كان ثابتا على مبدئه متحديا هذا الظالم الذى يريد هتك حرمته فى معبده فأتاه من حيث الموعظة وعدم الامبالات له، فكانت حكمـة الله أن رده على أعقابه خاسـرا، ومثل هـذه الواقعة موجودة عنـد أولى العزم من الصالحين أسوة بالنبى محمد (صلعم).

#### تفاب العرب على بادس:

ففى حدود عام 635 ه. تعنب العرب المرة الثانية على بلاد الريف، واستولوا من جملة ما استولوا عليه مدينة بادس، وكان الاهلى يخافون منهم ويختفون عن أنظارهم فقد حدث عبد الحق بن اسماعيل ابادسى أن أهالى بادس اختفوا عن أنظار العرب المتطبين، حينما احتوا مدينة بادس، وكان الشيخ أبو الحسن المراكشي يذهب ويجيء من دون مبالاة ولا رؤية العرب، وحدث عبد الله المعرى البادسي قال: كانت منهم فارتحل جميع أهل بادس بأموالهم وأمتعتهم الى الجزيرة انتى في منهم فارتحل جميع أهل بادس بأموالهم وأمتعتهم الى الجزيرة انتى في غدوة انبسطوا في الوادي وتقطع الناس من العدوتين عدوة الصف وعدوة الركينة، لا يقدر من يدخل الوادي من أجل العرب وكنت أرى الشيخ أبا الحسن المراكشي جائيا ذاهبا من احدى العدوتين الى الاخرى، ويشق في وسط العرب وعليه ثيابه فما ناله من احدى منه شيء».

ان هذا النص يدل على أن العرب فى احتلالهم الريف كان بصفة المتعلب المتسلط، بحيث أن الاهالى ينفرون من وجوههم ولا يخالطونهم، كما أن العرب يعاملون الاهالي بالقسوة والقتل، فأم يكن هؤلاء العرب العرب قد امتزجوا بعد مع الاهادي امتزاجا روحيا يعدونهم منهم واليهم، بل كان احتلالهم للبلاد شبه اكتساح لها، يقتلون وينهبون ثم يذهبون، ومن المعاوم أن منوك بني مرين الاولين كانت لهم حروب مع عرب رياح في المعرب، فالأمير عبد الحق ابن محيو المريني الذي أمر المرينيين الأولين عام 613 ه. قام بحروب ضروس مع عرب رياح التي حتفه بوقعة وأدى سبو، وقد طاف ولده عثمان الذي تولَّى من بعده أمر المرينيين على قبائل المغرب، ووصــل فيما وصل اليه بقبائل بطيــوة من الريف وقد انتصــر المرينيون على العرب (1)، الا أنه رغم هذا الانتصار فانه لم يقسض على عرب رياح، فقد بقوا بقاء النار تحت الرماد، ففي عام 621 ه. غزاهم أيضًا ببلاد الهبط وأزغار واثذن فيهم، وهكذا استمر في العراك معهم الى أن توفى سنة 638 هـ (2)، ومما ذكر، يعلم أن استلاء العرب على بأدس والريف كان أيام أبى سعيد عثمان بن عبد الله المريني، لان الاستيــــلاءً كان عام 635 ه. وهو ف دلك الوقت كان يقوم بالحرب في أطراف المعرب انشمالية ضد هؤلاء العــرب، وبما أن أهالي الريف كانوا يعتــزون بـان الدولة المرينية الجديدة، كانت دولتهم لانها نشأت بين أحضانهم، فالموقعة الاولى انتى انتصر فيها المرينيون على الموحدين والتي تدعي وقعة المشعة، كانت بوادي النكور، وكان معقلهم الذي درجوا فيه ومنه ترعرعوا حصن تزوطا (قرب الناظور) من شعب بطيوة، فان تسلط العرب عليهم بمثابة احتلال لبلاد موالية لاعدائهم المرينيين، فلذا كان الاهالى يفرون من وجوههم ويحرسون ديارهم بالاسلحة، وكان العرب يفرضون على الاهالى معارم ربما وقعت بينهم حروب بسبب تلك المعارم، فقد حدث (3) عن ابن عقيل بن عبد الرزاق بن عبد الواحد بن الحاج ابراهيم بن عيسى بن الشيخ داود التمسماني، أن العرب في حياة جده الحاج ابراهيم. ــ المواود عام 560 والمتونسي 650 ه. ــ الذين تغلبوا على الريف، فرضواً

مغرما على قبيلة بنى ورتدا، وهى من قبيلة تمسامان فلمتنع أهالى القبيلة من اداء ذلك المغرم وتحصنوا بمعاقلهم بسلحل البحر، فلما رأى العرب توتر الحالة بينهم وبين القبيلة، طلبوا من الحاج ابراهيم، وكان يسكن فى دار جده أبنى داود، ويتعبد فى رباطته التقدمة الذكر آن يتوسط بينهم وبين القبيلة، حتى يؤدوا المغارم المفروضة، وقد الح عليه العرب الحاها بعد ما امتنع، فذهب الى أهالى القبيلة وأبلغهم أمر العرب فامتنعوا ولم يجيبوه لشىء ثم أنه لما رجع أسر على ساحل البحر، أسره قراصنة النصارى .

وهذه القصة نفسها كانت فى التاريخ نفسه، فان العرب لما شردهم بنو مرين احتلوا الاماكين القاصية، وكانت لهم مع الاهالى مناوشات وحروب، ولم يتفقوا قط .

#### تضريب بساس :

وهكذا كانت مدينة بادس مرفأ للمغرب الى أن تعرضت لحملات عدائية من قبل أتراك الجزائر والاسبان الذين تنافسوا على اكتساب جزيرتها للاستلاء عليها، وتكررت تلك الحملات مرات متعددة، فكانت قراصنة (1) الاسبان من مليلية يغيرون عليها، بينما قراصنة الجزائر الاتراك يتخذونها مقرا للهجوم على سواحل الاندلس واقتناص السفن المتوجهة الى الهند يعاونهم في ذلك قراصنة تطوان والعرائش، وكانت (2) قراصنة مليلية يؤدون لملك اسبانيا خمس اسلابهم ولولائهم كانسوا يحملون اسبانيا والبرتعال سنويا أزيد من مليون من العملة الذهبية، وكان الجند الريفي يتصدى للاسبان انذين يحتلون جزيرة بادس، وقد طردوهم منها عام 929 هـ وبقى الوطاسى أبو حسون ثم السعديون مائكين لبادس الى عام 1554 م. (169—962 هـ، حيث احتلها الاتراك نحوا من عشر سنوات، ثم استرجعها الاسبان وهدموا مدينة بادس، فتخربت واحتفظوا بجزيرتها معززين بـ 92 سفينة برتغالية واسبانية، فتخربت واحتفظوا بجزيرتها معززين بـ 92 سفينة برتغالية واسبانية،

<sup>(1)</sup> ج.ل.ص. 243 من السلسلة السعدونية. (2) السلسلة الاولى السعدونية ج. لث. ص. 15 .

مع جنود مرتزقة من الالمان والصقلبيين والايطاليين، ثم استرجعها الاتراك (1)، وقد رفض السلطان امضاء معاهدة للاعتراف بالامر الواقع ووجه قائدين لاسترجاع الحصن .

#### محيحتة المحزمجة :

هناك في منتهى سهل وادى غيس بالشط انشمالي العربي أمام جزيرة النكور، وفي احضان رباطة المجاهدين عند أسفل هضاب أجديــر، كانت تقع مدينة المزمة، يقال أن الاسم عربى مصحف عن الخزامي اسم لعشب كآن ينبت في تلك الجهة، ولما وصل العرب في النفتح الاول ووجدوه بكثرة سموا المدينة به، وهكذا بالميم والزاى والميم، وقّ بعض هوامش التاريخ المذمة ــ بالذال وهو خطأ صراح ــ لان اسماء الاعلام تنضبــط بالنقل، وبه تثبت فالسنة الاهالي لا زآلت تنقل خلفا عن سلفٌ تسميــة مرافق هذه المدينة باسم المزمة، فهذه ساقية المزمة، لساقية تخرج من وادى غيس وتتجه صوب موقع المدينة الذى أصبح الآن من الخصوبــة بمكان، بحيث أن ذلك الماء موزع برسوم لها قرون بأساعات، بل والدقائق، فلاولاد فلان مثلا كذا على ساقية المزمة، لان ماءها فى الصيف يخرج م*ن* عنصر معين يدعى «بويا حريشن» فيقسم على اسهم لساقية المزمة، وهي التي على الشط الشمالي العربي لوادي غيس، كذا، ولساقية تفضنة كذا، وهي التي على الشط الجنوبي الشرقي، وكان من جملة محاكم ابن عبد الكريم «محكمة المزمة» التي كانت تعتبر المحكمة الرئيسية لقبيلة بنى ورياغل، أما محكمة أجدير فهي خاصة بابن عبد الكريم وهي المركز العام لحركة التحرير، كما سيأتي مفصلا، وأما لفظة مذمة بالذال، فانسه تحريف لحرف الزاى الى الذال وهما كثير الشبه .

واذا كانت لفظة المذمة المسفحة هى تحمل معنى لا يليق بمقام هذه المدينة التاريخية المجاهدة فانه يحق للسان حالها أن ينشد : واذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى كامل

<sup>(1)</sup> السلسلة الاولى السعدونية جالث. ص 63-141-151

وذكر الادريسى فى نزهة المستاق، انها كانت قرية عامرة ومرسى تسوق المراكب منها، وذلك لانها كانت بمثابة ميناء لمدينة النكور التى تبعد عنها بحوالى 15 كم، وفضلا عن ذلك فانها المنفذ الوحيد لمحصولات سهول النكور الخصبية، فمنها تستصدر البلاد حاصلاتها الى بادس والني الاندلس، وكانت صلة الوصل بين مدينة النكور عاصمة الامراء العرب وبين بادس عاصمة الصنهاجيين والعلماء والصائحين .

#### مرافق المستة:

كان بالدينة جامع أعظم كما فى سائر المدن المعربية، وفى وقت ما كان الخطيب فيه محمد بن أبى بكر بن الفقيه عبد الله، ففى المقصد الشريف قال: وحدثنى احمد بن محمد الطائع الشهير بالادباس قال: سمعت محمد بن أبى بكر بن الفقيه عبد الله خطيب المزمة يحدث عن أبى طاهر السنخ .

## رباطَّة المجاهدين:

وقد تقدم الكلام عن رباطة المجاهدين التي على ربوة لاصقة بمدينة المزمة ولا زالت الى الآن محولة الى مسجد الملوات الخمس، وتقام فيها حفلات عيد المولد النبوى الشريف يقصدها طلبة القبائل المجاورة.

## ريساطــة أبى داود:

وقد تقدم أيضا الكلام مستوفى عن رباطة أبى داود التى هسى على خمسة أميال شرقى مدينة المزمسة، وقد بناها أبو داود حسوالى علم 550 ه.

#### **جــزيــرة النــكــور :**

وتوجد قبالة المدينة جزيرة النكور وكانت من معاقيل تلك المدينة ولا تبعد عن اليابسة الا بمقدار 500 متر فقط، ولهذه الجزيرة مقام خاص فقد كان أهالى مدينة المزمة وقبيلة بنى ورياغل يرابطون فيها خوف مباغتة العدو من جهة البحر، وكانت القراصنة يجوبون البحر ويعيرون على الشواطى، وبالاخص محل العمارات فكانت جزيرة النكور رباطة لحراسة المدينة، وفي اثناء امارة النكور كان أمراؤها ياجأون اليها عندما تقع حسرب بينهم وبين اعدائهم الجنوبيسين، فعندما غـزا مصالة ابن حبوس عامل العبدين على تاهرت مدينة النكور سنة 304 هـ التجأ سعيد ابن صالـح

اليمنى النكور بأهله الى جزيرة النكور وتحصن بها، ثم عبر البحر السى مالقة اذ تلقاء عبد الرحمان الثانث الامدوى المنقب بالناصر لدين المه بالتبجلة والمكرمة كما سبق .

#### علاقة المزمة بباس:

كان لكل من المدينتين استقلالها عن الأخرى، الا أن علاقتهما كانت حسنة على ما أطلعنا عليه من نفث تاريخية .

نفى عام 566 ه. نجد أنه لما رجع الحاج حسون البقيوى ــ كان يسكن ضواحى بادس وتقدم موقفه من قائد البرغواطيين ــ من حجه مر على مدينة المزمة، وبقى فيها ثلاثة أيام، استضافه أهل تلك المدينة وهرع انيه جميع المحبين من تلامذته وأصدقائه وفرح به أهالى المزمة فرحا عظيما (1) .

وفى كتاب مناقب أبى يعقوب البادسي «أن أحد السراق سرقوا حوالى أواسط انقرن الثامن كيسا لاحد الاندلسيين ورد على بادس وأخذها السارق وهرب الى المزمة، وبعد يومين من وقوع الحادثة وصل رسول من المزمة بكتاب من واليها يقول فيه وصل هنا رجل من الغزاة وبيده شكارة انكرناها عليه وسأنا عما فيها منتوقف فثقف وثقفت الشكارة، فان كان هناك من ضاع له شيء، فليأت، فتوجه الرجل التاجر الذي ضاعت منه شكارته للى المزمة وأخرج زمامه وذكر فيه جميع ما في الشكارة، ورجع الى المشيخ يعنى أبا يعقوب البادسي الذي كان دعى التاجر برد ضالته ، ومن هذين اننصين نستنتج العلاقة التي كانت بين المدينتين الساحليتين، كما نستنتج من النص الآخير مدى يقظة ولاتها الدينتين الساحليتين، كما نستنتج من النص الآخير مدى يقظة ولاتها وحصافة أحكامهم، فان النص مستند هام لكون والى المزمة استعمل سياسة رشيدة في القبض على السارق والبحث عن السرقة حتى تتجلى ليه حقيقة الأمير .

#### لجوء الادارسة الى الشمال:

وكما ذكرنا، فقد ترك الفتح العربي الاسلامي اثرا ذا جــدور

<sup>(1)</sup> المقصد الشريف .

عميقة فى نفوس السكان الاصليين البرابرة فى عموم المغرب، وتأثـــروا بالتخيم الاسلامية تأثرا قاوم العصور والاعصار معا، وكان نصيب هذا الجزء الذي نؤرخه لا يقل عن غيره من الاجــزاء في نفس الاتجاه، بــل أن انشرفاء وجدوا هنا ملاذا أمينا ونصرا مؤزرا حبتهم هذه الجهة وجعلت منهن نواة الخير، واستمطروا بهم بركات الله، ذلك ما جعل لهم من المكانة محل الصدارة واعتزوا من الدعامة الاونى للعرب الفاتحين، وقد امتزجوا مع الاهالي نيس فحسب بالمعاملات والاعتقاد، بل بالتزاوج والتناسل وبذلك تكون منهم ومن الذين تقبلوا وغادتهم برحابسة الصدر دم مزيج، مما زاد في نسبة الدم العربي الذي تركه أنعسرب الفاتحسون غير الاشراف في هجراتهم الاولى، وإذا يعتبر اريف عربيا، ولا يؤثر فيه اللهجات المطية، وفي هذأ الصدد كنت نشرت في جريدة الريف التي كانت تصدر بتطوان باشراف مديرها الشريف المبجل صديقنا الهمام المرحسوم سيدى التهامى الوزانى، فى عدد 194 بتاريخ 25 يونية 1939 م. تحت عنوان «الريف وعروبته»، بينت فيه تمسك الريف بالعربية وذلك ردا على كتاب نشره مراقب اسباني برتبة كولونيل يدعى «اميليو بالانكو» ضمن هذا الكتاب قوانين كانت قبائل الريف تعقدها ضبطا لعررقتها فيما بينها عندما انحسرت سلطة الدولة الايام التي قبل الحماية عن هذه الاصقاع وسماه «قانون الريف»، وكان قصده تحضير جو ادماج ااريف في الظهير البربري، أو استصدار مثله ضربا على نعمة الاستعمار الفرنسي، فكتبت هذا المقال، وكان له صدى بعيد الاثر في دوائر المراقبة، كما كان عمل هذا الكولونيل سببا في تنحيته عن هذه المنطقة وتغريبه الى «فرناندوبـو» ـ بصحراء افريقيا -، حيث توفي هناك، وكان فحوى الذّي نشرته ان اللهجة المحلية الريفية لا تغير من عروبت في شسىء، لأن لعة الكتابة والدراسة والدين بل حتى التخاطب الرسمى هي الهـة القرآن وام توجد للهجـة المطية أية قواعد تنظيمية يكتب بها، ولـم يوجد في التاريخ لها كتابــة ومعرفتها هي من باب معرفة الانسياء أفضل من جهلها، وان القوانين الني كانت تحرر في علاقات القبائل بعضها مع بعض هي راجعة الى مسائل سياسة غير اجتماعية، وذلك كتنظيم لعلاقة الاتصالات في الاسواق وحفظ الجوار وعدم اخفاره وما الى ذاك.

وعليه فيصح أن يلاحظ على اقبال العرب، وبالاخص الشرفاء منهم على الريف التأثيرات التالية :

1 — التأثير الديموغرافي الذي خاقه اختلاط النسب من هـؤلاء وأولئك، بحيث لم يكن يعتبر هناك فارق بين مراتب الكفئية في الـزواج، فالسلم كفؤ المسلمة من أية سلالة كانت فاقبل الطرفان على الاندماج في العادات والبيئة اندماجا كليا، جعلت حالتهم الاجتماعية على قدم المساواة ولم ير أي طرف غضاضة في اعتناق مبادىء الآخر الاجتماعية، وقد أخذ الجميع ما صلح من تقاليد كل، وذلك ما خلف في هذه الجهات حياة اجتماعية راقية نسبيا عن جل البوادي الاخرى وهو ما يشاهد عيانا لمن جال في تلك الاصقاع، فالعيش نضيف واحترام الاعراض موفور وكرم الضيافة واروفادة وحماية الجار الى أنواع الشهامة الاخرى مما يضرب به المثل .

2 — التأثير الديني وذلك لمقام العترة الطاهرة التي انحدرت عن السلالة النبوية، والتي حمات مشعل الاسلام الى أقطار المغرب في مبدىء هجرتها عند فرار المولى ادريس الاكبر امام تعسف العباسيين الذي أصاب آل البيت النبوى بدءوى تأسير محبتهم لدى المسلمين على الاتجاء السياسي في المشرق، الامر الذي يخشى منه أن يعصف بعرش العباسيين، وبالاخص أن جمهور المسلمين في ذلك الوقت كان دينهم الصراحة وعدم اللف والدوران، لاعتقادهم بأن ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم وما اخطأهم لم يكن ليصيبهم، تلك مشيئة هي بيد الله وحده، ولهذا الاعتبار نفسه احتضنت هذه الجهة الشرفاء الوافدين الذين يعتبرون خيرا وبركة على حياتها، وأن ذنك الاحتضان والحب هو قسط ديني يعتقدونه، كما اعتقدوا مبادىء التبشير الاسلامية الذي قام به الشرفاء.

3 — التأثير السياسي الذي خلقه جو امارات محلية للادارسة من لدن تولية عمر بن ادريس انواحي الريف من قبل أخيه محمد الاكبر، حيث جعل عاصمته «تيكساس» بعمارة، وكانت شاطئا واحدا مع بادس وسبتة، بحيث كان الاتصال ميسورا والاحكام نافذة والمسافة تقطع بزورق صباحا حيث يمسى في بادس ومنها الى المزمة الى غساسة برأس ورك والى مليلية،

الامر الذى ضمن شمول النفوذ الادريسى شمولا كاملاحيث كانت الاوامر لا تخالف، لانها صدرت من سلطة شرعية من الوجهة الادارية ومن انوجهة الدينية التى كانت المحور الاساسى والوازع الاهم فى ضبط البلاد وحكمها.

ولهذه المزايا تدفق الاشراف الادارسة على هذه الجهة فعمروها وبالاخص في أيام اضطهادهم في معرب الارض، كما اضطهدوا في مشرقها، فعندما تسلط على تشريدهم موسى ابن ابى العافية الذي يعتبر ألد أعدائهم والذي تولى كبر الفتنة عليهم في مواقع طويلة مستوفاة في المصادر التاريخية، انحا شوا الى الريف في ظرفين اثنين، أولهما في ظرف تأسيسهم المارتين اثنتين قاومت أعداءهم بجنودهم المخاصين الذين تكون اخلاصهم من محبتهم لآل النبي (صلعم)، ثانيهما في ظرف اختيار هذه الجهة للسكني والاستقرار بعد التشريد شرقا وغربا، وقد تقاطروا عليها من جميع المجهات، فخلفوا عائلات واحفادا، واستوطنوا أسوة بالسكان لا يجدون المهات، فخلفوا عائلات واحفادا، واستوطنوا أسوة بالسكان لا يجدون عليها، وتسابقوا فلم تشذ أية قبيلة من قبائل الريف وغمارة ونواحي سبتة، عتى أن جبل العلم ببني عروس أصبح محجا يحج اليه السكان، وفي عترات من الوقت كان محجا لسائر المعاربة يقصدونه لاتبرك والتعرف على ملاذ آل النبي المختار (صلعم).

أما نواحى بادس، فان الحالة الدينية التى عاشت عليها هذه الجهة جعلت اقبال الشرفاء عليها استكمالا لحرية دينهم، يترجون منها أن تكون مقبرتهم لانها مقبرة الصالحين .

#### المنطقة الاولى لنفوذ الادارسة:

على اطلاق الريف الشامل لاراضى سأسلة جبال الريف، كما أسلفنا، أصبحت الامارات الادريسية فى الشمال ريفية بعد انقراض دواتهم بفاس وتسنى لصاحب الاستقصاء كالمعجب أن يترجم بقوله «الخبر عن الدولة الثانية ليردارسة ببلاد الريف».

لانهم كانوا يحكمون هذه الاراضى جميعا، وكانت قاعدتهم مدينة البصرة التى قال عنها البكرى وابن حوقل «انها تأسست مع أصيلا، أوائل القرن الثالث الهجرى، وكانت عامرة ولها شأن، ثم خربت أو اخر القرن الرابع الهجرى، ولا يعلم موضعها بالضبط، ومن المكن انها كانت بنواحى حد كورت وقد خربها باكين الصنهاجى لما قفل فارا من هضاب تطوان أمام جعفر بن على ابن حمدون قائد منصور بن أبى العامر الاندلسي الذي خيم بسبتة ضده كما كان معقلهم قلعة حجر النسر التي قال عنها البكرى أنها بناها محمد بن ابراهيم بن محمد بن القاسم — صاحب طنجة وسبتة ابن ادريس عام 317 هـ وكانت شامخة الى السماء .

وقال عنها صاحب الاستقصاء «انها موجودة قرب سبتة (1) ثم خرج غااب \_ أى الاموى \_ من قرطبة فى آخر شوال عام 362 ه. فاتصل خبر قدومه بالحسن بن كنون (الادريسي) فخاف منه وأخلى مدينة البصرة وحمل منها حرمه وأمواله ودخل الى قاعة حجر النسر القريبة من سبتة واتخذها معقلا يتحصن به .

وقد كانت هذه القلعة من المناعة بمكان لعاو بنائها حتى أن الحسن بن كنون الادريسى الذي عرف عنه الشدة والقسوة، كان اذا ضفر بأحد أعدائه يدفعه من أعلى الحص بعود غلايط الى الارض الا واشلاؤه معزقة. ويظن الآن أن هذه القلعة كانت بقبياة سماتة، حسبما انفصل عنه السيد احمد المكناسي مدير الخزانة العامة بتطوان سابقا، في بحثه السذي

ومن المعاوم تاريخيا، ان أولاد مولاى ادريس الثانى اقتسمسوا بعد موت أبيهم الملكة المغربية مناطق نفوذ عين لكل ولد من الاولاد التسعة البالمين جهة يحكمها، بينما بقيت الملكسة لمحمد ابن ادريس وبقى غسير البالمين في كفالة جدتهم الاميرة كنزة (3).

القاه بالمؤتمر الثالث للأثار العربية بقاس (2) .

وهذا انتقسيم كان من وحى هذه الجدة البربرية اذرأت ان تقسيم الملكة مناطق نفوذ على أولاد المولى ادريس كعمال للدولة، يجعل الوارثين

<sup>(1)</sup> الجزء الاول ص. 183. (2) صحيفة 8. (3) حكى لى القائد الخلادى البرنوصى انها من قرية اوربة من هذه القبيلة ولا زالت معروفة بها الى الآن .

للعرش لا يتنافسون، بل يشتغل كل واحد منهم بالجهة التي يدير شؤونها، على أن يحتفظ أكبرهم (محمد) برئاسة الجميع.

ولا غرو فان هذه الجدة العجوزة قد عايشت الاحداث وعاركتها من منذ ما دخل زوجها مدينة وليلى سنة 172 هـ، وشاهدت مصرعه والملك لم يلتثم بعد، فحفظت ذلك التراث الثقيل فى بطنها يوم كان المغاربة أقرب الى الارتداد من التأييد، وقد صبـرت على مضض واحتسبت العمل الله ولآل بيت نبيه التى تعد الحارسة الوحيدة للامانة اذ لا يعدو سره بطنها ثم بيتها يتيما غريبا فى آن واحد فربته وأحسنت التربية واحترسته مسن شر الاعداء وكيد الكائدين ومن يدرى عن الستقبل المجهول؟ عاقبة الامر .

ثم شاهدت ولدها يافعا مبايعا سنة 188 ه. يخطب فى القوم ولو لم يتجاوز عمره أحد عشر سنة يقول: فلا تمدوا الاعناق الى غيرنا، فان الذى تطلبونه من اقامة الحق انما تجدونه عندنا، ثم شهدت الملك الشاب يستأثر به الله سنة 213 ه. ولم يتجاوز عمره 36 سنة .

شهدت كل هذا وشاهدت تدبير ذلك الملك الفتى وأوخت الى زوجها وابنها بكثير من حكمها العالية، فكيف لا تسير نفس الخطة فى حفظ التراث بين احفادها الذين قرت بهم عينها وهسم العزاء الوحيد لها وقسد ماأوا عليها الدار أنسا بعدما كانت وحيدة الاهل والعشيرة .

وكان توزيع مناطق جهات الريف ــوهي التي تهمنا في بحثنا هذا حسبمـا يأتــي :

- مولای عمران \_ بادس وبلاد الریــف .
- مولای عمر ـ تیکساس وترغة وهما فرضتان بساحل غمارة
   وکانتا قریتین عامرتین وما الیهما من قبائل غمارة
- 3) القاسم سبتة وطنجة وقصر مصمودة القصر الصغير وقلعة حجر النسر وتطوان وما بين ذلك من القبائل .
- 4) يحيى \_ أصيلا العرائش البصرة، بلاد ورغة وما بين ذلك
   من القبائل .

أما الاخوة الخمسة الآخرون فقد أخسذوا أقساما أخسرى من

المغرب من سوس غربا الى تلمسان شرقا، فقى تاريخ ابن خلدون (1) أنه لما اجمع أمر محمد بن مولاى ادريس، على قسم المملكة بين أخوته (2) جاءت فى قسمة أخيه القاسم طنجة والبصرة وسبتة وتطوان وقلعة حجر النسر وما الى ذلك من البلاد القبائل، وجاءت فى قسمة عمر تيكساس (3) وترغة وما بينها من قبائل صنهاجة وغمارة، وجاءت فى قسمة عيسى أصيلا والعرائس وبلاد اروغة ـ هكذا بتقديم الراء عى الواو ولعل القصد منها ورغة بالواو ثم الراء ـ.

أما بادس والريف فقد أعطى لعمران بن مولانا ادريس، وهدذا ما جاء فى كتاب الدرر السنية لاخبار السلالة الادريسية قال (4) ولكون عمران أيضا أعطى من بين اخوته أرض الريف وبادس، وانتقل هو آيها وتناسلت أولاده هناك بها، ويظهر أن الشريف عمران هذا كانت سلطته دينية أكثر منها سياسية وكان عمر صاحب تيكساس هو الذي يحكم سياسيا هذه الجهات .

وذلك ان عمر هذا كان محاربا وسياسيا ماهرا وذلك ما جعنه أهلا لان يستولى على اقسام عيسى والقاسم .

وقد قال ابن خلدون (5) ان عيسى خرج على أخيه محمد طالبا الأمر لنفسه فبعث لحربه أخاه عمر، بعد أن دعا القاسم نذك فامتنع، ولما أوقع عمر بعيسى وغلب استبد به الى أعماله باذن أخيه محمد ثم أمره أخوه محمد بالنهوض اثر أخيه انقاسم، القعوده عن اجابته في محاربة عيسى، فزحف اليه وأوقع به وضم ما كان تحت امرته الى ما بيده، فصار الريف البحرى كله بيد عمر هذا من تكساس وبلاد غمارة الى سبتة ثم الى طنجة وهذا ساحل البحر الرومى – البحر الابيض المتوسط – ثم يعطف الى أصيلا ثم سلا ثم أزمور وبلاد تمسنا، وهو

<sup>(1)</sup> تاریخ ابن خلدون ج. 4ص. 14. (2) یعنی سنة 213 ه. لانه نمیها توفی أبوه مولای أدریس. (3) هی فرضة بلاد غمارة بالموضع الذی یدعی الآن ببو احمد وهی قریبة من ترغبة .

<sup>(4)</sup> ص. 108 للشريف سيدى محمد السنوسى الخطابى المتوفى سنة 1272 هـ (5) تايخ ابن خلدون ص. 14 ج. 4 .

ساحل البحر الكبير ـ المحيط الاطلسى ـ ثم قال، واتسعت ولاية عمسر بعمل عيسى والقاسم وخلصت طويته لاخيه محمد الامير، وهلك في امارة أخيه محمد ببلاد صنهاجة بموضع يقال له فج الفرت سنة 220 هـ، ودفن بفاس ثم عقد الامير محمد لولده على بن عمر على عمالـ .

ثم قال ابن خلدون (1) وانقطع اللك من عقب محمد بن ادريس وبلغ الخبر بشأن يحيى الى ابن عمه على بن عمر صاحب الريف واستقدمه أهل الدولة من العرب والبربر والموالى، فجاء الى فاس ودخلها وبايعوه ثم حكى فتنة بينه وبين عبد الرزاق الخارجي، وانه هرب واغتاله الربيع بن سليمان سنة 292 هـ وقام بالامر مكانه يحيى بن ادريس بن عمر صاحب الريف وهو ابن أخ على بن عمر (2).

هذا هو التدبير الذي وضعته تلك العجوزة الصائحة ذات القلب الفولاذي الا أن الاقدار قد خانتها في احتياطها فما لبث أن تنكر عيسى صاحب البلاد العنية بالمال والرجال (سلا وأزمور وما بينهما) لاخيه محمد زعيم الاسرة، فأعان البيعة بمدينة أزمور ودعى لنفسه، مما اضطر محمد الى اتخاذ تدابير وقائية ضد أخيه الشاق عصا الطاعة علنا، والذي فتق فتقا لا يعلم معبتها أحد، فأمر كلا من القاسم صاحب طنجة وعمر صاحب تكساس بالتوجه الى عيسى لرده عن غيه وربما كان محمد بهذا الامر يعجم عود أخويه ليلعم موقفهما، فما كان من عمر الا أن لبى أمره وصار في جموع من برابرة صنهاجة الريف وغمارة وامده السلطان بأنف من رجال زناتة، مينما تنكب القاسم عن قتال أخيه عيسى وعصى أمر السلطان.

وقد جرت الرياح بما تشتهى نفس محمد فانكسر عيسى وفتح عمر بلاده جميعا فجازاه أخوه محمد وضم اليه بلاد المهزوم، عملا بالمثل «من قتل قتيلا فله سلبه». الا أنه كلفه بمهمة أخرى وهى القضاء عنى القاسم (3) صاحب طنجة وسبتة والقلعة المنيعة الذي يبدو من تأخره عن

<sup>(1)</sup> ص. 15 ج. 4 من تاريخ ابن خلدون. (2) نفس البجزء والصحيفة والكتاب ــ نفس المصدر ــ (3) ضريح سيدى قاسم معروف بضواحى طنجة على البحر، جنوبها.

امتثال الاوامر المركزية انه متواطئ مع عيسى، ومرة أخرى امتثل أمره واستعان بالله لرتق فتق العائلة الادريسية التى شاءت الاقدار أن تأخد المعول لهدم صرحها بنفسها، ففى الاستقصاء (1) وأمره مع ذلك بالمسير الى قتال القاسم، واستولى عمر عنى ما بيده من البلاد فصار الريف البحرى كله فى عمل عمر من تيكساس وبلاد غمارة الى سبتة ثم الى طنجة وهذا ساحل البحر الرومى ثم ينعطف الى أصيلا والعرائش ثم سلا وهذا ساحل البحر المحيط ولا ندرى شيئا عن يحيى صاحب أصيلا وما آل اليه ، هل سلم نفسه أم ماذا فعل ؟

وبهذا أصبح عمر بن ادريس صاحب الريف ذا امارة تمتد على سواحل البحرين الابيض المتوسط والمحيط الاطاسي، وصفى الجو لهذا الامير القائد، وقد اخلص فى عمله لزعيم الاسرة السلطان محمد، وبقى كذلك انى أن توفى سنة 220 فى امارته، وحمل الى فاس ودفن مع أبيه .

وبهذه الكيفية تأسست امارة الريف الادريسية بزعامة عمر بسن الدريس الثاني، وقد خلفها ارثا لاولاده من بعده، فقد شهدت الملكة المركزية الادريسية بفاس هجمات من العبيديين من الشيعة تتوجه اليها من الشرق، ففي سنة 305 هـ هجم قائد العبيديين بتاهررت والمرب الاوسط، مصالة بن حبوس المكناسي وزحف على يحيى بن ادريس بن بن عمر بن ادريس الثاني بفاس، ولما تلقاه هذا بقرب مكناسة انهزم مفلولا امام القائد العبيدي الى فاس وتبعه مصالة فحاصر فاسا، وما الكشف عنها الا عند ما أذعن يحيى البيعة للعبيديين، على أن لا يتعدى نفوذه أسوار فاس، بينما أطلق يد ابن عمه موسى بن أبي العافية الكناسي صاحب تسول وبلاد تازة على نواحى المعرب الاخرى، عدا المارة الريف.

ومع ما انطوى عليه موسى بن أبى العافية (2) من حقد وعداوة لآل ادريس، فانه لم يفتأ يكيد ليحيى، فعندما رجع مصالة الى المعرب

<sup>(1)</sup> الجزء 3 ص. 157 · (2) من مكناسة تـــازا .

سنة 309 انقى القبض على يحيى واستصدر أمواله ثم نفاه الى بنسى عمه بالريف، ففى تاريخ ابن خلدون (2) وكان بين موسى بن أبى العافية وبين يحيى بن ادريس شحناء وعداوة يضمرها كل واحد لصاحبه، حتى اذا دعى مصالة الى المسيرة فى غزاته الثانية سنة تسع – أى 309 ه. – اغزاه موسى بن أبى العافية بطلحة بن يحيى بن ادريس صاحب فاس فقبض عيه مصالة واستصفى أمواله ودخائيره وغربه الى أصيلا والريف عمالة ذوى قرباء ورحمه.

وقال فى نفس الصحيفة «واستولى ابن آبى العافية على جميسع المعرب واجلى بنى محمد ابن القاسم بن ادريس وآخاه الحسن الى لريم، فنزلوا البصرة واجتمعوا الى كبيرهم ابراهيم بن محمد بن القاسم آخى الحسن وولوه عليهم واختط لهم الحصن المعروف بحجرة النسر سنة 310 هـ ونزلوه وبنو عمسر بن ادريس يومئذ بعمارة من تيكساس السى سبتة وطنجة .

ومع أن الحسن الحجاج الأدريسي قام بمحاولة استرجاع الدولة الأدريسية، فأنه لم يلبث موسى بن أبي العافية أن عاود الكرة عي ماس وأنتز عها منسه .

وبذلك انقرضت الدولة الادريسية بفاس وتقاطر الادارسة من كل صوب وحدب من جهات المغرب الى أبناء عمهم بالريف بقلعة حجر النسر، فارين من وجه عدوهم الأدود الذى لم يراع فيهم الاولاذمة، فاخلوا جميع الجهات التى كانت بيدهم، وحتى التى كانت بيد عمر ابن ادريس من أصيلا وسلا وأزمور ولم يبق بيدهم الا انقلعة انتى انكشموا اليها متحصنين تحت مناعتها، مع تقدير الاهالى الذين يحفظون دمهم الزكى الطاهر، لانهم عترة آل بيت النبوة الى بلاد الريف التى لم يصل اليها نفوذ موسى ومع ذلك فانه تبعهم الى معقلهم وحاصرهم وقد خلف لحصارهم قائده أبا الفتح التسولي، واستمر في حصارهم مدة أربع سنوات الى أن انهزم موسى ابن أبى العافية أمام حميد بن يصليتن الكناسى قائد عبيد الله موسى ابن أبى العافية أمام حميد بن يصليتن الكناسى قائد عبيد الله

<sup>(2)</sup> الجزء الرابع من تاريخ ابن خلدون ص. 14٠

الشيعى صاحب القيروان سنة 321 لما تنكر موسى بن أبى ا عافية لاولياء نعمته وقلب الدءوة الى الامويين بالاندلس، فخطب لعبد الرحمان الناصر على منابر المعسرب ،

فانتقض الادريسيون من معقلهم وقتأوا أبا الفتح التسولى المخيم قربهم ونهبوا معسكره، ففى الاستقصاء (1) «ولما اتصل ببنى ادريسس المحصورين بحجر النسر خبر هزيمة موسى ابن أبى العافية وفرار ابنه من فاس وولاية حامد بن حمدان عليها، قويت نفوسهم وتظاهروا على أبى المفتح التسولي، فنزلوا اليه وقاتاوه وهزموه ونهبوا معسكره وخرجو الى الفصاء بعد انحصارهم بالقلعة المذكورة أربع سنوات».

ومع ان الادارسة انضموا الى الشيعين وتولوا أكبر مقاومة عدوهم الله الدود موسى ابن العافية، وأصبحوا فى صف ميسور الخصى قائد الشيعين قابا وقالبا حتى شرد الى الصحراء، فانهم فكروا جيدا فى تأسيس دولتهم بالريف بمعزل عن اطماع الجميع فأسسوها وبقوا يتوارثونها خافا عن سلف.

الا أن الميزة الخاهرة فى هذه الدولة الثانية انها لم تكن مستقلة استقلالا تاما، بل كانت على وجه التبعية ثارة الشيعيين وثارة للامويين بحسب الغلبة، وهذا ما فقد مركزها كدولة تعمل لصالح المغرب، بل أصبحت هذه الدولة أمارة تابعة للمتغلب .

وحيث أن دولة حالتها هذه، فانها لم يهلل أمرها، كما أنها لا ينتظر منها أن تقدم خدمة البلد، لان ضعف مركزها زعزعها وأصبحت تنام باحدى مقاتيها وتتقى المنايا بالاخرى، وتتملق المتعب لكى يرضى عنها.

فالقاسم المعروف بكنون، وكان يقيم بحجر النسر تابع ميسور الخصى ودان للعبديين بالطاعة ما دام ميسور فى المغرب، ثم جاء ابنه العابث احمد الذى كان يدعى بين بنى ادريس بأحمد الفاضل، فكان ميالا للامويين فقطع دعوة الشيعيين فى جميع أعماله، وبايع لعبد الرحمن الناصر (1).

<sup>(1)</sup> الجـزء الاول ص. 176 .

<sup>(1)</sup> الاستقصاء ج.ل.ص. 178 ·

ورغم هذه الطاعة وهذا الميول فسان عبد الرحمان الناصر لسم يقنع منه، بل طلب منه ضم طنجة رسميا الى الدولة الاموية، أى جعلها مستعمرة فى المغرب، كما استعمر سبتة قبلها، ولما أبى أبو العيش من اجابة مطابه وجه اليه حملة مزودة بأسطول بحرى فحاصره فى قلعت ملاذهم المنيع اذا حزبهم الامر، وتحت هذا التهديد رضخ لمطابه ولم يقف مطمع الامويين عند هذا الحد، فان الناصر عين واليا من قبله على فاس وذلك ما دعى أبا العيش بأن يقترح على الناصر جوازه الى الاندلس برسم الجهاد فجاز وبنى له فى كل مرحلة قصرا حتى وصات قصوره ثلاثين.

أما الحسن بن كنون الذى خاف أخاه أبا العيث على عمله فى المعرب، لما انقطع هذا الى الجهاد بالاندسس، فانه ما فتىء أن بايع للعبيدين حينما تغلب جوهر بن عبد الله قائد الشيعين على المعرب، وكانت هذه البيعة مؤقتة بوجود جوهر فى المعرب، فلما قفل هذا راجعا الى القيروان سنة 349 نكث بيعتهم وانضم الى الامويين، فبايع الناصر ثم ولده الحكم المستصر، الا أنه عاد فنكث بيعته هذه مرة أخرى وبايع اشيعين لما حضر بلكن بن زيرى الصنهاجي الى المعرب، وعندئذ لم يقبل منه الامويون بيعته مرة أخرى، فصيروا ابيه حملة سنة 362 بقيادة قائد أموى مشهور بالنجدة والشهامة والدهاء مزودا بالاموال، وبعد معارك فى أراضى فحص طنجة هرب الحسن بأمواله وحرمه من البصرة الى حجر النسر ليتحصن فيه، الا أن ذلك لم ينفعه غانه فر عنه رجاله الذين فرق فيهم غانب الاموال الطائلة، فطلب الحسن الامان ونزل هو وجميع الادارسة فعربهم الى الاندلس ولسم فطلب الحرب رئيسا يذكسر.

ورغم محاولة الحسن هذا أن يعيد الكرة بعد ما طرده الستنصر عن الاندلس الى المشرق فى حادثة عنبرة لم يرد أن يسلمها له، لاجل أن يسترجع شيئا من دولته تحت حماية العبيديين مرة أخرى، فانه فشل ولم ينفعه طلبه الامان مرة ثانية، لان الحكم لم يقبل منه فقتله، وبموت انتهى أمر الادارسة ولم يعد لهم ذكر فى المغرب كأمراء أو أصحاب حل وعقد، بل اندمجوا كأهالى فى الشمال.

#### المنطقة الثالثة:

وفي شعب بطيوة من قبائل مليية أسس ادريس آخر سنة 449 أمارة ادريسية، الآأن هذا الادريسي لم يجيء الى هذه القبائل عن طريق فاس أو حجر النسر، والما عبر البحر من الانطس، وكانت لاجداده هناك دولة وصوبة مركزها مالقة وتدعى «دولة الحموديين».

ففي نفح الطيب المقرى أن أدريس بن يحيى العالى أم يكن آخر أمراءُهم (الحموديين) فقد بويع من بعده ولده محمد بن ادريس ولقب بالمستعلى، ثم سأر اليه بادس بن حبوس (صاحب غرناطه) سنة 449 فعلب على مالقة وسار محمد المستعلى هذا الى المرية مخلوعا، شم استدعاه أهل المرب ألى مليلية وبايعوه سنة 449 فظل الى أن مات سنة الستدعاه أهل المرب الى مليلية وبايعوه سنة 449 فظل الى أن مات سنة الثانية، لان هؤلاء الموديين احفاد لصاحب أنريف عمر ادريس المتقدم الثانية، لان هؤلاء المحوديين احفاد لصاحب أنريف عمر ادريس المتقدم وثانيهما يدعى عليا وهما ابناء حمود بن ميمون بن احمد بن على بن عبد الله ابن عمر بن ادريس كانا من جملة جنود سليمان بن الحكم الأموى وقد رقاهما الى أن صارا قائدين على المغاربة لنجدتهما وشهامتهما، ثم ولى القاسم وهو الاكبر أعمال الجزيرة الخضراء وولى عليا أعمال سبتة وطنجة.

ثم أن عليا هجم على مائقة باتفاق مع العبيد، فدظها وملكها ثم زحف على قرطبة فملكها أيضا وقتل بيده سليمان بن الحكم بالسيف صبرا أيام 407، وبذلك انقرضت الدولة الاموية بالاندلس ونشأت دولة الادارسة الحموديين من هذا التاريخ واستمرت في الاندلس الى سنة 449 وانتقلت للريف واستمرت فيها الى ما شاء الله فانقرضت، وقد اعتمد المستعلى فى نقل دولته من الاندلس الى الريف على المحبة التى تغمر هؤلاء السكان لجانب الادريسين آل البيت الذى حفظوا دمهم الزكى الطاهر وناضلوا عليه لانهم العترة الطاهرة من آل النبوة، فلذلك لما أجلى بادس بن حبوس الستعلى هذا الى المرية طائبه شعب بطيوة بالمجىء اليه ليعتز به، وحنانا الستعلى هذا الى المرية طائبه شعب بطيوة بالمجىء اليه ليعتز به، وحنانا

<sup>(1)</sup> هامش العجب ص. 68 ــ م.ل .

إ أيضا الى دولتهم القديمة التى تأسست على يد عمر الادريسى حد الستعلى هذا، فهو منهم واليهم وأخوهم وأميرهم فى الحقيقة، والواقع، فلم يقطع البحر الا الى وطنه الصميم ومهد أبائه وأجداده الذين طالما قاتلوا تحت رايتهم ضد الاعداء الخارجين .

فهم الذين قتلوا عدو الادارسة اللدود موسى ابن أبى العافية بضفاف واد ماوية لما أجلى عن فاس ألى الصدراء، ثم رجع الى اكرسيف ونكور فانتقموا منه لاشرافهم الاعزاء عليهم الذين يقدسونهم.

الا أننا لا يمكن أن نجزم بما يمكن أن يكون قامت به هذه الامارة الجديدة في هذه المدة الوجيزة من الاصلاح والخير لصالح البلد .

والمعتقد أنها ام تقم بشيء لان المدة كانت وجيزة، مع الفتن التي كانت انتشرت في طول البلاد وعرضها، فعاية هذه الامارة أنها تحصنت بجريرة ملياية يخضع لها شعب بطيوة روحيا أكثر منه عمليا لانها من عمل يدهم وعلى الاخص انهم داقوا عجرفة موسى بن أبي العافية في حملت ضد جزيرة النكور ووحشيته، لانه في عمله يعتبر نفسه فاتحا لبلد موالية لاعدائه الادارسة، بل هم جندهم الاقربون المخاصون وفي كتاب (1) البيان المعرب «ثم قام بالامر وأذ أخيه وهو ادريس بن يحيى ابن ادريس بن على ابن حمود، وسمى بالمستعلى بالله، ثم أخذ نفسه وخرج كأنه تاجر، ففي ابن حمود، وسمى بالمستعلى بالله، ثم أخذ نفسه وخرج كأنه تاجر، ففي غمارة قبض عليه وسيق الى سبتة وقتله البرغواطي سنة 444» وبناء على خرج الى الريب في متنكرا وبغمارة قبض عليه لان البلد كانت عامرة بالبرغواطين انذين احتلوا مدينة سبتة وباقى النواحي، ولذا لما قبض عليه قدم للبرغواطي في سبتة فقتله ثم أتى بعد ذلك ولده محمد وهو الذي أسس الامارة الادرسية الثالثة بالريب في بشعب بطيوة بقبائل كرط من نواحي مليايية .

<sup>(1)</sup> مس 218 ·

#### المرينسيسون في السريسف

#### حصن تزوضا وبني مرين:

هناك غربى مدينة الناضور بحوالى 10 كلم فى الجنسوب العربى لدينة مايلية تقع ربوة عالية مطلة على البحر المتوسط، بينما يتسع منبسط «بوعاك» أمامها، يعززها جبل «أكسان» شمالا، ذلك الجبل الذى يخزن بين أحضانه المنبع الذى لا ينبض بمعدن الحديد الصلب وتدعى هذه الربوة «تزوضا» بمعنى القصعة باللسان المحلى، وقد بنى عليها بنو مرين حصنا حصينا دعى «حصن تزوضا» كان معقلا لدولتهم، وفى هذا الحصن وجهوا أضربة القاضية لدولة الموحدين الذين انكسروا أول ما انكسروا فى مواقسع ثلاثة هامة (1) موقعة المشعلة على وادى النكور التى سميت بهذا الاسسم نسبة لاعشاب المشعلة التى يتميز المحل بها، (2) موقعة تازة برباط تازة،

### الامير عبد الحق المرينسى:

كان الامير عبد الحق بن أبى بكر بن حمامة بن محمد المرينى أميرا على المرينيين، وهؤلاء هم شعب قوى الشكيمة من شعوب زناتة، اخوان بنى عبد الواد ملوك تصان، وبنى توجين وغيرهم، كانوا ينتجعون الصحراء شناء للصيد وركوب الخيل، وفي الصيف يضطرهم قيض الحرالي المنحياز الى سواحل الريف باكرسيف ونواحيه، الامر الذى ربطوا ملات وثيقة في الريف أدت بهم تلك المروابط الى توسيعها على حساب دولة الموحدين، غانشأوا حصن تزوضا معقلا لهم، وقد شملت امارة عبد الحق هذه الجهة وأصبحت خاصعة له ومن هناك كانت قبائل بنى مرين تن غاراتها على أطراف المعرب، حيث لا تأخذه سلطة دولة الموحدين .

وقد زاد فى تقوية نفوذهم فى المعرب الشرقى الشمالى النكبات التى حلت بدولة الموحدين فى عام 609 هـ. فقد اصابت الدولة فواجع ثلاث عجدت بالقضاء عليها، وقيام دولة أخرى فتيه، فالأولى كانت الهزيمة

النكراء التى نحقت بالملك الموحدى انناصر فى وقعة العقاب بالاندلس، اذ هلكت الحاميه المعربية عن اخرها وهك معها جمهور من المجاهدين المعاربه، والتانية كانت الوباء الذى اعقبت تلك الوقعه، فأتى على البقية الباقية، وفنى جمهور السكان، وثالثها، كانت المصيبة القاصمة التى قصمت ظهر الدولة بوفاة الرأس المدبر الملك الناصر فى عام 610 هـ، وخلفة ابنه المعبى المستنصر الذى حملة شبابه على أن يعرق فى المدأت والملاهى وأصبحت الدولة بلا رئيس مسؤول يحس بثقل المسؤولية.

وقد عجلت هذه الفواجع الثلاث بانقراض دوله وقيام دولة آخرى، ذلك أن القبائل المرينية العاتيه التى عاشت على ركوب الخيل وطرد المد، وشظف العيش، اوجفت برجلها وخيلها على قبائل آخرى فسى شمال المعرب واستولت على ما تبقى منها من المعاقل والحصون، التى كانت ملى، بالمتجئين اليها من الفزع الذي أصابهم من جراء العارات المتنالية من طرف الصحراويين هـولاء، أما الملك الصبى المستنصر بن الناصر الموحدى الذي كان يتلهى في مراكش، فانه بعد الصراح المتعالى الذي كان يرسله عقلاء الاهالى اليه، والذي كان مليئا بالتظلمات مسن هذه القبائل الصحراوية المكتسحة لاطراف الجهات، فانه لم يعبأ بها ولم يعرها أذنا صاغية، الا عندما فات الاوان ولات حين مندم.

# وقمة المشملة:

كان قدر المستنصر أن يجر الخراب ادولته ولنفسه بنفسسه، اذ عندما فات الاوان سرح الى بلاد الريف لمحاربة بنى مرين والقضاء عليهم، جيشا قوامه عشرون الفا فقط، وهو بالنسبة لهذه القبائل المائجة التى ترى اللذة المتصدى فى طراد الخيل وركوب السنن لعبة محببة قسد تتلهى بها هذه الاباليس وقتا ما، وفعلا كانت وقعة المشعلة نزهة طريفة، اذ ما وصل قائد الجيش الموحدى أبو على بن وانودين معزز ا بعامل فاس أبى ابراهيم بن يوسف ابن عبد المومن على العشرين الف من أولئك الجنود الى فحص الواد بوادى النكور، حتى لقيتهم تلك القبائل من بنى مرين والريف فى جيش خضم من البشر يتسلقون الجبال والمسالك الوعرة، حتى كأن الارض تلدهم، بينما كانت محارم المرينيين محصنة فى معقلهم المنيسع

بتزوضا، بمنجى من كل أذى، فما هى الا جولة أو جولتان حتى كانت الهزيمة النكراء قد لحقت بالموحدين، فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة، وكانت النذير العريان، فقد تركوا أمتعتهم وذخيرتهم واسلابهم وامتلات بها أيدى بنى مرين والقبائل الموالية لهم، ورجع الموحدون الى فاس حفاة عراة يخصفون من أوراق المشعلة، وهى نبات يعرف عند أهل المغرب بهذا الاسم، وقد سمى ذلك العام و وهو عام 613 ه. — 1213 م. — عام المشعلة، لان البلد اخصبت وأخصب هذا النبات .

### موقعة رباط تازا:

أما الموقعة الثانية فكانت نتيجة حتمية للاولى، لأن بنى مرين لما رأوا أنفسهم منتصرين عملوا لتصفية الحساب مع غرمائهم، وفعلا جهز عبد الحق حملة من هذه الجنود الغفيرة التى أصبحت تواقة الى التلاقى مع الاقران لكسب البطولات الحربية وللاستيلاء على الغنائم التى يظفها أولئك الذين يلقون حتفهم أثناء المعارك، فتلاقت مع الموحدين برباط تازة فى ذى الحجة عام 613 هـ وكان عامل تازة الموحدي على رأس قوقيرها، فلما وقعت الملحمة قتل عامل تازة، وبقتله انفل انجيش الموحدي ففر الجميع ولم يبق الا الاسلاب من الخيل والدخيرة غنيمة باردة لتلك ففر الجموع المتدفقة والمعمة حيوية ونشاطا، فقد فرقها عبد الحق فى قبائل البيف كلها ولم يبع لنفسه او ذويه شيئا منها.

# وقعــة وأدى ســــــو:

لما انهزم الموحدون هذا الانهزام الشائن، كان عليهم — كسلاح الخير — أن يعمدوا الى طريقة تفرقة صفوف أعدائهم، وهى طريقة سياسية يعمد اليها قواد الحرب لنفتيت صفوف الخصم عندما تعجز القوة العسكرية أو تضعف وهكذا بدا للموحدين أن يسلكوا نفس المسلك، وقد كانت قبائل بنى مرين تنتسب الى فخذين اثنين: فخذ بنى حمامة بن محمد، هم الذين لهم الرياسة فى القبائل ومنهم عبد الحق الامير المرينى، وفخذ بنى عسكر بن محمد، وقد استطاع الموحدون أن يستميلوا اليهم

بنى عسكر من المرينيين مع عرب رياح الذين عمسروا المغرب بخيلهم ورجابهم، وكانوا شديدى الشكيمة والقوة لقرب عهدهم بالبداوة التى تركت فيهم اثرا الشهامة وتجشم المشاق، فانشق شعب المغرب على شقين، شق يناصر الماوك الشرعيين وهم الموحدون حتى ذلك الوقت، وهذا الشق هو بنو عسكر بن محمد ومن سار في ركابهم الذين ينافسون ابناء عمومتهم من بني حمامة وينقمون عليهم تفردهم بالرياسة، وقد تعضدوا بجموع العرب من بني رياح، وشق ضد الموحدين الذين ينعتون أنفسهم حتى ذلك الوقت بالماوك الشرعيين، وهذا الشق هو بنو مرين أولاد حمامة، معززين بقبائل الريف العاتية التي ايدتهم وانعمست في الخلاف الناشيء مين الفريقين، وكان لها القدح المعلى واليد الطولى في نتيجة المعارك السابقة، كما أسافنا

واذا وصلت الحالة الى ما ترى، فان الطرفين المتنازعين استعدا استعدادا تاما لخوض المعركة الفاصلة، وقد جرب عبد الحق قومه مقدما فأمر بجمع جموعهم والقى عليهم الاسئلة التالية:

ان العدو فى جموع غفيرة، فهل أنتم مستعدون الموت ؟

ـ نعمُ: ان القضية قضيتنا ، أما الانتصار أو الموت .

\_ هل أنتم متحدون متضامنون ؟

نعم: نحن نجدد البيعة للامير عبد الحق ونموت دونه جميعا.

ـ يا معشر بنى مرين أما ما دمتم ف أمركم مجتمعين، وفى آر ائكم متفقين، وكنتم على حرب عدوكم أعوانا، وفى ذات الله اخوانا، فلا أخشى أن القى بكم جميع أهل المعرب، وان اختلفت أهوائكم وتشتت آرائكم ظفر بكم عدوكم .

وبعدما استيقن من صدق طوية قومه، نهض بهم من الريف قاحدا فاساء فالتقى مع جموع الموحدين بمقربة وادى سبو على أميال من المحل الذى كان يعرف «بتافراطت»، فدارت بين الفريقين حرب لم يعهد مثلها من قبل، مات خلالها الامير عبد الحق المريني، كما مات ولدة ادريسس، ومع ذلك فان الامير لم يزد بنى مرين الريف الاصبرا وثباتا، فقد أبوا دفن الرئيس عبد الحق وولده الا بعد أن يأخذوا بالثار، وهكذا استأنفوا ولسم

يتركوا لعدوهم سبيلا للراحة الى أن انتصروا، فتشتت عرب رياح شذر مذر، وقتاوا منهم خلقا كثيرا وتفرق الباقى فى الأودية ورؤوس الجبال وتركوا خيلهم وأسلحتهم وأموالهم غنيمة لبنى مرين الريف، وكانت هذه الموقعة الحد الفاصل والمجهود الاكبر لانقراض دولة الموحدين، ورغم أن هذه الاخيرة بقيت حية بعض الوقت بعد ذلك، الاأنها كانت فى النرع الاخير تستسلم تدريجيا لاقضاء المحتوم.

#### عثمان بن عبد الحق المرينيي :

كانت تولية عثمان بن عبد الحق امارة المرينيين بالريف، حادثا هاما فى تحويل مجرى تاريخ المعرب الداخاى والسياسى، ففيه فكر عثمان هذا فى تقوية جانب المرينيين الداخلى جديا، ولم يعان شيئًا عن نيته فى توليته الملك، بل بقى كما كان أبوه خاضعا للدولة المحصية، متمسكا ببيعتها حاكما للجهات التى خضعت له تحت اسمها

الا أنه حول جهوده الجبارة لتنظيم صفوفه تنظيما جذريا والاعتناء بضبط الاحوال فى النواحى التى تحت نفوذه، فجمع شيوخ بنى مرين وندبهم للقيام بأمر الدين، والنظر فى مصالح المسلمين بصورة عملية وجدية، تقوم على أساس العدل والشهامة والانفة، وأمرهم بأن يعودوا الناس على ذلك كما يعودونهم على البطولة وركوب الخيل، فأسرع الاشياخ الى اتباع نصائحه والاقتداء بعمله، وقاموا بأعمال هامة فى هذا السبيل تنفيذا لقل الوصاية .

وفى أثناء ذلك قام برحلات متتابعة فى القبائل الخاضعة له، وهى: هوارة وزكارة وتسول ومكناسة وبطيوة من قبائل الريف، وفشتالة وسدراتة ومهلولة ومديونة، فتقرى القرى واتبع مسالك البلاد وأمر باصلاح ذات البين وتقوية الاخوة بين الاهالى .

وقد ملك هذه القبائل العجب مما رأوه من تبدل ما ألفوه من حكامهم الاقدمين من العسف والجور والاستبداد وعدم المبالاة واختسلال الاحوال، فازدادوا تقربا التى هذا المسلح الجديد، ففتحت له القبائل قلوبها وأحبته من صميمها، لانها رأت فيه منقذها من المفاسد .

وبعد أن وطد الامن فى الجهات الخاضعة له، اكتفى منها بفسرض المخراج يجبيه عماله الذين فرقهم فيها بصفة مصلحين لا حكام مستبدين. أما المدن ، مثل فاس وتازة ومكناسة وقصر كتامة القصسر المكبر المانه فرض عليهم ضريبة معلومة على رأس كل سنة، وتركهم ولم يستعمل عليهم أحدا من العمال، بل شرط لهم مقابل ما ذكر ان يرفع عنهم

انفارة من القبائل المجاورة ، ويصلح سابلتها . وهكذا انقضى عهد عثمان هذا فى نشر الاصلاح وضبط الداخلية واستمالة القبائل، وقد توفى عام 638 هـ، 1240 م قتله علج غيلة كان رباه.

# عين الصفا ودولة بني مرين الستقلة:

تقع عين الصفاف قبيلة بنى يزناسن بالريف الشرقى غربى مدينة وجدة حيال جبال تفوغالت الوعرة المسالك على رأس سهل انكاد المنسط أمامها الى حدود البحر المتوسط، وتعمر على الضفة الجنوبية اشرقيسة لمصب نهر ملوية.

عندما توفى عثمان خلفه أخوه محمد المعروف بأبى المعرف، ورغم أن زمن هذا الخلف لم يكن حسنا بالنسبة لبنى مرين، لانهم تكبدوا أولى هزيمة فى موقعة صخرة بوباش بأحواز فاس بتاريخ 642 هـ 1244 م. أمام الموحدين الذين جاءوا فى جيش عرمرم، يقدر بعشرين ألفا أو يزيدون، فقد اجتمعت فيه قبائل المصامدة وعرب بنى رياح وجموع الافرنج وقد كانت الاقدار نفسها عونا لهم، فقد تردى فرس أبى معرف وسقط من أعلاه، فتمكن أحد زعماء الزنوج الذين صحبوا الموحدين وطعنه طعنة مات بها عشية يوم الخميس و جمادى الاولى عام 642 هـ فلم ينج أصحابه الالها، حيث تستروا بالظلام فانفلتوا الى جبال غياثة المنبعة فتحصنوا بها ريثما طاروا الى الصحراء.

### أبسو بكسر بن عبسد العسق:

بعد موت أبى معرف تولى أبو بكر بن عبد الحق أمور بنى مريسن وقد استطاع أن يضع الحجر الاساسى لاستقلال ملك بنى مرين فى الريف بعين الصفأ عام 646 هـ 1248 م. ففى هذا التاريخ قطع أبو بكر دعسوة

انفحصین أصحاب افریقیا، ودعا لنفسه، واتخذ آلة الملك، وبهذا أصبحت دولة بنى مرین ذات كیان داخلى مستقل .

ذلك أنه نما تولى الامر بعد أخيه أبي معرف التجأ الى الصحراء مع من بقى من بنى مرين فاتخذ رمالها وقاية من تتبع الموحدين له وهي متسعهم الفسيح الذين ترعرعوا فى هضابها الرملية، حيث كانوا يطاردون غزلانها، وحيث لا يقتفى لهم الاثر، فهم فى مأمن من الاعتداء.

الا أنه لم يكد يمر عام واحد حتى جمع شتات ذويه وقومه ومن تلك الرمال استطاع أن يقود غارة على جبال زرهون ومكناس ودعا أهلها لبيعة أبهى زكرياء بن أبى حفص الحفصى، وقد فعل ذلك لاجل استمالة السكان اليه، وفعلا تمكن من اخضاع هذه اناحية وبقيت خاضعة له مسن هذه 643 هـ الى 645 هـ وفي هذه السنة نهض ملك الموحدين سعيد مسن مراكش قاصدا استئصال شافة أعدائه الالداء الثلاثة: 1 — بنى مرين، 2 — بنى زيان ملوك تامسان، 3 — الفحصيين بافريقيا، وقد مهد لذلك بأن جمع الجموع النفيرة التى لا قبل لها، وعندما وصل الى وادى بهوت غربى مكناس، استعرض نلك الجيوش الجرارة، وقد ملكت عليه كثرتها اعجابه، فقوى عزمه على القضاء على خصومه الذين اقضوا مضجعه، ولم يتركوا له راحية .

أما أبو بكر المريني فانه هالته كثرة المحتشدين ولم ير له قدرة على التغلب عليها ولاجل استقصاء الامر فقد تنكر ذات ثيلة وذهب يجوش خلال القوة القادمة في معسكرها فرأى بعينيه أمرا مهولا، وجمعا كثيرا، ففي صباح غده جمع أشياخ قومه وعقد مؤتمرا ودارت المحادثات التسالية:

- \_ ان جيوش العدو في الكثرة كما ترون، فماذا نعمـل؟ اننـا نقاتـل للمـوت،
- ـ ليس ذلك هو التدبير الناجع، ان موتنا يريح أعداءنا وتلك بغيته.
  - اذن فما هو الحل الناجع ؟

— ان لنا معقلنا الذى لا يرام بالريف، فما علينا الا أن يرحل اليه قومنا جميعا، واكن بمرورة فجائية، بحيث لا يعلم العدو بذلك، حتى لا يعتمى أثرنا، وعلى الاثبياخ أن يتدبروا اعلام المحلات اينما كانت وان تسلك كل جماعة مسلكها الخاص، على أن تكون الملاقاة بحصن تزوضا .

— اتفقنا على هذا الرأى ، انه الرأى الوحيد السديد الذى يمكن لنا معه النجاة والبقاء على قوتنا الى وقت ما، وقد د نفذ أثبياخه هذه التعليمات بحذافرها، فقد تسابقت المحلات الى الحصن بصورة سرية.

أما الموحدون فما أن علموا بالامر حتى اقتفوا أثر عم، ولكن بعد أن توقفوا فى مكناس، حيث خرج الاهالى متذللين خاضعين حاملين المصبيان الرضع، ومقدمين الاطفال والشيوخ العجزة أمامهم مقبلت شفاعتهم وعفى عنهم كما توقفوا فى فاس أيضا لنفس الاسباب الا أنها احتراما لمدينة العلم لم يشاءوا أن يدخاوها، بل بقوا خارجها، ثم رحلوا ألى تازة، وهناك عسكر الملك الموحدى بجيوشه، وفى هذه الفترة وصلته رسل الامير أبى بكر بن عبد الحق المرينى من حصن تزوضا بالريف حاملين اليه بيعته وبيعة قومه طالبين العفو والامان. فعفا عنهم .

ويظهر أنه نم يرد ان يتحرش بهذه القبائل التى نقل الركبان مخاطرتها فى الحروب ولانه قليل الاطمئنان الى جموعه التى جمعها أحلاسا وشتاتا من شتى القبائل التى لا تربطها به الاصلة الاسلاب والنهب، ولانه أيضا كان أمامه اعداؤه الخارجون، وهم: ملوك بنى زيان التلمسانيين وملوك الخصيين يتربصون به الدوائر، فأى خلاف داخلى فى ترابه يسدى اليهم خدمات جلى .

وهذا ما دعا آبا بكر المرينى أن يستهويه حيث عرض عليه حفوق البيعة — أن يتكلف بقتال يغمرسن بن زيان صاحب تلمسان قائلا: ارجع يا أمير المؤمنين الى حضرتك — عاصمتك — وأنا أكفيك أمر يغمرسن وافتح لك تلمسان، الا أن الملك سعيد الموحدى — جريا على عادت هاستشار خاصته في الامر، فكان جواب الخاصة «لا تفعل يا أمير المؤمنين فان الزناتي لا يسلمه ولا يخدله وانا نخاف أن يصطلحا على حربك»، وقد استجاب المك لخاصته وأرسل اليه أن يمكث في مكانه،

وان بمدد بجماعة من قومه فأمده أبو بكر بخمسمائة من رجاله ساروا معه الى تلمسان تحت قيادة ابن عمه: أبى عباد بن أبى يحيى ابن حمامة، واثر ذلك نشب خلاف بين الامير أبى بكر وبين أولاد الوزيـــر الوطاسسى الذين اختصوا بالمعقل بعدما اتخذ المرينيون عين الصفا مركزا لهم، فقد دبر هؤلاء مؤامرة لاجل اغتيال الامير أبي بكر، وقد كشف هذه المؤامرة له بعض الشيوخ الوطاسيين، وبعد ما أعلم...وه بذلك ارتحل إلى عـــين الصفا مركز المرينيين من جديد، وقد كانت هذه المؤامرة التي رحل عقبها سببا لانتصاره على الموحديسن، ذلك أن سعيدا ملك الموحديس لما ولى وجهته نحو تامسان بعد أن اطمأن ابي طاعة المرينيين ومهادنتهم التقى في موضع يقال له «تامزردكت» قرب تأمسان مع قسوة يعمرسن الزيساني، غدارت معركة حاسمة واسفرت عن مقتل سعيد ماك الموحدين، فانهزم قومه وواوا الادبار راجعين من حيث أتوا، فما كان من الخمسمائة الرجال ائذين أمده بهم أبو بكر الاأن طاروا بالنبأ يعلمونه برجوع فاول الموحدين المنهزمين ومقتل ملكهم، فاعترض أبو بكر بقومه من عين الصفا التي هي قريبة من مركز الجنود، فالتقى بهم فى نواهى كرسيف، حيث جرد القوم من الالآت والمعدات الحربية النتى كانت معهم وضم اليه جموع الافرنج الذين صحبوا الحملة واختص بهم لنفسسه وبذلك دعم حركت وقوى جانبه، وحينتُذ دعا لنفسه ملكا على المعرب، واتخذ الموكب الملكسي وضربت بين يديه البنود شعار الملوك، وذلك سنة 646 هـ. وأسرع الى مكناس فاحتلها واحتل باقىي معاقل نهر ملوية، وبهذا أصبحت دولة بنى مرين دولة مستقلة قطعت علاقاتها مسع الحفصيين وتقاتل تحت شعسار اللك معد ما كانت تدعو نغيرها .

أما ما كان خبأد القدر فى انتقاله من معقل تزوضا الى مركز عين الصفاء فانه لو بقى مكانه لما تأتى لقومه الخمسمائة الذين شارك بهم فى حملة الموحدين على تلمسان، أن تهتبل فرصة رجوع الحشد الذى بقى بلا قيادة، وأن تقتفى أثره لاعلم أميرهم، ولما تأتى لهذا الاخير أن يلتحق بهذا الحشد ويعترض سبيله بسهولة، حيث لم يفته الاوان عندما قر عزمه على الانتقام واهتبال الغرة عكس ما لو كان بقى فى حصن قر عزمه على الانتقام واهتبال الغرة عكس ما لو كان بقى فى حصن

تزوضا، غانه لبعد المكان عن كرسيف بمراحل، كان لا يمكن له أن يدرك العدو المفاول وان يأخذه على غرة ولو أطلعتم على الغيب لوجدتم أن ما غعل ربكم خميرا .

### الوطاسيون في قلعمة تزوضا:

يعتبر الوطاسيون من المرينيين، الا أنهم فرعيون، لانهم ليسوا أولاد عبد الحق بن محيو، وكانوا قد استولوا على حصن تزوضا عندما كان المرينيون الاصليون مشتغلين بالاستدء على المغرب وارتياد المراكز المهمة فى الدولة مثل فاس ومكناس وزرهون .

وقد كان الوطاسيون هؤلاء يدعون بأبناء الوزير، ولما احتلوا هذا المعقل كانت الرياسة في هذا المعقل ونواحيه بيد عمر وعامر ابنبي يحيى ابن الوزير الوطاسي، وقد استغل الوطاسيون المذكورون انشغال المرينيين الاصليين بالاستلاء على المغرب والقضاء على الموحدين، فطمعوا بأن يستقلوا بنواحي الريف، وبالاخص أنهم قد نزلوا بحصن تازوضا وجعلوه حصنا ومركزا لاعمالهم، وفعلا نظموا أمرهم وجعلوا يجبون الخسراج من قرى الريف وامصارها كبادس والمزمة وقد علم بنو مرين الملوك تشوق أبناء الوزير الى الرياسة، فتوجسوا منهم حيفة وحسبوا لهم ألف حساب، ورغم أن الحالة وصلت الى هذه الدرجة في العلاقة من الفريقين، ورغم أن الوطاسيين كانت لهم السلطة الفعلية في نواحي الريف، الا أن المرينيسين كانوا لا يهملون هذا المعقل الحصين الذي لا يوجد له نظير في سائر أنحاء المغرب ، ذلك ما دعاهم الى انتقاء أصدق قوادهم ليتولى شؤون المعقل ونواحى الريف، وان يكون كفئًا مخلصًا للوقوف في وجه مطامع الوطاسيين، فقد اقتفت هذه السياسة المرينية أن لا تسند الولاية الا الى أشخاص من العائلة الذكية، ففي عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني عقد لابسن أخيه المنصور بن عبد الواحد بن يعقوب ووجهه الى الحصن ليكون واليا وقائدا عاما على الريف ليحد من سلطة الوطاسيين الذين كان يرجع اليهم في أمور الريف.

### ثورة عمر بن يحيى الوطاسي :

وبهذا الاسلوب الذى يدعو الى الحذر، ادرك الرئيسان الوطاسيان ما يراد بهما من تولية ابن أخى السلطان ولم يخف عليهما شبىء من نوايا المرينيين، فاستعد عمر لمجابهة الحابة، قبل أن يفات الزمام من يده، فأعلن الثورة فد الوالى الجديد، ومنعه من تسلم أمور الحصن ونواحيه .

ففى شعبان عام 691 (1291 م) أعلن عمر بن يحيى بن الوزير الوطاسى اثورة، وشملت جميع أنحاء الريف، وطرد المنصور بن عبد الواحد، بل لم يقتصر على طرده وحرمانه من تولية مهامه التى وكلت اليه وانما فتك بحاشيته ورجاله، واستولى على ما فى الحصن من العتاد الحربى والامتعة التى كانت موضوعة باسم ملوك المرينيين وجيشهم، واعشار كانت مخزونة ثمة، وقام بضبط الحصين ضبطا كاملا، وحشاه برجاله ووجوه قومه من أبناء الريف الصناديد، أما المنصور فانه رجع مطرودا ولحق بالسلطان المرينى الا أنه لفرط حزنه على ما أصابه فى حشمه وقومه لم تطل حياته، بل مات غما وكيدا مما أصابه .

# السلطان يوسف يهتم بالشورة:

نزلت ثورة الوطاسيسين على السلطسان المريني نزول الصاعقة، وخصوصا الفتك بذوى الحوانة وجمع من قومه، فاهتم بها اهتماما بالغساء وقد جهز جيشا كثيفا لمناجزة الثائر والقضاء عليه، ولو كلفه ذلك ما كلفه، وقد سرح الجيش الى الريف تحت قيادة وزيره الناصح المخلص له: أبى على عمر بن السعود بن خرباش، فتوجه هذا لمنازلة الحصسن.

### عامر ينقلب :

أما عامر بن يحيى الوطاسى الذى كان مع أخيه عمر فى الحصن، فانه حدث أثناء استعداد السلطان لمهاجمة الثائر، أن لحق به فى مراكش، وعاب على أخيه عمله الثورى، ويظهر أنه هو الذى أغرى السلطان ليكون قريبا من أخيه، ليفيد فى التماس العفو عليه عند الحاجة، وربما أيضا كان افتراقه عن أخيه لم يكن الا عملا ظاهريا مصطنعا، وخدعة حربية، ومن يدرى ؟

وكيفما كان الامر، فإن الساطان توجه بنفسه، ليتولى القضاء على

الثورة، وشد الحصار على الثائر فى معقله، أما الثائر عمر فانه لما وجد أنه لا قبل له بمقارعة السلطان، أرسل الى أخيه عامر يطاب منه أن يتوسط بينه وبين السلطان لا عفو عليه، وربما كان أعده لمشل هذا مسن قبل، كما أسلفنا، ولما عرض عامر على السلطان مطلب أخيه أجابه السلطان بالقبول، وتركه يصعد الى المعقل ضامنا له أن ينزل عند ارادته ويستسلم، الا أن انثائر بعدما اجتمع بأخيه فى مناجاة سرية، فر ليلا الى تلمسان، اختفاء حتى عن أخيه عامر الذى تركه فى الحصن يضرب أخماسا فى أسداس، وحمل ما قدر عيه من الذخيرة وعند الصباح سقط فى يد عامر، حيث لم يجد أخاد، وخاف من السلطان أن يتهمه بالتواطىء مع الثائر، فيقتله، وكان القتل عقوبة عادية، فامتنع عامر فى الحصن، واستعد للدفاع على نفسه، متمشلا فى قول القائل :

اذا لم تكن الا الاسنة مركب فلا يسع المضطر الا ركوبها ابين الاحمر ووساطت عند السلطان:

بقى السلطان محاصرا لعامر بعد فرار عمر الى تلمسان، وبقى عامر معتصما بالحصن خائفا من بطش السلطان به .

وقد سمع صاحب مالقة: أبو سعيد فرج بن اسماعيل ابن الاحمر بوجود السلطان في الضفة الغربية المقابلة لضفة الانداس محاصرا حصن تزوضا، وكان ابن الاحمر قد غدر السلطان يوسف ابن يعقوب في مدينة طريفة، وظاهر ملك اسبانيا: «سانجة» على الاستلاء على طريفة، وكانا تنفقا على اقصاء السلطان عن هذه المدينة التي كانت المر الاقرب الى الضفة الغربية، وفيها كانت ترسو القوارب الحربية المحملة بالمجاهديس لغزو الاندنس.

وقد كان السلطان بتاريخ رمضان عام 690 هـ (1290 م) احتسل مدينة طريفة، بعد ما نشبت معركة حربية بين أسطول السلطان المريني ، وأسطول الطاغية، كانت النكبة أولا حلت بأسطول المعرب، ولكن السلطان جدد عمارة أخرى، وقصد طريفة، الا أن الطاغية الاسباني تنكب أن يتأقى معها، فانزلت العمارة المجاهدين ونزل السلطان بنفسه فيها، وغزا جهات رض العدو، وقتل واثفن، وحاصر الى فاتح سنة 691 هـ (1291 م)،

رجع السلطان الى الجزيرة الخضراء، ثم قطع البحر الى المفرب وبعد رجوعه تواطأ ابن الاحمر والطاغية على اقصاء ملك المغرب عن شبه الجزيرة، وكان الاتفاق فيما بينهما على ان اسبانيا تغزو طريفة وتحتلها، وعندما تتخلص من المغاربة يسئمها «سانجة» الى ابن الاحمر، وفي مقابل ذلك يقدم ابن الاحمر للحملة ما تحتاجه من المال والدخيرة، ويتنازل لسانجة عن معاقل ستة من معاقله المنبعة بالاندلس.

الا أنه لما ظهر للطاغية الاستيلاء على مدينة طريفة، وحيارت للمعاقل الموعود بها، غدر ابن الاحمر، وضرب باتفاقه معه عرض الحائط، فترك ابن الاحمر بعض أطرافه ندامة، ولات مندم — فلا حصونه بقيت بيده، ولا ذخيرته احتفظ بها، ولا مدينة طريفه بقيت أسلامية، وبعد ضربه اخماسا في اسداس رأى أن رد الفعل الوحيد الذي يمكن له أن يرد به على الطاغية، هو مصائحة السلطان المريني فكون وفدا تحت رئاسة ابن عمه أبي سعيد فرج ابن اسماعيل ابن الاحمدر، ووزيره عزيز الداني، فخرج الوفد في أسطول بحرى الى أن نزل بمرسى غساسة — وهي فرضة غي البحر المتوسط غربي مليلية ازاء رأس ورك في قبيلة بني بوغافر القاحية، وكانت مدينة عامرة، ومرسى هامة بها ترسو السفن القادمة من العدوة الاخرى، ومنها تصدر الى الضفة المقابلة — .

وقد مثل الوفد أمام السلطان في معسكره حول الحصن، وقدم نه الاعتدار عن ابن الاحمر صاحب مالقة على تواطئه مع الاجنبي .

وقد اغتنم عامر المتحصن بالمعلل وجود هذا الوفد، فأرسل اليه يلتمس منه أن يتوسط بينه وبين السلطان، ويستشفعه فيه، فقبل الوفد ذلك، وقام فعير بمساعى حميدة، كانت الفتيجة أن عفا عنه السلطان مشترطا أن يعادر المغرب تماما الى الاندلس بحاشيته وعائلته، فاظهر عامر القبول والرضى وأخفى كراهية ذلك، مضمرا الفرار الى تلمسان، حيث يلتحق بأخيه عمر .

وعلامة على قبول شروط السلطان ظاهريا، ارسل الى الاسطول الراسى بمدينة غساسة بعض جماعته فركبوا منتظرين وصول عامر، الا

أنه عندما أرخى الليل سدوله، تنكب الى جهة تلمسان، فارا بعائته وتسرك قومه عرضة للقتل والفتك بهم .

فلما أصبح الصباح، وتبين للسلطان خديعته أمر خيالة لاقتفاء أثره، فطاردته الخيالة في مفازة بوعاك وصبرة، وانكاد، عير أنها لم تعشر له على أثر، الا ما كان من ولد له يدعى أبا الخيا، فانه تاخر ولحقت به الخيانة، فأتتبه اليه، وبعث الى فاس، حيث قتل هناك وصلب جثمانه على أسوارها، كما استنزل من بقى في الحصن، ومن ركب الاسطول، وبعد ما جمع الجميع أمر بقتلهم، ولم يعف ولو على واحد، بل قتل حتى النساء والذرارى في يوم مشهود، وتملك السلطان يوسف حصن تزوضا، وانسزل بها عيانه ومسلحته، وقفل راجعا الى حضرته بفاس، آخر جمادى الاولى سنة 692 هـ (1)، وقد استمرت الثورة عشرة أشهر، لانها قامت بتاريخ شعبان 691 هـ وانتهت في آخر جمادى الاولى سنة 692 هـ

# هديــة افــرنــج جــنـــوى:

واثناء مقام السلطان يوسف محاصرا حصن تزوضا، وفد عليه أيضا رجل من نصارى جنوى بايطاليا، مصحوبا بهدية قدمها سكان المدينة، وكان مما تضمنته تلك الهدية شجرة مموهة بالذهب على اغصانها طيور من ذهب أيضا تصوت بحركات هندسية، مثل ما صنع المتوكل العباسي، وقد تقبل السلطان من الوفد هديته، وأمن وفادته، وكان ذلك تقربا من هؤلاء الافرنج الى ملك عظيم بالمغرب طارت شهرته الى الآفاق، وبذلك أقيمت علاقات حسنة الصلات بين ايطاليا والمغرب.

# نكبـة أولاد الامــر ابى بكـر المرينــى:

لما تم للسلطان القضاء على ثورة الريف كما أسلفنا، وكان أولاد الامير أبى بكر في عين الصفا، حيث تركهم ابوهم المتوفى برجب عام 656 هـ (1257 م) وقد سعى الوشاة بين هؤلاء الاولاد وبين السلطان، وسيف، فوشوا اليه بأن هؤلاء الامراء يريدون الانتقاض على السلطان، والقيام بثورة أخرى، فصدقهم في ذلك، (وليس بأقرب الى التصدق من أخبار

<sup>(1)</sup> الاستقصاء ج.7.ص.47. (طبعة دار الكتاب بالدار إبيضاء) .

الانتقاض على الملك، وبالاخص فى تلك الظروف، وبالاخص من أولاد أمير، كان سبق أن تسلط على بعض البلدان، كما تقدم، وإذا يقال أن المسك عقيم)، فهم المساطان بالفتك بهم، الا أنهم علموا بنوايا السلطان فهربوا الى تلمسان، وكان ملكها يغمرسن ابن زيان الزناتي، يتقبل كسل لاجيء سياسي من المغرب، لان علاقته بملوك المغرب لم تكن حسنة، ويظهر أن المساطان تحقق من كذب الوشاية، هندم على ما كان عزم عليه، أو لانه رأى أن فرار قرابته الى أعدئه، يفسر تفسيرات سيئة، ولذا بعث الى أولاد الامير المذكور بالامان، طالبا منهم الرجوع الى بلدهم، فاستبشروا بذلك، واقباوا برجاهم وخيلهم، عائدين الى الوطن .

وعندما وصلوا الى صبرة موضع قرب نهر ماوية من المغرب الشرقى من بلاد الريف، اعترضهم ولده أبو عامر عبد الله ابن يوسف، فقتك بهم فتكا ذريعا، في مجزرة يندى لها الجبين، وهو يعتقد أن عمله هذا يرضى أباه، وانه قام باهلاك عدو له، كانت سياسة الملك الظاهرة تقضى عليهم باستدعائهم، أما في الباطن فانه سيكون مرتاحا الى عمله الجرىء، ولكن أبوه كان صادق انطوية، ولم يستدعهم للعدر بهم، فانزعج لعمل ولده ايما انزعاج، وحزن على ما فعله حزنا كبيرا، لأن في فعل ولده معرة له داخليا وخارجيا، فهم من القرابة بالمكان، جاءوا بامان الملك .

ولذا أعلن السلطان غضبه على ولده واقصاه عن حظيرة الملك، فانجلى هذا طريدا فى بلاد الريف، وجبال اغمارة يتنقل شريدا الى أن مات بقبيلة بنى سعيد الريفية، آخر سنة 698 هـ. (1297 م) ونقل جثمانه الى فاس، حيث دفن بزاوية باب الفتوح.

وقد خلف ولدين احدهما يدعى عامر، والآخر سليمان، تولى الاول الملك بعد وفاة جده يوسف وتولى الثاني بعد وفاة أخيه عامر.

# نكبـة تفرسيـت وأحوازهـا:

تقع قرية تفرسيت بين قبائل بنى توزين وبنى اوليشك وتمسامان فى منخفض من الارض، تخرج فيه عين معين من الماء الصافى، تسقى منها جناتها وبساتنها، وتعتبر جنة بطيوة .

وكما أسلفنا، فأن تلمسان كانت مأوى للفارين الناقمين على دولة

المعرب ورجال الحكم فيها، سواء أيام الموحدين أو المرينيين، وكان يقدم بشؤون تنمسان ملوث بنى ريان الزناتيون، ورعم أن دوله بنى مريس زناتية أيضا، وقد سبق عن خاصه الملك سعيد الموحدى أن قابوا له: (لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الزناتى أخو أنزناتى لا يسلمه ولا يخد له، وإنا نخاف أن يصطلحا على حربك» فإن الخلاف ظل قائما بين الدولتين الاختين، لأن ألفك عقيم، وكان سبب الخلاف ما كان عليه اعتقاد بنى مرين من أن بنى ريان اغتصبوا تلمسان، واحوازها، لانها من جملة المملكة المعربية في ايسام الموحدين، فيجب أن يرثوا المملكة بأجمعها، كما ورثوا المعرب عنهم، وقد كان نفس الاعتبار بالنسبة للدولة الحقصية في افريقيا أيضا، وبنو مرين لم يهدأ لهم بال، ولم يستكينوا ألى الخلود ما دام هاتان الدولتان قائمتين على انقاض الموحدين في الشمال الافريقى .

على أن مما كان يزيد في شقة المكاف طمع سلطان تلمسان بتملك المعرب أسوة بتلمسان، فقد كانت له مطامع في المعرب أيضا، فعندما توفي الامير أبو بكر ابن عبد الحق المريني سنة 656 هـ (1257 م) طمع سلطان تنمسان يعمرسن في المعرب، اذ ظن أنه بموت هذا الاسد من المرينيين يمكن له أن يهتبلها غرة ليتملك المعرب، في حين أن ابا حفص عمر بن الامير أبي بكر المتوفى قد اختلف مع عمه يعقوب ابن عبد الحق، وحشر كل منهما أنصاره، للتقاتل على الارث الذي خلفه الهما الامير أبو بكر وهو في حالة غليان لم يستقر به المقام بعد، فتبارز القريبان، يقتتلان، ولكن رجحت غليان لم يستقر به المقام بعد، فتبارز القريبان، يقتتلان، ولكن رجحت كفة الامير يعقوب، لانه كان بجانبه، وفي صميم جيشه، انصار بني مرين الاولون، الذين على بطواتهم قامت دولتهم، وهم ابطال الريف الذين آزروا الدولة من أول وهلة، فهم اذ يقاتلون الآن في صف يعقوب، فانما يقاتلون لامر هو منهم واليهم، أما عمر بن ابي بكر فانه جمع اعياصا لم يؤمنوا به ولا بدولته التي يحاربون من أجانها، بل هم يعتبرون دخيلين في صف وف هذا القتال، ولا يعنيهم من الامر الا انهم يتفرجون .

وسبب انحياز لمعقوب الريف، أنه لما تملك الامير أبو بكر، كان أول ما فعله أنه (1) قسم بين قومه بلاد المغرب وقبائل جبايته، وأنزل كلا منهم

<sup>(1)</sup> الاستقصاء ص. 11 ج. ث .

بناحية سوغها اياهم سائر الايام طعمة لهم، وأمر كل واحد من أشياخ بغي مرين أن يستركب الرجال .

وكان ما قطعه لاخيه يعقوب تنازة وما والاها من بطيوة ملوية واريف الى البحر المتوسط، فكانت هذه الجهات تعد من أقوامه وأنصاره الذين استركبهم الخيل، وعلمهم الفروسية والغزال. وقد كان الامير يعقوب أول وفاة أخيه أبى بكر واستيلاء ابنه أبى فحص على الملك، اذ كان حاضرا فى فاس لما توفى أبود، وكان يعقوب غائبا فى ولايته متازة، أراد أن يركن الى ايالته، ويكتفى بها عن التقاتل عن الملك، الا أن أنصاره أرغموه على الملك، لا نهم يرونه أولى من ابن أخيله.

وقد يكون من دواعى ذلك أولا: ما أسلفناه من أنه كان دربهم على الفروسية، وثانيا، لانه حفيدهم، فأمه ريفية صميمة من بطيوة، تدعى أم الايمن بنت على البطوى، وثالثا: فان استلاءه على الملك معناه أنهم الوزراء والانصار وأصحاب الكلمة العليا في الدولة، شأن ذلك شأن جميع الامهم.

فنم يجد الامير يعقوب بدا من اجابتهم، والقيام بالامر، فبويع بتازة ونهض باتباعه الى ملاقاة ابن أخيه، وكما أسلفناه من كون هذا الامير جمع الاعياص والشذاذ من الناس، فانه لما رأوا قوة الامير يعقوب، خذلوا أبا حفص، ففروا عنه من دون قتال، فرجـع الى فاس مفلولا، واكتفـى من المنيمة بالاياب، وطلب من عمه أن يقطعه مكناسة، وينزل له عن الامـر فأجابـه لذلك (1).

تقدم أن يعمرسن ملك تلمسان، كان يطمع في المعرب، ولذلك غانه انتهز هذا الخلاف، وجمع قومه من بنى عبد الوادى، وآزرهم بقبائل بنى توجين ومعراوة وأطمعهم في الاسلاب والمناصب، ووعد ومن، فقادهم جيونا جرارة، ودخل المعرب الى أن وصل الى موضع يدعى «كلدمسان»، ولكن السلطان يعقوب كان قد انهى خلافه مع أخيه، فجمع قوته، وصمد له، فكانت العلبة للامير يعقوب، ورجع يعمرسن على أعقابه.

<sup>(1)</sup> الاستقصاء ج. ث. ص. 20 ·

الا أنه لما كان أمر قوات الامير يعقوب مرجعه الى الريف، وهم الذين هزموا يعمرسن، فان هذا الاخير اراد أن ينتقم منهم، فلما رجع من معركة كلدمان، دخل قلب الريف وعسكر فى قرية تفرسيت، وجعل ينتقم ويحرق ويقتل ويهتك الاعراض، ويسبى النساء، ويرسل قواته الى جهات مختلفة من الريف، مطلقا لها العنان للتخريب والتنكيل، فلم يدعوا وحشية الا ارتكبوها، وكانت نكبة عظيمة لحقت بالريف، وعندما أشبع وحشيت قلل راجعا الى تلمسان، وذلك سنة 658 هـ (1279م).

### الحياة الاجتماعية في مختلف فترات تاريخ الريسف

يضم هذا الفصل جملة من العلماء والقضاة، والصلحاء، وأهل البيت من الشرفاء، الذين تواجدوا في الريف في مختلف الفترات من التاريخ.

كما يضم النص الكامل لمخطوط من مخطوطات عصر مدينة بادس، التى ازدهرت أيام الموحدين والمرينيين، وذلك كله لاثبات الحياة العامـة الراقية في ذلك التاريـخ .

### الوسط الاجتماعي للريث : -

بعد الموجز عن الاحداث السياسية في عصر مدن النكور وبادس والمزمة، يجدر أن يكون ختم هذا القسم، بسرد بعض رجال العلم والتصوف والشرف في الفترة التاريخية التي عاشت فيها تلك المدن للنظرة السريعة التي أردنا القاء الضوء بها ولو بصيصا عن الحياة العامة، قبل أن نلم بالاحداث الكبرى التي هي محور هذا الكتاب، وهي أحداث الحرب التحريرية الريفية، ليكون وقع اخبارها لدى القارى، خالصا مستوعبا ولو باجمال لماجريات تلك الحياة، وكيف كان أثرها عند السكان الذين حجبتهم تلك الجبال الشاهقة في فترات التاريخ، عن معرفتهم لدى غالبية سكان الجنوب، حتى أنه أقصى ما وصلت اليه معرفتهم بهم أنهم أناس يخشى بأسهم، وأنهم في حياة لا تطاق، من حيث عدم الاستقرار، ذلك ما دعاهم الى أن يدعوها بلاد السيبة، وعسى أن تكشف هذه العجالة من القول على عكس تلك المعتقدات التي ظلمت قوما، لهم في مكارم الاخلاق والصفات النبيلة ما لغيرهم من أبناء جلدتهم من البرابرة والعرب، والذين والصفات النبيلة ما لغيرهم من أبناء جلدتهم من البرابرة والعرب، والذين تشبثوا بحياة الدين الحنيف الى الرمق الاخير.

وهذه ترجمة بعض أولئك الرجال غير العائلة الخزرجية التي تقدم الكلام عليها مستوفى .

أبو يعقوب البادسى: (17 دى الحجة 640 11 ربيع الثانى 734هـ)
افتتحت هذه السلسلة من العلماء والصلحاء بهذا العالم الصالح الفذ فأذكره أولا: تبركا به وان كنت سأخصه بنشر مخطوط كامل عنه وعن التعريف به وبمناقبه فى آخر التراجمة اختتاما به، نظرا المفائدة المهامة فى هذا الموضوع، اذ أن المخطوط، زيادة عن كونه يفيدنا عن حياة المترجم له وباعه فى العلم والتصوف، فانه يلقى ضوءا ساطعا عن الحياة فى ذلك العصر، وبالاخص ان المخطوط من بنات فكر فحل من فحول علماء فاس وقاضى الجماعة فيها فى وقته، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد الاوربى، الذى عرف به صاحب كتاب سلوة الانفاس جائم سروي، كان عرف به صاحب النيل ومؤلف جذوة الانقاس .

وفى المخطوط ذكر لبعض رجال ذلك العصر، ممن لهم اتصال بالمترجم، أو لهم احتكاك برجاله .

### أبو يعقبوب بن الشفاف البادسي :

هو يوسف بن الشفاف البادسى أصله من قصر كتامة - قسرب المقصر الكبير - وكان من أعيان وجهائها، فرفض ذلك الجاه، وخرج مهاجرا الى بادس، وسكن بها الى أن توفى فيها رحمه الله .

تاريخ حياته: كان حيا زمن القاضى اسماعيل الخررجى، فقد قال هذا دخلت عليه يوما فأخرج لى ورقة من كتاب المستصفى وقد أحرق وسطها، فقال لى أجبر هذه الورقة، فقلت له وما حرقها، فقال لى كنت البارحة أنتظر فيها فقربتها من القنديل فسقطت عليها نقطة من الزيت، فأردت أن أنشفها لشعاع السراج، فاحترقت .

وبما أن القضى اسماعيل توفى عام 685، فانه يكون أبو يعقوب هذا حيا فى أواسط القرن السابع الهجرى .

#### مكانته العلمية والصلاحية:

قال القاضى اسماعيل، كان الشيخ آبو يعقوب الشفاف عالما بالفروع والاحول وكتب التصوف، وكان أوحد زمانه ورعا، وعرف به صاحب المقصد الشريف، فقال: محكم الاوصول والفسروع، المحافظ على كل مسنون ومشروع الشيخ الفذ، وكان كثير الحياء.

وحكى عنه خديمه الشيخ الصالح المؤذن يوسف بن عبد الله، قال: أقام سنين لا يرفع رأسه حياء من الله، وفى بعض الليالي يسألنى هل السماء مصحبة أو مغممة، فأخبره بحالها .

تحكى عنه كرامات سخرها الله له بسبب صلاحه وتقواه.

وأبو يعقوب هذا غير أبى يعقوب يوسف بن محمد بن عبد الله الزهيلى المعروف بأبى الغماز صاحب الزهيلى المعروف بأبى الغماز صاحب الضريح بالمصلى ببادس، خلف قبر أبى على المراكشي، وان كان كل منهما عاش زمن القاضى اسماعيل، الا أن الذي يؤخذ من ترجمتهما معا، أن أبا يعقوب الزهيلي ابن الشفاف أكبر من أبى يعقوب الزهيلي ابن الغماز،

فالاول كان شيخا للقاضى اسماعيل، والثانى كان تلميذا له، وهذا الاخمير سيأتى التعريف به بنشر ترجمته برمتها، التي الفها أبو عبد الله الاوربي.

### الشيخ أبو على الحسن الخسراز:

أصله من أهالى مالقة بالاندلس، وكان فى بادى، أمره مشتعلا خرازا ينسج الديباج، وتزوج بمالقة ببنت عمه، وهدو ابن أخت أبى العباس القنجيرى المالقى، وفى آخر حياته رفض الدنيا وخرج من مالقة مهاجرا الى مدينة بادس، (مقر الصالحين)، وحين وروده على بادس كان عمره حوالى ثمانين سنسة .

اعتكافه : وقد نزل فى رباطة البحر ببادس، فاعتكف بها مدة من الزمن، وبسبب وجوده فى هذه الرباطة لاحظ النازلون خصب العيش فيها، وذلك أنه لا يصل قارب من قوارب التجارة الى مرسى بادس الا بادر باعطاء هدية الى فقراء الرباطة، وكانت هذه العادة جارية عند وراد هذه المرسى .

بركاته في هذا الشان: وكان له خديهم يدعى مونقا، وحكى هذا أنه في يوم من أيام اعتكافه بهذه الرباطة ورد قارب من أشبيلية السي بادس موسقا بالتين والزيت، مارا بذلك الى جهة وهران، فأقلع القارب ولم يعط شيئًا للرباطة، فأتى الخديم الى الشبخ وأعلمه بأن القارب أقلع من المرسى من دون أن يعطى رسوم الرباطة، فقال له الشيخ لابد أن تأكل من تينه وزيته، فردته الرياح الشرقية التي عاكست القارب الى مرسى يالش، وهذه المرسى الى غربى بادس، فمكث هناك الى أن ساعدته الريح، فسافر فأعلم الخديم الشيخ، وقال له هذا لابد أن تأكل من تينه وزيته، فوعلا قامت ربح عظيمة فردته الى يالش بعد أن تكسرت بعض الواح وفعلا قامت ربح عظيمة فردته الى يالش بعد أن تكسرت بعض الواح القارب، فأرسل وكيلا له الى بادس اشراء الخشب الصلاحه، فأعلم الوكيل بقولة الشيخ فبادر الى ارسال التين والزيت، وحينئذ سهل عليه السفر،

سفره الى سبتة : ومع كبره كان يسافر الى سبتة عن طريق البر، فقد حكى المؤذن يوسف أنه تلقاه فى سوق مسطاسة \_ وهى قبيلة جبال صنهاجة بادس غربيها \_، فقلت له ما حاجتك هنا، فقال أريد زيارة

سبتة ثم اشتریت له خیارا و ذهب، و قد تلاقیته بعد ما رجع الی بادس فسألته أین بات، فقال أنه بات فی ترغة و هی مرسی فی آخر قبائل غمارة و المسلك الیها و عركثیرا بالجبال و الصفور، لا یقدر علی سلوكها أقوی الاشخاص، فكیف لمن جاوز الثمانین .

حياته : كان حيا فى حدود 685 ه، وذلك يؤخذ من قول المؤذن يوسف، وهو أبو الحجاج يوسف المؤذن، انه تلاقاه فى سوق مسطاسة، لان هذا المؤذن كان حيا فى هذا الوقت بالذات، وهو تاريخ وفساة القاضى أن اسماعيل الخزرجى، فقد قال الشيخ عبد الحق بن اسماعيسك، القاضى أن أبا الحجاج يوسف المؤذن تولى غسله وأنا أصب عليه الماء، فلما كشف عن وجهه رآه أشراقا وبهجة فقبله بين عينه وبكى .

# أبو الحسن على بن محمد الراكشي نزيل بادس:

هو مراكشى أصلا، نزل ببادس بعد ما رحل الى المشرق وحه، فقد قال عن نفسه فى كتابه «مناقب الاولياء» قعدت يوما بمكة أنظر فى البيت وأتفكر فيه وأرى له أربعة أوجه والناس يصلون الى كل جهة فيه، فألهمنى الله تعالى الى أن قرأت: فأينما تولوا فثم وجه الله.

### مكوثه بمصر:

وبعد الحج رجع وبقى فى مصر باحث عن الاشياخ الصلحاء، فقد قال عن نفسه أيضا فى كتابه المذكور، سكنت بقوص مدة فذكر لى عن شيخ فى الاقصور يعرف بأبى الحجاج يوسف الاقصوى، فأردت زيارته، فتخلفت عنه أياما، فنمت يوما فسمعت قائلا يقول لى قم الى الشيخ بوسف فانه خرج ليجتمع بك، فلم أكذب — أى الرؤية — فخرجت أما أن القاء وأما أن أمشى الى منزله على وجه الزيارة، فمشيت على ساحل النيل حتى انتهيت الى موضم المعدية، الى أن أتى على الحكاية التى ذكره فيها أنه لقيه ثمة، وانه طلب منه نصيحة شافية، فقال له عليك بمحاسبة نفسك ومراقبتها، وعليك بالصمت بين يدى العلماء، وعليك بالتواضع وقلة الدعوى شم انصرف.

### زيارته لبيت القسس:

حدث عن نفسه فى الكتاب الذكور، قال: مشيت الى بيت المسدس (وذلك فى صدر المائة السابعة) وأقمت فيه يوما، وخرجت الى زيارة أبينا ابراهيم عليه السلام، فأتيت الى قبره، وهـو مدفون فى مسجد صحير، فصليت ركعتين ثم خرجت لاسلم عليه، فاذا أنا بثلاثة نفر وهم يتلبون هذه الآية: «وذا النون أذ ذهب معاضبا فظن أن لن نقدر عليه الى الظالمين» وهم يكررونها فسلمت عليهم وبقيت متعجبا من كونهم لم يجدوا ما يقرءونه على أبينا ابراهيم الا هذه الآية، فأتى الى رجل منهم، فقال يا هذا لا تعترض نحسن من قومه السخ.

#### رجوعيه الي متصير:

قال دخلت سنهورا (1) بينها وبين الاسكندرية يوم وبعض يوم، فركنت وتجردت للعبادة، فآويت الى مسجد آخــر البلد، فاجتمــع حولى فقراء بعير اختيارى وكـانوا لا يبرحون عنى وضيقوا على فى العبــادة، فعزمت على الانتقال الى بلد غيرها، فلما كان العشاء الاخيرة من ذلك اليوم رأيت رجلا دخل علينا المسجد وأولئك الفقراء تعود، كل واحد فى موضعه، فأخذ الرجل بيدى وأخرجنى من المسجد، وقال لى امش معى الى أن قال وأخذ بيدى وأدخلنى الى منزله فى غرفة لم أجد فيها الاحصيرة من الحلفاء أقعدنى عليها، ثم دار فى زاوية العرفة فأنزل بــين يدى عسل نحــل ولبنا معقودا وخبزا حارا، فواكلنى ثم قــال، فسألته عن اسمه، فقال اسمــى ضرغام بن مخلوف، فقلت له ما حرفتك، فقال لى قزاز وبعده أراد الانصراف فقال له الضيافة ثلاثة الخ ...، ثم تركه عنده شهرا كاملا وقال قات متمثلا:

نزلنا على أن المقام شلائة فطابت لناحتى أقمنا بها شهرا

#### تیهه فی صحراء ممسر:

قال: صاحبنى شاب اسمه يوسف، وكان ذانية، وحرفته يدور ويطعم الفقراء، فلما كان ذات يوم، خرجت السياحة، ففطن بى فتبعنسى

<sup>(1)</sup> سنهور بلد بمصر ،

وبهده أبريق لا غير، فساءني فعلــه، فقلت له ما حملك على هـــذا ـــ أي مصاحبته \_ ارجع الى الفقراء، فلم يفعل ورغبنى وبكى، فتركته معى وكنت أردت أن أصل الى أسوان الى رجل يعرف بالهرغي، واسمه عبد الله وكنت رأيته بقوص، فمشى معى الشاب ونحن على ساحل الذيل لا نفارقه، ثم وصلنا الى موضع بدماميل فبتنا فيه عند رجل من الفضلاء اسمه مفرج، والشاب يوسف معنى لا يفارقني، فلما كان في السجر أردت المشمى الَّي الاقصور، فسرقتنا طريق صغيرة والشاب معي، فما شعرنا الا ونحن في صحراء والغزلان أمامنا، اذا بوادى، ثم انقطعت عنا الطريق التي أخذنا عليها، فلم نعلم حيث نحن من الأرض، فسرنا النهار كله فبتنا ثم أصبحنا وتيممنا وصلينا، ثم مشينا الى وقت الزوال وقعدنا الى الارض، ولا شىء بقى من الشمس، وأخذني العطش الشديد، والابريق بيد الشاب يوسف، فقلت له أصابني العطش، فقال لي ياسيدي اقعد مكانك فتوارى عنسى، ثم أتاني وابريقه مملوء ماء، ثم قال: فقلت والله لا شربت من هذا الماء سيئًا حتى تعرفني، فقال لى يا سيدى انى أعرف فى هذا الموضع مكان الماء الخ القصة، حيث شربا وتوضيا ثم قعدا الى صلاة العصر، ثم مثيا الى المعرب، فباتا تلك الليلة قال ولم نعلم حيث نحن، فلما أصبح صلينا الصبح ومشينا حتى رأينا النخيل، فلما خرجنا من النخيل عرفنا البلاد الذي هو الاقتصور، فبتنا تلك الليلة عند الشيخ أبى الحجاج الاقصوري، شم مشينا الى أسوان، وكان قريبا من العيد الكبير، فعيدناً عند الشيـــخ أبى محمد الهرغي، ثم أراد الشاب أن يمشي، فخليت سبيله، وهو الآن بمكة يبعث لى السلام مع كل من يعرفني .

### رجـوعه الى المفـرب:

بعد رحلته الى المشرق رجع الى المغرب، وقد اختار أن يستقر فى مدينة بادس، لانها مقبرة الصلحاء، كما قال، فقد حكى تاجر ببادس كان يدعى محمد بن ادريس، وكان يتردد بزورقه على مراسى البحر الابيض المتوسط لوسق سلعه مع ابن عمه الرئيس يوسف البحرى، قال كنا حملنا فى قاربنا خشبا من بادس برسم التجارة ـ أى الى مرسى هينين بنواحى

الجزائر \_ فلما بعنا وحضر سفرنا، أتانى شيخ رضى بهى السيمة، فقال لى من أين جئتم فقلت له من بادس، فقال نعم بادس مقبرة للصالحين، م قال لي وأي وقت تحاولون الرجوع اليها، فقلنا له الساعة، فأنا مسافرون ان شاء الله، فقال ان بدا لى التوجه صاحبتكم اليها فى قاربكم، قلت لمه نعم، فقال لي أنا ومن معي وهي مملوكة، فقلت له أنت ومن معك، قال فعرُفت اذ ذاك شريكي وابن عمي الرئيس يوسف وكانت فيه شراسة، فقال لى ما يطلع معنا الابالكراء فقلت له قد أذنت له في طلوعه، ولا يمكن نقض الوعد معه، فحاسبني بواجبك من الكراء عليه، قال فأتى الشبيخ أبو الحسن وخادمته فطلع معنا في القارب واقلعنا من هينين وسرنا فأصبحنا يوما على حرف بادَّس فنظرنا في الغبش، فرأينا شيطيا - باخرة - حربيا قاصدا البنا من البر فدهمنا أمر عظيم، وسار بعضنا يموج في بعض، والشيخ أبو الحسن واضع رأسه بين ركبتيه، فسمع ضجيجا وماً نحن فيه، . فرفع رأسه وقال ما شانكم، فقلت له أظنك مصاباً في عقلك، نحن الساعــة أساري للعدو، ثم قال فقام فكانت منه التفاتة الى جهته، فرأيته قد أمسك طوقه بيده، وأخذبه كالخائف لنفسه، ثم رفع رأسه الى السماء، قال فغشينا في الوقت ضباب كثيف لا يكاد الانسان يرى يده، وهبت علينا ريح طبيـــة سوائع، فغاب عنا الشيطى وما كان الايسير حتى وصلنا الى بادس سالمين.

### حالتــه ومكــوثــه ببانس :

نزل ببادس بعد رجوعه من المشرق كما تقدم، فأقام بها محترفا بالخياطة، وكانت هيئته في لباسه كما حكى القاضى اسماعيل، قال قدم على بادس الشيخ أبو الحسن على بن محمد المراكشى، وعليه جبة صوف خضراء رائقة اللون، واحرام صوف تلمسانى، وعمامة بيضاء، ونعلان طليطلان، وهو شيخ بهى رضى يظن من رآه انه أحد عمال الموحدين ، وكانت له مملوكة سوداء تعمل الخبز وتبيعه .

وكان يجالس تاجرا بزازا اسمه على بن محمد الزهيلي، ويعرف بالنعجة، فكان يعطيه أثوابا من حانوته يخيطها له بالاجرة وما زال متسترا بما ذكر حتى مات رحمه الله .

#### تــآليفـــه:

له تأليف سماه كشف النقاب، فى مناقب الشيخ الاواب الحاج حسون المبين فضله لدى كل من أناب لم نعثر عليه، وقد ذكر فى مخطوط للجلاب فى مناقب الشيخ حسون ...

وله تأليف آخر سماه «مناقب الاولياء وصفة سلوك الاصفاء» (مذكور فى المقصد الشريف فى التعريف بطحاء الريف لعبد الحق الخزرجى)، وقال انه نقل عنه فى كتابه طبقات الاولياء، كما نقل فى مقدمة المقصد.

#### وفساته:

أقام ببادس في حدود الاربعين وستمائة 640 هـ. وذلك انه لما رجع من المشرق أستقر ببادس وتستر بالخياطة واللباس الفاخر الى أن توفى ودفن بالمقبرة التي بمشرق بادس، وقبره مشهور بها يزار ويتبرك به، وكانت قصة وفاته كما يأتى: كان التاجر البزار الذي كان يأخذ منه الثياب ليخيطها له بالاجر، يتهم بعلم الكمياء، فكان يبالغ في اكرامه والبر بـ للطمع، وذلك ان مملوكته السوداء الخبازة كانت تشترى القمح بدراهم سكة جديدة ليست من سكة ذلك الوقت، وكان الشيخ المرآكشي يسكن برباط «تمدى»، (لفظة تمدى هو اسم النسر بالريفية) بمقربة من البحسر في غرفة هناك، فلما حان وقت وفاته، وكان على بن محمد النعجة الزهيلي ــ أى التاجر ـ اماما في مسجد المقبرة، وكان ذلك الوقت وقت صلاة الظهر، فقال له يا أبا الحسن، قم صل بالناس، فان ازجماعة تنتظرك، فقال لسه يا سيدى لا أريد فراقك لله يظهر أنه كان مريضا مرض الموت وان لم يرد ف النص ذلك ـ فقال له قم فان قدر لك رزق في شيء ادركته، (فهم الشيخ غرض التاجر من مكوثه معه وهو ان يحوز دراهم الكيمياء عند موته قبلً أن يعلم بموته أحد). فذهب للصلاة فلما عاد وجده ميتا رحمه الله، فلـم يجد عنده شيئًا غير كتابه المعروف بمناقب الاولياء وصفة سلوك الاصفاء.

# الشيخ أبو الحجاج يوسف القصي

كان من الشيوخ الملتزمين برباطة البحر يتعبد فيها مستقرا

بالاصطياد فى البحر، وذلك أنه كان يتعيش من البحر، يذهب كل يوم بسلة يصطاد الحوت ليقتات منه .

عادته: كان من عادته الصيد في البحر، كما أشرنا، وذلك لمجرد الاقتيات، ومن عادته أيضا أن يذهب الى سبتة في كل شهر رمضان ليقضيه ثمة صائما.

مناقبه : حكى عنه الشيخ أبو على ارحسن بن هنا البادسي الزهيلي (يظهر أنه من عائلة أبي يعقوب البادسي)، قال: حدثني يوسف بن احمد البادسي، أنه اتفق أن سافر هذا الاخير الى سبتة في شهر رمضان، قال وبعد ما صلينا ليلة 27 من رمضان عزمت غده وكان يوم الجمعة أن نسافر بعد صلاة الجمعة، فتلاقانا الشيخ يوسف القصير، وقال لي متى تسافرون، فقلت له بعد صلاة الجمعة، فقال أنا أسافر معكم ان شاء الله، فأحضر اسقاطا له قليلة من متاع البيت، قال فلما صلينا قلنا له اركب معنا فقال ظهر لي أن أصلي العصر هنا مع المسلمين، سيروا في حفظ الله، قال يوسف البادسي، فلما وصلنا الى مرسى يليش قرب مدينة بادس في نصف الليل بننا فيها الى السحر، ولما وصلنا الى مرسى بادس في الغبش رأينا ماشيا على الساحل قاصدا الينا، فاذا به الشيخ أبو الحجاج القصير، فأخذ ماعون بيته وذهب، قال وذهلت ان أسأله الى ما بعد مدة تذكرت فقلت له فى ذلك فقال نعم وما أبطأني الابقرة وجدتها لبني يذر، ذلك أنه في تلك الليلة ضاعت بقرة لاولاد يذير بنواحي مرسى يليش فبقى أولاده عامة الليل يبحثون، فلم يجدوا لها أثرا، وعندما رجعوا الى دارهم ويئسوا منها، فاذا هم مناد من الخارج يا بني يدير اخرجوا الى بقرتكم، ولما خرجوا وجدوا البقرة ولم يجدوا معها أحداء وكان ضياع هذه البقرة هو سبب عدم ركوب الشيخ أبى الحجاج في الزورق لكي يعتر عليها ويردها لاربابها.

حيات عن السابع الهجرى، لان النصف الثانى من القرن السابع الهجرى، لان الشيخ آبا على الحسن بن هنا، كان في حياة الشيخ عبد الحق البادسي الذي كان حيا في أو ائل القرن الثامن الهجرى وقد حكى في ترجمة أبى الحسن المراكشي أن ابن هنا هذا كان شيخا مسنا.

### الشيخ أبو زكرياء حسون بن على البادسى:

عرف به صاحب سلوة الانفاس (1) فقال: هو الحاج الابي الولى الصالح الزاهد الورع المتقشف .

حياته ووفاته: وهو بادسى مولدا ومنشأ وقرارا، الا أنه فى أواخر حياته زار فاسا وبها توفى فى أواخر القسرن السابع الهجرى، حسون ليس هو الشيخ ابا على الحاج حسون الادوزى، الذى كان شيخ وقته فى التصوف والكرامات، فهذا الاخير من بادية قبيلة بقيوة كما سيأتى التعريف به مفصلا، والمترجم له هنا هو من أهالى بادس، ولم يعرف شىء عن حياته الا ما تقدم عن صاحب سلوة الانفاس من الاوصاف، وما يذكره صاحب المقصد الشريف من كون والد الشيخ عبد الحق اسماعيل صهره اذ تزوج ببنته، لانه كثيرا ما يقول فى الكتاب المذكور، حدثنى خالسى الداخ بحيى بن حسون .

### ولنده الصاج يعينى:

وكان ولده هذا فى أول أمره مسرفا على نفسه، وكان من شبان مدينة بادس المترفين الذين مالوا الى التكسب والاحتراف الى أن هداه الله الى ترك ما هو عليه من الترف، وكان سبب ذلك أنه طالم كتاب الشيخ أبى الحسن على بن محمد المراكشي فى التصوف، وبالاخص ما حكاه عن الشيخ أبى الحجاج الاقصوري من الكرامات، فتاقت نفسه الى الهجرة الى مصرلزيارة الشيخ الاقصوري من الكرامات، فتاقت نفسه الى الهجرة الى مصرلزيارة الشيخ الاقصوري .

رحات الى الحج: وفعلا فقد رحل الى الشرق التى هى سنة الصالحين فى ذلك الوقت وزار زاوية الشيخ الاقصورى وقبره وسال عن وارث سره، فقيل له انه الشيخ الشماس النوبى، فذهب اليه، وكان الشيخ الشماس هذا مكفوفا أسود اللون فبقى عنده الشيخ الحاج يحيى وخدمه خدمة قيل عنه أنه لم يكن بالزاوية اكثر منه مجاهدة وتقشفا وانقطاعا، وفى هذا الاثناء حج الى بيت الله الحرام، ثم رجع الى المعرب ولم يعرف أنه رحل رحلة أخرى .

<sup>(1)</sup> الجــزء لث ــ ص 317 ،

مشايف : أخذ الطريقة عن الشيخ الشماس النوبي المتقدم الذكر، وقال عن نفسه أنه تلاقى في تلك الرحلة مع الاكابر من أصحاب الشيخ أبي الحجاج الاقصوى، منهم احمد بن الخطيب، خطيب منى وأبو الحسن الافواهي وغيرهما.

بعد رجوعه عنه التجارة من التجارة، فأخذ رأس مال للتجارة من شخص يدعى احمد من على البطوطى، وجعل فأخذ رأس مال للتجارة من شخص يدعى احمد من على البطوطى، وجعل يتاجر، الا أنه لم يفلح في التجارة، بل اثقل كاهله برأس مال البطوطى الذي تلف له، ثم تذكر أن العهد الذي أخذه عن شيخه الشماس الخروج من الدنيا عند فراقه له، فاقلع عن التجارة ولبس المرقعة، وتعيش مما يفتح الله به عليه، وما زال كذلك الى أن رحل الى فاس ومات بها كما تقدم، وهو من أهل القرن السابع ووفاته كانت في أو اخره (1).

### أبو العباس احمد بن يحيى بن سعيــد:

كان رجلا عابدا لا ينام لاجتهاده، وكان يلازم الصلاة في مسجد بادس وقد حكى عن نفسه أنه كان يسمع من أبى عبد الله محمد بن الصبان العالم الكبير، أن قبلة مسجد بادس مائلة عن القبلة الى المعرب، قال مؤلف المقصد الشريف، وما زلت أراه هو والشيخ أبا عبد الله بن الصبان في حالة الصلاة، ينحرفان الى المشرق .

حيات : كان حيا زمن الشيخ عبد الحق بن اسماعيل الخزرجى الذى تقدم انه كان حيا عام 722 ه. ويستفاد من رواية الشيخ عبد الحق أن هذا الشيخ كسان أكبر منه سنا، وكسان يقتدى به حيث قال انسه رآه والشيخ المبان يميلان عن المحراب الى المشرق .

صلاحه: حكى عن نفسه أنه ذات يوم كان يتأمل فى انحراف القبلة فى المسجد، قال فحركنى رجل الى جانبه فرفعت رأسى فأشار بيده وقال القبلة هكذا، فنظرت فرأيت الكعبة، قال فطلبت الرجل فلم أجده، والله أعلم .

<sup>(1)</sup> من سلوة الانفاس صحيفة 317 – ج – لث .

# أبو القاسم سيدى احمد بن يحيى البادسى:

عرف به فى سلوة الانفاس وقال انه كان يعرف بأبى كماشة، كان بفاس توفى فى رابع محرم عام 1100 ه. ودفن فى فاس بعرصة الخياط رحمه الله .

# الشيخ أبو شعبان اليرزيجا:

كان أسود اللون أبيض القلب، يعرف ببوشعبان، ورد على بادس وتعبد فى رباطاتها، ولم يعرف بلده الذى أتى منه الآأنه كان معروفا باغترابه، وقد لازم التعبد فى رباطة البصر، ومرض فيها مرة مرضا أشرف على الموت .

مناقب : حكى عن نفسه أنه لما مرض فى رباطة البحر حتى أشرف على الموت سقطت قواه ولم يقدر على التحرك، قال ولما كان بعد جزء من الليل دخل على شخص لا أعرفه ببادس، وأتى بطعام، فقال لى كل فاشرت اليه انى لا أقدر، فاطعمنى بيده، فانتعشت فى الحال وبقيت متصرفا فى مصالحى بعد ذلك، وأنا أعرف جميع أهل بادس، فلم أعرفه فيهم .

انتقاله الى سبتة ووفاته بها: بقى ببادس برباطة البحر، وكان الصبيان يتبعونه ويقولون ارحم بوشعبان فيبتهج لذلك ابتهاجا حتى صار يعرف بكلمة ارحم بوشعبان، ثم انتقل الى سبتة ولزم الاذان فى مساجدها المختلفة الى أن توفى رحمه الله، ولا يعرف تاريخ وفاته، الا أنه كان حيا أواخر القرن السابع الهجرى .

# الشيخ أبو العباس احمد بن الناهـظ:

لا يعرف مسقط رأسه. كان شيخا فاضلا صاحب يقين واخسلاص يؤثر عن نفسه ولو كان به خصاصة وعالما حليما مجاب الدعوات، الا أنسه كان من عادته أن لا يدعو لاحد الا بشرط شيء معين يدفعه طالب الدعاء . رحسلاتسه: كان يجسوب أقطار المغرب ولم يعرف عنه أنه ذهب الى المشرق، كما كان يتردد على سبتة وذلك كله المتعرف على الطحاء

والعلماء، كما كانت العادة فى ذلك الوقت، وقد رحل الى فاس ورجع من هناك قاصدا سبتة، وكانت معه كتبه العلمية والدينية، فقد حكى الشيخ أبو محمد عبد الله بن الرايس على اليبدق قال أتى ابن الناهض من فاس قاصدا سبتة، فندرل عندنا بمنزل تازجا الى أن قال فأمرهن بتنقيل اسقاطه وكتبه .

مناقب التحدة عدمنا انه كان مجاب الدعوة، الا أنه كان بيشترط شرطا معينا يأخذه من طالب الدعاء لقضاء مآربه، ومن جملة ما وقع له فى ذلك مع الشيخ حسون بن على والد الشيخ الحاج يحيى قال كان لابى أخ يدعى محمد بن على أسر فى مالقة، فقيل له أن الشيخ ابن الناهظ له دعاء لقضاء الحوائج، فذهب اليه، فقال له تعطى أربعين دينارا ويخرج أخوك، فقلت له عسى أن تخفف عنى، فقال لا يخرج بأقل من أربعمائة دينار، قال فذهب فلم أستطع اخراجه الا بأربعمائة دينار،

كما حكى عنه أنه كان بسبتة رجل قزاز وله ولد في مالقة سافسر النيها، فما زال أبوه يطلبه بالرجوع وهو يمتنع، فقيل أنه أتى ابن الناهظ فطلب منه الدعاء لرجوع ولده، فقال له تعطى ربع قنطار من السميد قسال ففعل، فأول ما أتى جفن من سبتة وصل ولده فيه .

حياته : كان حيا أوائل القرن السابع الهجرى لانه عائسر حسون والد الشيخ يحيى الذى توفى أواخر القرن السابع، ولا يعلم أين مات، الا أن الذى يظهر توفى ببادس .

## الشيخ أبو القاسم ابن الصبان:

الشيخ الجليل العلامة العلم والمدرس المتصوف صاحب أحسوال ومكاشفة، المتعند المتحنث المتضلع في دراسة التصوف وتفسير القرآن .

هو من علماء فاس، ارتحل عنها ومكث فى بادس مدة ثم انتقل الى سبتة وبها توفى رحمه الله .

تدريسه ببادس : كان يدرس التصوف بمسجد المحلة ببادس وكان فى تدريسه التصوف يفضل أبا حامد الغزالي على ابى طالب المكي،

الى ان وقعت له رؤيا صالحة، فأقلع عن التفضيل، وذلك أنه بينما هو نائم ذات ليلة فرأى نفسه كأنه في مسجد، وشيخ بهى الطلعة رضى المظهر بالس مسند الى القبلة، فدخل رجل من الباب ويده الى خلفه وعقدهما شبه التكتف، ومشى حتى قبل يد ذلك الشيخ الجالس، ثم رجع القهقرى الى خلفه ووجهه مقابل للشيخ، فلما بلغ اليه قال أتدرى من ذلك الشيخ ومن أنا، فقال له لا، قال ذلك هو أبو طالب المكى وأنا حامد الغزالى، وقد رأيت حالى معه، فلا تفضلنى عليه، ومن ذلك الوقت، أقلع عن تفضيل الغزالى عن أبى طالب المكى .

مؤلف اته : قال الشيخ عبد الحق بن اسماعيل الخزرجي، رأيت بيد ولده أبى عبد الله محمد بن أبى القاسم الصبان سفرا فيه شرح أسماء الله الحسنى بخط أبيه أبى القاسم الصبان، فقال ان والده جسرد ذلك من تفسير أبى محمد عبد الجليل للكتاب العزيز، وان ذلك التفسير في ستين مجلدا، لكل حزب مجلد . . .

رحلات : رحل الى المسرق لاداء فريضة الحج وزيارة المسايخ المقتدى بهم، وقد طاب له أن يجلس فى جزيرة خالية - لا ندرى بالضبط اسمها أو موقعها - الامن امرأة وابنها يتعيشان فى غنيمات لهما يتعبدان فى الجزيرة، وأقام عندهما وصام هناك شهرين من رمضان، شم سافر بعدما عيد هناك العيد الثانى برفقة رجل غريب أتى الى الجزيرة لقضاء شهر رمضان، كما هى عادته، وفى برقة مكث سنة على عين ماء يتعبد هناك، وبعد ما قضى مناسك الحج رجم وذهب الى فاس، وكان يوما بمسجد القرويين فدخل عليه صاحبه الذى رافقه من الجزيرة وكان بهيئة حسنة وثياب غاخرة وتعرف عليه غاذا هو من أعمان فاس.

مناها من المسبعة عنها ما ذكر من ركونه الى الخلوة متعبدا، ومنها أنه كان ابن السبعين الفيلسوف ألف كتابا سماه بد العارف، وكان مملوءا بهذيان، وكان ابن السبعين هذا ممن اتهم بامرأة مثرية انفقت عليه أموالها، وكان هذا الكتاب لم يطلع عليه أحد فكاشفه الشبيخ ابن الصبان .

وقال له مزق الكتاب فانه مذموم، فكان ابن السبعين يقول لولد ابن الصبان انه لم يطلع أحد على كتابه، وان الشيخ كاشفه بذلك .

ومما يحكى عنه أنه كان بفاس وطلب كراء دار فقصد السمسار، فقال ليس هناك الا دار مسكونة بالجنون لا يدخلها أحد الا خرج منها حالا، قال فالنزمت كراءها على ذلك الشرط، وسكنتها، فلما كان بعد العشاء قمت أتهجد، فسمعت صفعا عظيما فى وسط الدار وأصوات مهولة، فما عرجت على ذلك، ثم دخل على فى البيت تمثال ثعبان، وبعد ساعة دخل على شخص على صورة الافعى، فلما فرغت من الصلاة قلت من أنت قال أنا من الجن المؤمن، ونحن ساكنون بهذه الدار، قلت له فما شأنكم تسيئون جوار من يسكن قال انما يسكن معنا من لا أخلاق له، قال فاقمت معهم وكانوا يأتون فى جوف الليل فيصلون خلفى بصلاتى .

أشياخت : تلمذ للشيخ أبى زيد الدهمانى فى مصر، والشيخ أبى محمد عبد الرزاق الجزولى كذلك، وقرأ بعض التفسير على الشيخ عبد الجليل بن موسى القصرى .

حياته : كان حيا ف أو اسط القرن السابع وتوفى بمدينة سبتة، التي لها اتصال وثيق ببادس .

# أبو عبد الله محمسد الصبان:

هو ولد الشيخ أبى القاسم الصبان المتقدم الترجمة، كان شيخا فاضلا، وكان يقتدى بكتاب أبيه فى اسماء الله الصنى، وكان يروى عن أبيه حياته وكراماته وعلمه .

ولم يعرف له صاحب المقصد الشريف وانما ذكره فى ترجمة أبيسه ووصفه بقوله الشبيخ الصالح أبسو عبد الله كما وصفه بأنه تلميسذ أبيه الشبيسخ ابن القاسم الصبسان .

حيات السابع الفرى وبناء عليه فانه عليه الذي عاش في أواسط القرن السابع الهجرى، وبناء عليه فانه كان حيا في هذا التاريخ، كما لا نعلم أين توفى هل ببادس أو بسبتة، وقد كان يتردد على هذه الاخيرة، فقد حكسى

عن كرامات والده أبى القاسم، أنه قال، كنا يوما فى رباطة الصيد (ومعلوم أن رباطة الصيد هى بسبتة كما تقدم)، وجماعة من الناس قد حصروا فقال (أبو القاسم الصبان) ان العوم فى البحر بجمعنا، فقال الحاضرون سمعا وطاعة، فنزلنا الى البحر، وعمنا، فلما خرجنا أقبل على رجل من الجماعة فقال له سراما حملك على ما صنعت، جامعت أهلك وأتيت السيد جنبا، لا تعد، فكان الامر كما كان .

# من رجال كتامــة (القصــر الكبـــي) أبو محمد الشيخ عبد الجليل بن موسى الكتامــى:

من قصر كتامة كان آية فى تفسير القرآن الكريم وكان يتولى تدريس التفسير بقصر كتامة، فقد حكى عنه الشيخ أبو محمد عبد الرزاق الجزولى الذى كان شيخا بمصر، أنه جال فى أقطار المعرب، قال فما قرع سمعى فيها مثل رجل يفسر كتاب الله العزيز بقصر كتامة اسمه عبد الجليل بن موسى .

وهو الذى تقدم فى ترجمة الشيخ الصبان بأن له تفسير القرآن فى ستين مجلدا لكل حزب مجلد قال الشيخ ابن الصبان، فلما رجعت السالمرب قصدت زيارة عبد الجليل، فرأيت رجلا عالما، فأقمت عنده سبعة أيام، أول ليلة بت عنده استفتح بعد العشاء الاخيرة الكلام فى شرح سورة ق. فأقمت عنده السبع الليالى وهو يتكلم فى معنى القاف .

# أبو عبد الرحمن عبد الرحيم بن احمد الكتامى:

يعرف بابن العجوز من أهل سبتة، ومن كبار قوم قصر كتامسة، وكانت له ولابيه فيهم وفى المغرب رياسة فى العلم، واليه كانت الرحلة فى المغرب فى وقته، وعليه كانت تدور الفتيا، وله عقب نجباء فى العلم بلغوا الى خمسة أئمة امام ابن امام فى عصرهم (1).

<sup>(1)</sup> سلوة الانفاس - ج لث - ص 298 ٠

# رحل الى الاندلس وافريقيا:

أشياخه : الازم أبا محمد بن ابى زيد واختص به وسمع منه كتبه: النوادر والمختصر وجاء بهما وبغيرهما الى سبتة، وسمع من الشيخ السدراق بن اسماعيل فقيه فاس، وأبى محمد الاصيلى، ووهب ابن ميسرة الحجازى .

وكانت رحلته الى القيروان من سبتة فى نحو عام 380 هـ. وأخذ عنه الناس بسبتة علما كثــيرا وتفقهوا عليــه، وسمعوا منه، وكان من حفــاظ المذهب المالكي العالمين بــه .

تسلام فته الله وي عنه جماعة من فقهاء سبتة منهم أبو محمد قاسم بن الماموني، ومنهم محمد بن عبد الرحمان بن سليمان، ومنهم خلف الله ومنهم ابراهيم بن يعقوب الكتامي، ومنهم أبو عمران بن أبي سوار من قلعة حماد وجماعة من أهل سبتة وفساس

قال فى الديباج توفى سنة 413 هـ. وقال فى الانيس عام 417 هـ. والله أعلــم .

# من علماء بنى يزنساسسن : الشيخ أبو سالم ابراهيم بن عبد الله اليزناسني :

هو الفقيه الصدر العلامة الصالح الولى المجاب الدعوة العارف بالسيد أبى سالم ابراهيم بن عبد الله بن أبى زيد بن أبى الخير اليزناسنى، قال فى الجذوة، لما عرف به انه أحد أعيان أصحاب الشيخ أبى الحسسن الصغير.

كان مفتيا بفاس فاضلا منصفا حافظا يقضى حوائج السلمين ماضيا فى مصالحهم وكان حيا بعد 740 هجرية. (1) وهو والد سيدى ابراهيم اليزناسنى الذى كان قاضى الجماعة بفاس وسيأتى التعريف به.

سلوة الانفاس \_ جلث \_ ص 254 .

# الشيخ سيدى سليمان اليزناسني:

هو الشيخ سيدى سليمان بن عبد الله كان عالما فاضلا مشاركا بارعالم نعثر على حياته أو وفاته والراجع أنه كان حيا في القرن السابع المجرى .

وقد ترجم له فى سلوة الانفاس ج.لث.ص. 7-3 من دون أن يذكر بيانا عن الحياة أو الوفاة .

# أبو اسحاق سيدى ابراهيم بن محمد اليزناسني:

هو ابراهيم بن الفقيه الصدر أبى عبد الله محمد بن العلامـة الصالح الولى أبى سالم المتقدم الترجمة كان فقيها قدوة فى العدل، أوحد فى النزاهة، الامام العلامة الحافظ قاضى الجماعة بفاس، يكنى أبا اسحاق.

وكان فقيها نظارا بارعاف الفقه محصلا ولى القضاء بمدينة فاس مدة فى دولة احمد بن ابى سالم واثنى عليه الامام الحفيد بن مرزوق، وذكر انه من مفاخر القطر الذى حل به .

وله فتاوى كثيرة شهيرة ناظر فيها وحقق، ذكر جملة منها فسى المعيار، وحلاه بالسيد الفقيه المفتى المدرس العالم المحقق العلامة، الصدر العلم الشهير قاضى الجماعة بفاس (هكذا حلاه صاحب المعيار، وهى أوصاف لا يطلقها الا على من اتصف بها حقيقة).

تونمى رحمه الله بفاس يوم الخميــس 18 رجب عــام 794 ه. ، ذكره الونشريسى فى وفياته، وترجم له فى الجذوة والدرة والنيل والكفاية وروضة النسرين فى دولة بنى مرين (1) .

# عبد الرحيم بن ابراهيم اليزنساسنسى:

هو ولد سيدى ابراهيم بن محمد اليزناسنى المترجم قبله وكان من قضاة أمير المسلمين احمد ابن أمير المسلمين أبي سالم

كما كان من قضاة أمير المسلمين المنتصر بالله وولده أمير المسلمين المولني (2) .

<sup>(1)</sup> صحيفــة 36

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ونفس الصحيفة.

# من علمـاء بطـيـوة : أبو الحسن سيـدى على بـن قاسـم :

هو أبو الحسن على بن قاسم بن عبد العزيز الزياتي السريفي البطوى، ولد بفاس سنة 967 هـ، وكان اماما عالما محققا زاهدا ورعسا مولما بالخلوة والذكر والمطالعة والتقييد تاركا للاسباب ملازما بيته .

عرف به صاحب سلوة الانفاس (1) فقال الشيخ الامام الفقيه العلامة المدرس النبيه المحدث الصوفى المتفنن الدراكة المحقق المتقال المشارك في المعقول والمنقول، الرجوع اليه في حل المشكلات وتحقيق النقول وكان له خط حسن جيد نسخ بخطه عدة كتب .

أشياخية : أخذ عن القصار، والبدوى والمنجور والحميدى والاستاذ احمد القدومى وسيدى الحسن الدراوى وابى الحسن بسن عمران وابى زكرياء السيراج وابى عبد الله الزيانى وابى القاسم بسن القاضى وسيدى رضوان الجنوى وابى المحاسن الفاسى وسيدى محمد بن منصور .

سيرتسه: صحب الشيخ احمد الشاوى، وكان حسن النية فى التعليم ذا خلق حسن وحلم وحياء ينتفع بالقراءة عليه فى الايام اليسيرة مالا ينتفع على غيره فى الايام الكثيرة من سهولة تعبيره وعدم تكلفه ولسى قضاء الجماعة بفاس مدة فحمدت سيرتسه .

انتهاجه : له تقایید حسنسة علی المطول، وعلی مختصر السنوسی وعلی تحفة ابن عاصم وله كتاب فی التصوف، حسن فیه نحو 15 بایا وغیر ذلك .

تلامذت ، أخذ عنه ابن عاشر والشيخ ميارة شارح المرشد المعين والقطب مولاى عبد الله الشريف الوزاني، قرأ عليه عدة مصنفات في عدة من العلوم .

وفات : توفى ليلة الجمعة 28 ربيع الثاني عام 1039 ودفن بروضة سلفه بباب الجيسة بفاس رحمة الله عليه .

<sup>(1)</sup> ج لئ – ص 17 ·

# من رجال كبدانــة : الشيخ أبو اسحاق البطال :

كان شيخا فاضلا ذا فراسة دقيقة لا تخطىء، ولـ براعـة فى ابطال شيهات المطلين .

أصله من قبيلة كبدانة على ضفاف ملوية، وكان كثيرا ما يزور بلاد قلعية، ومدينة غساسة التى هى فرضة الى جهة رأس ورك بقبيلة بنسى بوغافر وكانت مدينة عامرة في وقته .

صلاحسه: ومن صلاحه حسبما حكى صاحب المقصد الشريف انه كان يقطع المفازة ما بين داره بكبدانة، وبين مليلية وحده رغم ان هذه المفازة كانت غابة كثيفة مسكونة بالسباع والوحوش الخارية، وفى ذلك الوقت لم يكن يطرقها الا الجمع من الناس.

وحكى عن نفسه أنه بات ذات مرة بمفازة «أزغران وريغ» \_ ولعلها ازغنغان \_ وقال انها كانت مفازة عظيمة بين مليلية وكبدانة \_ بات أمام سدوة فلم يقع له ولا لدابت التي كانت رمكة أي سوء من الوحوش .

ومما يحكى عن هذه الدابة أنها كانت مشهورة بأن من ركبها وذهب الى قضاء أى حاجة قضيت حينا ببركة هذا الشيخ.

## واقعة له مع شخص من بنى يزناسن:

كانت زوجته من قبيلة كبدانة، ولد له معها بنت أصهر بها الى رجل من قبيلة بنى يزناسن، وفى بعض الايام خرجت البنت مع زوجها الى فدان يشتعلان فيه، الرجل يحصد والزوجة تلقط السنابل خلفه، فوقع بينهما خلاف كان الزوج هو الظالم، فاستعاثت الزوجة بأبيها الشيخ أجمال السحاق، فلما أغاثها ذهب اليهما فسمع منهما ظلامتهما، فقال الشيخ أهلك الله الظالم منكما، قبل فنهشت حية الزوج ومات من حينه، والله أعلم،

حياته : كان حيا فى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى على ما يوخذ من كلام الرجل الصالح الحاج احمد تلميذ المعلم عبدون الذى كان حيا أواسط القرن السادس .

# من رجال بنى ورياغـــل: أبـو ابراهيـم الاعـرج:

هو جد الاشراف الغليزوريين الموجودين في بنى ورياغل الـذين سأذكرهم مفصلا بعده وحسب مخطوط مجهول المؤلف، فهو مسن ذرية مولاى ادريس الاصغر دفين فاس بن مولاى ادريس الاكبر دفين زرهون حفيد سيدنا الحسن رضى الله عنهم، وهناك سلسلة أخرى من الشرفاء أولاد سيدنا الحسين رضى الله عنه وهم من ذرية موسى الكاظم، وقد جاءت هذه الذرية الى الشمال عن طريق تلمسان، ذلك أن شريفا كان يدعى جاءت هذه الذرية الى الشمال عن طريق تلمسان، ذلك أن شريفا كان يدعى عبد القوى بن عبد الرحمان بن ادريس بن موسى بن اسماعيل بن موسى الكاظم جاء من تلمسان وسكن قبائل بطيوة وانتشرت ذريته هناك، وهو شريف موسوى حسيني، وقد اعتمدنا على ذكر هؤلاء في لائحة الشرفاء لما تقدم في المعيار، من أن من كان يدعى بالمرابطوادعى الشرف يقبل منه، على أنه جاء في كتاب (1) حادى الرفاق «أن ابا ابراهيم الاعرج هو شريف ادريسى وهو جد المرابطين ببنى ورياغل.

أما المترجم له فاسمه اسحاق بن يحيى بن مظهر (2) الورياغلى من قبيلة بنى ورياغل من فخذ بنى يملك (لا زالت الفخذة تدعى الى الآن ببنى ملوك) .

حياته : كان مثالا للرجل الشريف النفس والنسب، ففى سلوة الانفاس قال (3) ومنهم الشيخ العلامة الصالح، الحافظ الحجة الواضح، كان رحمه الله بعد قدومه لفاس اماما بجامع الشطة منها، وهى الكائنة فوق باب الزربطانة يسار الطالع الى ناحية المدرسة البوعنانية من

<sup>(1)</sup> حادى الرفاق الى فهم لأمية الزقاق للفقيه سبى احمد الرهوني التطواني ص. 9 .

 <sup>(2)</sup> هذا هو ما جاء فى المقصد الشريف أما فى سلوة الانفاس فقد جاء فيها مطر بالميم والطاء والراء .

<sup>(3)</sup> الحرء لث \_ ص \_ 144

طلعة فاس، وكان اماما من أئمة الدين والعلماء المهتدين آية الله عز وجل فى المدونة وهو صاحب الطرر عليها وفقيه فاس فى وقته، قال الشيسخ سيدى بومدين الفاسى فى كتابه «المحكم فى الحكم» حكى أن الشيخ أبا ابراهيم بن يحيى بن مطر الورياغلى عرف بالاعرج رفيق أبى الحسسن المسغير، والدعاء عند قبره مستحاب .

شيوخمه : أخذ عن الشيخ أبي محمد صالح العسكوري صاحب الشرح على الرسالة وهذا الشيخ هو أبو محمد صالح دفين أسفى وهو غير أبي محمد حالح دفين الرباط، وقد كان هذا الشيخ (أي الهسكوري) ممن يضرب به المثل في التبريز، وكان داعية كبيرا للاسلام، حتى أنه نظم سياحة قارة للحج الى بيت الله الحرام، حسبما ذكره كتاب العلوم والاداب والغنون في عهد آلموحدين (4)، فقـــد قال ولئن دل ما سبق على اهتمـــام المفاربة بسياحة البحث والاستكشاف، فان هذا يدلنا على اهتمامهم بنوعُ آخر من السياحة وهي سياحة الحج الى الاراضيي المقدسة، وان الفضلُّ في الدعوة الى هذه السياحة، يرجع للشيخ أبى محمد صالح المتوفى سنة 651 ه. فقد كون الركب الحجازي لاول مرة في تاريخ المعرب، وكان مهمى انتهى اليه أحد يطلب الانخراط في طريقته يجعل أهم الشروط لقبول ايساه حج بيت الله الحرام، أو على الاقل برهن على أنه خدم طريق الحج، ولقد جعل من أصحابه كجمعية تبشيرية تدعو الناس لحج بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وتبنى منازل نزولًا الحجاج فى ذهابهم وايابهم وكانت تبتدىء هذه المنازل من ملاد حاحـــة بالمعرب من أسفى الى الحجاز، أنظر المنهاج الواضح صحيفة 352-353-375، وانظر أسفى وما اليه صحيفة 19ـــ400» .

وقد كان هذا الشيخ – أبو محمد صالح – يقول في حق أبى ابر اهيم الاعرج انه أوحد زمانه في الفقه والسخاء واحفظ خلق الله لاسباب الايخاء، ومع ذلك فلم يلن جانبه لسلطان قط (5).

<sup>(4)</sup> للاستاذ محمد المنوني ص = 95.

<sup>(5)</sup> سلوة الانفاس - لث - ص 144 ·

مناقبه : قال في سلوة الانفاس (2) نقلا عن أبي مدين الفاسي كان يأمر الامير يعقوب ابن عبد الحق المريني بالمعروف وينهاه عن المنكر، فأكثر عليه مرة، فقال له الامير اخرج من بلدى، فلما خرج أصاب الامير وجم شديد فأمر برده، فقال لا أدخــل حتى يخرج هو، ولا أكــون أنا وهو في بلد واحد، فخرج ــ أى الامير ــ في الحين وسكن وجعه، وقـــد ذكر هذه القمة جمهور من آلمؤرخين كصاحب الروضة وصاحب تحفة الوارد والصادر وغيرهما، ومن مناقبه كما في المقصد الشريف، انه حدث له أن وقعت له منازعة في مسألة فقهية مع فقهاء فاس كان الصواب معــه، الا أن هؤلاء الفقهاء بلغوا عنه الى السلطان يعقوب المنصور بن عبد الحق المريني، الذي تولى ملك المغرب بعد وفاة أخيه فكان من جملة ما بلغوا عنه أن طلبة البربر بريدون المخالفة على السلطان، (ويظهر من هذا أن السألة الفقهية كانت تمس البيعة ولم نقف على صورة السألة الفقهيــة) فأمر الملك بنفى الفقهاء عن فاس ومنهم أبو ابراهيم الاعرج هذا، (وانما أدرج من حملة فقهاء البربر لانه ساكن معهم) وأبو يعقوب المحاسنسي وأبو عبد الله بن عمران، وقد ذكر أن الشرطي الذي وكل باخراجهم، وكان يدعى أبن العطار سلط الله عليه حكة على لحمه فجعله يحكها حتى مات، ولما بلغ ذلك الى علم السلطان أمر بردهم، وصار السلطان يعظم أبسا ابراهيم الاعسرج، ولما بنى السلطان المذرسة التى فى قبلة جامــــم القروبيين من رحبة البقر (ولعلها مدرسة العطارين) دخل للصلاة فمي جامع القرويين يوم الجمعة، وكان أبو ابراهيم الأعرج يصلى في الجانب الغربي في الصف الأول، فلقيه الملك بعد صلاة الجمعة وعانقه، ثم قعد معه غطلب منه أن يجيبه على ثلاث مسائل، الا أن الشيخ أجابه بأن لا فائدة له في الجواب، لانه لا يعمل به والح عليه فامتنع فما وسع الملك الا أن طلب منه الدعاء فدعى له وانصرف.

<sup>(1)</sup> ج ـ لث ص ـ 144 من سلوة الانفاس .

<sup>(2)</sup> نفس الصحيفة .

ومما اتفق له مع الشيخ اسماعيل بن احمد – تقدم التعريف به – أن هذا الآخير كان يريد أن يتوجه الى تيكساس بغمارة (وكانت عاصمة عمر الادريسى الذى تولى امارة الشمال بعد وفاة المولى ادريس الاصغر كما تقدم) فاركب عياله وزوجته وبنتيه مركب صيد ولما وصلن الى حجرة يليش خرج عليه ن القراصنة واسر الاناث واعلم الشيخ اسماعيل أبا ابراهيم الاعرج – ولعله ذهب اليه الى فاس – وكان القصد اعلام السلطان بالاسر وطلب قيمة الفداء منه، وكان عند الشيخ أبى ابراهيم نصف دينار ولم يملك غيره فدمعه اليه وفى الند رجع اليه فقال له ارضم طرف المطرح فرفعه ووجد تحته 26 دينارا ذهبا، قال له خذها فان الله أتى بها بواسطة محب عرفته بقضيتكم فدعى له وتوجه الى السلطان فدفع له الدنانير، وكانت الفدية 230 دينارا ففك الله اسر العائلة .

صبب عرجه: قيل فى سبب عرجه حكايات أولاها أنه دخل عليه لصوص فى مسجد ببلاد سدارة لما كان طالبا يتنقل للتحصيل فأصب بعرج فى رجله عرجا شديدا، وهذه الحكاية موجودة فى المقصد الشريف وثانيتهما: أنه كان فارسا لا يقدر عليه أحد على محاربته، فكان ذات يوم يلعب فى وليمة فعثر فرسه به فقام ناهضا — أى الفرس — فالتوت رجله فى الركاب بعدما سقط عن الفرس فتعرج بذلك، الا أنه لم يكن عرجه شديدا، وهذه الرواية موجودة فى مخطوط تحت يدى بين فيه سلسلة الشرفاء الادارسة ومن نزل منهم فى الريف .

ومن مناقبه أيضا أنه كان سببا فى بناء مدينة فاس الجديدة وكانت تدعى المدينة البيضاء، ففى سلوة الانفاس، لما ذكر وجع السلطان يعقوب المرينى وسكونه بعد خروجه من مدينة فاس قال «وأمر ببناء» مدينة الدار البيضاء – أعنى فاسا الجديدة – ثم حكى عن روض النسرين أنه ركب – يعنى يعقوب المنصور – فرسه من قصبة مدينة فاس القديمة في ضحى يوم الاحد الثالث من شوال عام 674 الى ضفة وادى فاس ومعه أهل المعرفة بالهندسة والبناء غوقف عليها حتى حدت وشرع فسى حفر أساسها.

وكان الذي أخذ له طالعها الفقيه العدل محمد بن الخياط زاد في

القرطاس وأبو الحسن بن القطان فكان تأسيسها في طالع سعيد ووقست مبارك ميمون ومن سعادة طالعها أنه لم يمت بها خليفة منذ أسست ولا خرج منها لواء الانصر ولا جيش الاظفر (1) بفضل الله .

تدریسه: تقدم أنه كان آیه الله عز وجل فى الدونة، وذلك لتعاطى تدریسها، كما كان یتعاطى تدریس تهذیب البرادعی، فى كل من جامع بادس الكبیر و فاس، و من جملة من قرأ علیه تهذیب البرادعی الشیخ أبو یعقوب البادسی حسبما یأتی فى كتاب مناقب أبى یعقوب البادسی عبد الله الاوربسى .

تـــاليفـــه: مما عثرنا عليه من بين ما أشير اليه أنه كانت له طرر على المدونة الا أنه لم نعثر هل كانت هذه الطرر كتابا مستقــــلا بالمعنى المتعارف عليه أو كانت طررا على هامش نسخة المدونة التى كان يدرس بها.

نسبب : حسب البحث الذي استقصيناه من بين المخطوطات التي عثرنا عليها عند أحفاده من الشرفاء الغلبزوريين، أنه أبو ابراهيم اسحاق ابن يحيى بن مظهر بن كنون بن السكناوي بن احمد بن عبد الله ابن حمزة بن ياسين بن محمد بن عبد السلام بن السكناوي بن عبد الله ابن عبدالواحد بن عبد الكريم بن عبد السلام بن مشيش – صاحب جبل العلم ببني عروص المشهور – وقد أخذ هذا المخطوط حسبما يظهر مسن كتاب التاريخ والاعتبار في نسب آل النبي المختار، لمؤلفه الشيخ الامام العلامة الهمام سيدي احمد بسن أبي عبد الله البكري الصديقي، والله أعلم .

سبب مجيئه الى الريف: كان جده السكناوى نازلا فى نواحسى سبتة ومن هناك انتقل حفيده هذا مرتحلا الى نواحى الريف، فنزل بجبل حمام (1) ببنى ورياغل على وادى المزمة المصروف بوادى غيس – ولا

<sup>(1)</sup> قد أنكر هذه الفكرة المؤرخ النقيب مولاى عبد الرحمان بن زيدان فى اتحاف اعلام الناس الجزء الاول واستشهد بقضية بوحمارة .

<sup>(1)</sup> بفتح الحاء والميم المخففة وهو معروف الى الآن بأعالى قبيلة بنى ورياغل وهو معروف بالعسل البيضاء .

زال الى الآن بهذا الاسم - وقد خلف ذرية كبيرة فى قبيلة بنى ورياغل عن طريق حفيده الشيخ العالم سيدى عبد العزيز بن موسى الورياغلى المعاصر للشيخ زروق الذى كان نازلا بالموضع المعروف «بأغيل أبزور» وبه دعى أبناؤه و احفاده بالغلب زوريين .

وفات الله وفات الله بفاس عام 683 ه. ودفن بباب الكيسة، قال فى سلوة الانفاس «ورأيت بخط بعضهم قال وقبره معروف بباب الكيسة قبالة الباب، وقف عليه مولانا سليمان بن محمد» ثم قال: صاحب سلوة الانفاس «وأظنه والله أعلم صاحب الحوش المبنى قريبا من ضريح سيدى مبارك بن عبابو وراء قوسه الى ناحية المدينة المقالة من الباب، وقد ذكره المدرع فى منظومته عقب ذكره سيدى العريس فقال: بقربه الورياغلى ابراهيم غناه لا يحتاج للدراهيم»

# ومنهم سيدى عبد العزيز بن موسى الورياغلى:

صاعقة الارض: هكذا عبر عنه صاحب المعيار فى فهرسته وانما وصفه بصاعقة الارض لأن دعواته لم تكن لتخطىء، أما الشيخ زروق فقد كان يسميه بالمندور وهو وصف للشجاع المقتحم الذى لا يخشى أحدا وهو من أحفاد سيدى ابراهيم الاعرج.

ولادته ووفاته : ولد حسيما ذكر نيل الانتهاج عام 802 وتوفى عام 881 هـ . وفى المعيار تولى الخطابة والصلاة بالقروبين عام 879 واستمر عليها الى أن توفى يوم السبت غرة رمضان عام 880 وعليه، فالخلاف بين نيل الابتهاج والمعيار فى سنة فقط وحيث ان الاخير ذكر التاريخ بتدقيق باليوم والشمر والسنة فينبغى أن يعتمد دون غسيره .

حياته: عرف به فى سلوة الانفاس (2) فقال: «هو الشيخ الفقيه الخطيب العلامة المدرس الاديب الصالح البركة الاشهر الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أبو الفارس سعدى عبد العزيز بن موسى الورياغلى وعرف به الشيخ زروق فقال: «كان رحمه الله فقيها عالما

<sup>(2)</sup> الجزء الثاني ص. 80 .

صالحا زاهدا ورعا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم»، وكان اماما وخطيبا بجامع القرويين ومفتيا بفاس صلبا في دين الله يلقى بنفسه في العظائم ولا يبالى وله اخبار كثيرة.

مناقبه: قال صاحب سلوة الانفاس (1) وسيدى عبد العزيسز هذا هو: الذى ثارت العامسة بفاس على يديسه على السلطان أبى محمد عبد الحق بن السلطان أبى سعيد المرينى فخلعوه وبايعوا مزوار الشرفاء — أى نقييهم — السيد محمد بن على بن عمران الجوطى بسبب توليته — أى السلطان — لليهود عليهم، حتى كانوا يتحكمون فى الشرفاء والفقهاء وأكابير الناس بما يريدون من الضرب والحبس وأخذ الاموال .

سبب تسميته بالغضدور: كان الشيخ زروق رحمه الله يسميه مداعبة منه بالعندور ولما حكى صاحب السلوة هذا الوصف قال ان معنى المعندور هو الشجاع، وكان الشيخ زروق يقول: أنا لا أصلى خلف سيدى عبد العزيز، فانه غندور كالمداعب لمن يذكر له شأنه، فيجمع بين تعظيمه والتبرى منه — أى مما فعل من تأليب العامة على السلطان حتى خلع وبذلك يكون مخالفا لليونة الائمة الذين لا يتدخلون في الشؤون السياسية ولذا كان يسميه غندورا، أى الشجاع العليظ الطبع المقتحم لعظائم الامور —

سبب تسمية أحفاده بالغلبزوريين : كان ينزل فى موضع بأعلى قبيلة بنى ورياغل على نهر غيس يدعى «أغيل أبزور» وقد خلف أولادا هناك ثم انتشروا فى أفخاد قبيلة بنى ورياغل، وسموا بالغلبزوريين نسبة الى منزل جدهم هذا وذلك تمييزا لهم عن الشرفاء الآخرين الذين فسى بنى ورياغل، وعليه فان تسميتهم بالغلبزوريين كانت تسمية متأخرة ولذا لم يعرف بهم بهذا الاسم فى كتب الاشراف، أما اتصاله بجده سيدى أبى ابراهيم الاعرج فقد ذكر المخطوط المشار اليه سابقا أنه عبد العزيز ابن موسى بن العباس بن الفاضل بن أبى ابراهيسم الاعرج. الا أن السذى يظهر من تاريخ ولادة المترجم لسه يظهر من تاريخ ولادة المترجم لسه

<sup>(1)</sup> الجزء الثاني ص. 81 .

هذا الذى هو 802 هـ. أنه ربما هناك غير من ذكر من الآباء وعلى كل فان المخطوط مما يستأنس به فقط والله أعلـم .

# ومنهم سيدى عيسى بن عبد الكريسم:

ومن أحفاد سيدى عبد العزيز الذين كانت لهم الشهرة في بنسى ورياغل من حيث الصلاح والنقوى سيدى عيسى بن عبد الكريم .

مناقبه: ففى كتاب مناقب ابن يعقوب البادسى الذى أشرنا اليه فيما قبل والذى وعدنا بنشره ضمن هذا البحث قال المؤلف الاوربى: ان فى بنى ورياغل رجلا مسنا من أولياء الله تعالى اسمه عيسى ابن عبد الكريم وانه من جماعة الشيخ أبى ابراهيم الاعرج وان له أسلافا صالحين أولياء فشوقت الى رؤيته كثيرا الى أن يسر الله على فمشيت الى موضعه واجتمعت معه وبت فى بيته وأكلت طعامه ورأيت له بركة عظيمه وهو رجل أمى لاكنه يحفظ من مسائل الفقه ما يحتاج اليه فى دينه من العبادات والمعاملات شيئا كثيرا ويتكلم فى دقائق الامور كلاما تعجبت منه تعجبا عظيما، فكنت أتحدث معه فى كرامات الصالحين الى أن تكلمنا على الشيخ سيدى أبى يعقوب نفعنا الله به، فقال سيدى عيسى بن عبد الكريم، نعرفكم بما رأيت فى كرامات سيدى أبى يعقوب، وسرد ما ياتى نعرفكم بما رأيت فى كرامات سيدى أبى يعقوب، وسرد ما ياتى

مسكنه ومحل دفنه: انتقل من قرية بوزدور (تدعسى الآن نيشتيون) واستقر بالقرية المعروفة الآن بزاوية سيدى عيسى عبد الكريم، وذلك أنه نزل بها وأقام بها زاويته التى اشتهرت به اشتهارا كبيرا.

وفى هذه الزاوية كان يلقن تلامذته طريقة أجداده فى الصلاح والتقوى وقد تناسل عنه الاشراف المعروفون بالعلبزوريين وقد جعل الله البركة فى ذريته فانتشرت فى أفخاذ بنى ورياغل وقد انتقل الى هذا الموضع من بوزدور فى القرن التاسع الهجرى حسبما رويت عن السنة النسابين من الشرفاء، احفاده وهو مدفون بقرية زاوية سيدى عيسى التى تنسب اليه ازاء مسجدها وله ضريح ثمه مع بعض أولاده، الا أنه لا يعلم تاريخ ولاته ولا وفاته .

### سلسلة عقبه من بصده:

ولاكمال الفائدة نشير باجمال الى بعض احفاده .

#### سیدی بوبکر بن عمر:

ممن خلفه من الصلاح والولاية حفيده سيدى بوبكر بن عمر وفى زمنه تأسست قرية زاوية سيدى عيسى وتقرت كقرية وهو مدفون بنفس الضريح وقد خلف من الاولاد اثنين وهما: عمر وعبد الرزاق.

عمر : أما عمر فهو جد آل عمر أبو بكر القاطنين بزاوية سيدى يوسف وآل الحسن القاطنين هناك أيضا وآل سيدى عبد العزيز الساكنين قرب آل هشام وآل بوزمبو (الساكنين بايقنيبا من بنى عبد الله من بنى ورياغل) ومنهم سيدى احمد المدفون بزاوية اقنيا .

تاريخ ولادت : ولد فى تاريخ 1012 ه. فى نحو 65 سنة مضت منها بزاوية سيدى يوسف واستمر هناك الى مبلغ الرجال ثم مسارت الكرامات تظهر على يديه وشهدها الحاضرون من زمانه بالتواتر، فذهب اليه جمع من الناس من بنى عبد الله وطلبوا منه الانتقال اليهم للسكنى عندهم رغبة فى صلاحه، فترددوا عليه الى أن استجاب لهم وانتقل فنزل بمنزل اقنيا الى أن توفى هناك عن عمر يبلغ 68 سنة ودفن هناك، ولا زال خريحه مشهورا الى الآن، وله ذرية هناك يعرفون بالشرفاء القنيبين وبأولاد بوزمبو.

واعثمانا قرب زاوية سيدى عيسى وافقيرا منهم الساكنون قرب أمزون بوطاء افتيما

أما عبد الرزاق: فقد سكن بقرية تاورى بالموضع المدعو «تاغانينت» من بنى عبد الله، وهناك توفى وخلف من الاولاد اثنين هما: امحمد وعبد الله .

امحمد : أما امحمد فهو سيدى امحمد الكبير المدفون بقبيلة بقيوة وهو جد ادردوشا وهو معروف باستجابة الدعاء عند قبره وكان رجلا صالحا تقيا حافظا للعهد والسنة .

#### أما عبد الله فانه خلف من الاولاد خمسة:

سيدى يوسف: وهو أكبرهم واليه تنسب زاوية سيدى يوسف حيث نزل بهذا الموضع الذى كان يدعى «باجلمام» (حوض الماء) وقد كان أقام هناك زاويته للتعبد وجمع المتعبدين حوله وكان حيا فى القسرن المجرى، وتوفى فى نيف وخمسين وألف.

وهو جد الافخاذ التالية: آل السى عمر \_ آل اماسين أولاد بلعلى. سيدى ابر اهيم المدفون بضريح سيدى يوسف: وخلف ولدين سيدى يوسف والمحاجا، وأولاد سيدى الحاج محمادى وآل امحمد عبد الله .

وأما ابراهيم فهو جد آل تسعدونت وآل سعيد امحند .

سيدى مسعود المدفون بزاوية سيدى يوسف وهو جد آل مسعود. سيدى احمد وهو جد ايكرودا بأيت عزيز وبعضهم بزاوية

سيدى عيسى وهو المدفون بآل هشام وليس له من العقب الآن الا اثنان يعرف منهما واحد فقط وهو المدعو عبد العزيز بن دحمان من المخمولين المهماين .

وهؤلاء هم احفاد سيدى عيسى بن عبد الكريم وقد تبين مما ذكر أن هؤلاء الاشراف أسسوا زاويتين اثنين وهما زاوية سيدى عيسى وزاوية سيدى يوسف، الا أن الذين سكنوا فى الاخيرة يضاف الى لقب الغلبزوريين، لقب الجاماميين احترازا لهم من الغلبزوريين فى الاماكن الاخرى، وذلك كما أسلفنا ان الموضع الذى نزل فيه جدهم سيدى يوسف كان يدعى باجلمام. نفوذ السزاويتين : قد عاشت هاتان الزاويتان فى نفوذ كبير على القبيلة ذلك لما لهما من النفوذ الدينى والصلاحى وسط القبيلة، ففى المرحلة الاولى كانت الزاوية الاولى اليها يرجع أمر القبيلة، ثم لما أسست الزاوية النانية انتقل النفوذ اليها وانكبت القبيلة على الشرفاء الجلمامين، فكان لهذه الاخيرة صيت واعتبار حتى فى فض النزعات القبيلية وكان نواك بطريق البركة والاعتقاد، لا عن طريق السيطرة الدنوية وقد دعى ذلك نال القبيلة كانت تخشى دعواتها، وكان يوجد فيها أخيرا شخص يدعى سيدى عمر الجبار (مثنقة من جبر لا من تجبر) كان آية فى اللسان الدعائى.

وقد استمر الامر هكذا الى أن نبغ فى الزاوية الاولى المجاهد العلامة الصالح النابغة سيدى محمد بن سيدى احمد العزوزى الذى سيئتى التعريف به مبسطا وهو ليس من ذرية سيدى عيسى، وانما هو من ذرية أخيه وهو :

## سيدى يعقوب بن عبد الكريم:

وقد أسس هذا الشريف زاوية أخرى فى بنى بوعياش بقرية ازاكرين اساسنو وقد انتقل من بوزدور الى هذه القرية فأسس فيها زاويته التى عمرت فى أيام حياته وكان رجلا صالحا متعبدا الى أن توفى ودفن بهذه الزاوية، وله ضريح فيها يدعى ضريح مولاى يعقوب، الا أن احفاده انتقاوا الى زاوية عمهم سيدى عيسى، وقد خلف من الفروع:

أولاد الحاج عيسى - أولاد امحند عبد الله - أولاد سيدى احمد ابعليا - أولاد شندور بآيت القاضى .

# الرجل الذي غير مجرى قبيلة بنى ورياغل: سيدي امحمد بن موسى الصغي:

فى أواخر القرن الحادى عشر الهجرى، ظهر بفرقة المرابطين رجل صالح يدعى سيدى امحمد ابن موسى وبنى زاوية بجبل آل هشام على الضفة الغربية لوادى غيس وملك الاراضى على تلك الضفة وعمرها وازدهرت زاويته ازدهارا كبيرا .

وكانت ملجأ للمتعبدين الصالحين كما كانت مرجعا لفض النزاعات التي تقع بين عائلات القبيلة، وأصبحت رياسة المرابطين ترجع اليها .

والمرابطون هؤلاء هم فرقة الشرفاء الغلبزوريين أولاد سيدى ابراهيم الاعرج المتقدم الذكر، ويذكرون باسم المرابطين، وقد تقدم أن اسمهم هذا لا ينافى نسبتهم الشريفة.

قد كان اسم المرابط ولا زال الى الآن يطلق فى عرف البلد على الشريف نظرا لكون أصل عمل الشريف ان برابط فى زاويته أو هى رباطة من رباطات الجهاد، لكونه يدعو الى الصلاح والى الجهاد فى سبيله وهى

وظيفته الاصلية، ثم تطورت الى أن أصبح الشريف لا فرق بينه وبين الاهالي في قيامه بكل الاعمال الاجتماعية والسياسية .

نسبه: مع كون المتواتر عند القوم أنه شريف ادريسى كباقى المرابطين، الا أنه اختلف هل نسبه يتصل بسيدى عيسى بن عبد الكريم الذى هو جد المرابطين الغلبزوريين وحفيده سيدى عبد العزيز الغلبزوري، واذا كان هذا صحيحا فانه ربما وقع اغفال عن أحد أجداده من السلسلة التى ذكرنا، وهي التى رواها لنا نسابة المرابطين السيد التهامى بن علوش بن تهامى من احفاد سيدى ابراهيم ابن شعيب بن يوسف، وقد قال أن سيدى امحمد بن موسى هذا أصله من قرية ادردوشا التى ينتسب سكانها الى سيدى امحمد الكبير المدفون فى قبيلة بقيوة .

وتبدو هذه الرواية أقرب الى الصحة، حيث أن المترجم هذا يعرف بسيدى المحمد الصغير فهو حفيد سيدى المحمد الكبير تميزا لاحدهما عن الآخر.

سلسلة أولاده: وقد خلف سيدى امحمد الصغير من الاولاد ذكرين هما: صديق ومحمادى، وهذا الاخير لم يعقب أحدا، وكان رجلا صالحا وهو مدفون في مقبرة سيدى امحمد وعلى بازاء أطلال المزمة وبأسفل جامع أجدير، وله ضريح هناك، وكان حيا في أوائل القرن الثاني عشر .

أما سيدى صديق، فانه خلف من الذكور أربعة هم : سيدى مسعود والد سيدى احمد بورجلة .

سيدى حدو وهو جد أولاد سيدى حدو بالسوانى وتشتيون وبعضهم فى قبيلة كزناية وهم المعروفون، بأولاد سيدى محمد البوهالى وسيدى عبد السلام وهو جد سيدى الحاج عمر وسيدى محمد والوسيدان .

سيدى محمد وهو والد عبد السلام ومحمد وعمسر.

# ومن رجال بنى ورياغل: المرابط موسى بن حدو:

هو من الشرفاء الذين نزلوا بقبيلة بنى ورياغل بجبال بنى بوعياش \_ جبل حمام \_ ويدعى فى التاريخ بجبل العمال .

وعلى ما يؤخذ من مخطوط لدينا أن أحد أجداده من الاشراف الادارسة نزل هي قبيلة قلمية بالموضع المعروف بالحيانا من قبيلة بني سدال، وهو المحل الذي نزل هيه غرع من الشرفاء الورياشيين، ولا نعلم هل هما نسب واحد أم لا؟ .

وعلى ما ذكره المخطوط المشار اليه، فانه من هناك تفرعت فروعهم ففرع نزل بجبل عيسى وفرع نزل بجبل حبيب (ولا زال الجبل يدعى بجبل حبيب الى الآن عن طريق تطوان العرائش) وفرع نزل بجبل حمام بنى ورياغل وهو الفرع الذى ينتسب اليه المرابط موسى المترجم له، أما الجد الاول الذى نزل بقلعية فهو حسب ذلك المخاوط محمد بن عبد الله بن على بن منصور المرفوع الى مولاى ادريس .

وعلى كل حال، فان الذى يعول عليه فى نسب المرابط موسى وأولاده ما ورد فى ظهائر الملوك العلويين قدس الله أرواحهم وأول تلك الظهائير هو ظهير شريف للسلطان مولاى عبد الله بن السلطان مولاى اسماعيل ابن الشريف بن على بن الشريف .

فقد جاء في الظهير بعد الحمدلة والتصلية ما يليي :

الى كافة من يقف على كتابنا هذا من أشياخ قبيلة بنى ورياغك (تقطيع هنا) الامر فيها رعاكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فحامله المرابط الخير الدين موسى بن حد ابقيناه على ما عهد له من التوقير والاحترام وحاشيناه من جميع ما يطلب به العوام فلا سبيل لاحد عليه في شيء من الاشياء والواقف عليه يعمل به ولا يتعداه والسلام أوائل الحجة الحرام عام 1149 ه.

فمن هذا الظهير يستفاد منه امران: الاول منهما أنه كان محترما احترام الشرفاء، لان مثل هذه الظهائر لا تصدر الا في حق الشرفاء، أما لفظة المرابط فهي التي كانت تطلق أيضا على الشرفاء في هذه الجهة وكانت تعتبر أعلى الالقاب مكانة في عرف القوم ، وذلك لان معناها العرفي عندهم هو الشريف الصالح صاحب البركة والاحترام .

ولذا أطلق على الشرفاء الغلبزوريين كلمة المرابطين ولا زالست

فرقتهم تدعى الى الآن بالمرابطين من بين فرق بنى ورياغل حسبما تقدمت الاشسارة اليسه .

كما جاءت هذه اللفظة في ظهائر الاحتسرام بالنسبة للشرفاء العلبزوريين، فقد جاء في ظهير السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام في حق العلبزوريين بعد الحمدلة والتصلية والطابع ما يلي:

جددنا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته لحملته المرابطين حفدة الولى الصالح سيدى ابراهيم الاعرج نفع الله له حكم ما بأيديهم من ظهائر أسلافنا الكرام قدس الله أرواحهم فى دار السلام وأبقيناهم واخوانهم المرابطين أهل أغلبزورى على ما كانوا عليه من التوقير والاحترام والمبرة والاكرام، واسقطنا عنهم ما يلزم غيرهم (خرق) عليهم عادة ولا يحدث فى أمرهم نقص ولا زيادة فالواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل بمقتضاه ولا يتعداه صدر به أمرنا المعتز بالله فى ثمانية وعشر ربيم الاول عام 1264.

وبالقارنة بين الظهيرين المذكورين يدرك أن لفظة المرابط يراد بها الشريف لانه كما أسلفنا كان كل شريف نزل في جهة من الجهات الريف الا وجعل أول عمل له أن يقيم زاوية يتعبد فيها مسع تلامذته ويقصدها السكان للتبرك به والرباط فى زاويته، فسموهم بالمرابطين وجارتهم الدولة فى ذلك .

والظهير الذي أحدره السلطان مولاي عبد الله في حق المرابط موسى، كان في نهضته الاغيرة التي قضى بها على أخيه أبى الحسن على ابن مولاي اسماعيل، وقد (1) كان هذا الاغير استولى على شمال المعرب ودعى لنفسه، فما كان من السلطان مولاي عبد الله الآ أن نهض في بحر سنة 1149 ه. من سوس واسترجع ما كان استولى عليه أخوه الذي فر الى نواحى تازة الى عرب الاحلاف وأقام بين ظهرانهم عدة سنين ثم عفى عنه السلطان مولاي عبد الله ورجع الى فاس بدار الدبيبغ ثم أعطى له الاجنات والمزارع بمكناسة وبعثه الى داره بها، فأقام بسيرا ثم وشب

<sup>(1)</sup> الاستقصاء \_ ج السابع ص 141 طبعة دار الكتاب بالدار البيضاء.

عليه العبيد فقبضوا عليه وبعثوا به الى أخيه السلطان المولى عبد الله وقالوا أن هذا قد أفسد علينا بلادنا فأخذه وسرحه الى تافيلالمت الى أن مات رحمه الله، ويوجد بين أيدينا ظهائر للسلطان مولاى محمد بن عبد الله والسلطان مولاى الحسن الاول وغيرهما وآخر ظهير للمولى عبد العزين جاء فيه بعد الحمدلة والتصلية والطابع الكبير ما يلى:

يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعزه أننا بحول الله وقوته و المله يمنه ومنته جددنا لحملته المرابطين أولاد السيد موسى بن حدو على ما بأيديهم من ظهير سيدنا الوالد وظهائر أسلافنا الكرام قدس الله أرواحهم في دار السلام المتضمنة توقيرهم واحترامهم ومبرتهم واكرامهم تجديدا تاما حسب الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يعلمه ويعمل بمقتضاه ولا يتعداه صدر به أمرنا الشريف المعتز بالله في 25 محرم الحرام فاتح عام 1320 ونكتفى في الصفحة التالية بصورة هذا الظهير.

ومن تاريخ هذا الظهير الاخير يستفاد أن صدوره كان اثناء تقلبات الثائر بوحمارة في نواحى تازة حيث تبين تشبث الشرفاء والعقلاء في هذه الجهة بالعرش المجيد .

حيات : من الظهير الأول يتبين أنه كان حيا فى أواسط القرن الثانى عشر، لأن الظهير صدر فى حقه بتاريخ 1169 هـ وقد كان أبوه توفىى بقرية أجدير بنى بوقياظا، وهناك دفن حيث مسجد القرية الآن أما ولده المرابط موسى فانه توفى بزاويته بقرية وادى الحدادين أسفل جبل حمام وأقيم له ضريح ثمه لازال قائم الذات الى الآن .

وقد كان منحاه فى تدبير شؤون زاويته مبنيا على العمل لا على التوكل فحسب ولذا اقتنى أملاكا فى القرية وملك الفدادين كان يحرثها ويجمع محصولها للوافدين على الزاوية .

صلاحسه: توجد بين أيدينا وثيقة شرعية كافية لمعرفة مدى صلاحه وتقواه، وقد حررت هذه الوثيقة بتاريخ 1288 لاثبات توقير احفاده لاجل استصدار ظهائر بذلك .

فقد جاء في هذه الوشيقة ما يلي :

يشهد من يضع اسمه عقب تاريخه بمعرفته لحفائد الخير الدين

ميتل ميرية إرمنا بالامكن فهالان كرمه إو بالأفضير المديوي يوين إلا إجالة على 198 لامركنا بئا غاذاانها دائنه زأعزاداتنا هزالابه وفوزمه وشاطرينه ومننه جذو نالحليه الزاعجي وغرسه بترعيز غلو خابيدوهم مركعيبر يشبرنكا الوايد وكغماج إسكاء كالدكراء فزئوا دتبه أزواحة إمتر ويتزيعتم واكترافهم بدويز إندافا هسبه الواف عليه مرجالنا وو Coffice of motion of the Beach

الولى الصالح حاحب البرهان الواضح المرابط موسى بن حدو المدفسون ببنى ورياغل من الجبل حداء بنى عروص رحمه الله ونفع به وهم آى الاحفدد ..:

المرابط سليمان والخوانه .

والسيد الحاج محمد بن الحاج عمر (هو جدنا رحمه الله) واخدوانه .

والمرابط محمد فتحا بن المقدم واخوانـــه .

والفقيه العدل سيدى احمد بن الخير الدين سيدى محمد بن الحاج وأخوه المرابط عمر .

والمرآبط احمد بن الفقيه سيدى مسعود .

والمرابط عمر بن احمد بن عبد الرحمان.

وولد المسرابط شعيب بن احمد بن عبد القادر وغيرهم من الخوانهم كبيرا وصغيرا الساكنين بالبلدة المذكورة بربع بنى بوعياش فى الموضع المسمى عند أهل المنزل بالرابطة معرفة كافية شرعا بها ومعها يشهدون بأنهم من أهل الخير والديانة والاحوال الصالحة والتوقسير والاحترام والمبرة سلفا عن خلف حسبما بأيديهم من الظهائر الشريفة الصادرة لهم من الاثمة الكرام قدس الله أرواحهم .

# أولاده رحمته اللبه:

قد خلف من الاولاد أربعة هم: محمد \_ الحاج عمر \_ صالح \_ السى اعلى \_ ومن هؤلاء الاربعة تناسل سكان الرابطة مسقط رأس كاتب هذا المؤلف الذي يصل نسبه الى أولهم حسب الترتيب التالى:

احمد بن عبد السلام بن الحاج محمد بن الحاج عمر بن احمد ابن عبد السلام بن محمد بن المرابط موسى بن حدو .

# الحاج عمر بن الرابط موسى:

كان وليا صالحا انتقل الى قرية الرابطة حيث خلف هناك أولاده المعروفين بالشرفاء أولاد سيدى الحاج عمر، وقد توفي هناك ودفس

شمال السجد وله ضريح هناك يقصد للتبرك به وبالاخص يوم الخميس حيث يعتقد فيه التبرك لداء التابعة .

وقد بنى ضريحه بأعلى قمة ذات أحجار صلبة تشرف على سهل النكور الى البحر الذى يحضن جزيرة النكور ويحد شرقا جبال بنى توزين ينساب بأسفلها وادى النكور، أما جنوبا فهناك قمة أم الرابطة التى بأعلاها مسجد عتيق ينسب الى سيدة كانت تتعبد فيه ولذا تنسب القرية اليها فقيل أم الرابطة لصلاحها ورباطها، الا أن الاسم الحقيقى للرابطة انها كانت رباطا أيام عمارة مدينة النكور التى تقصع أسفلها .

ومن احفاد سيدى الحاج عمر هذا الولى الصالح سيدى الحاج شعيب وسلملته هي الحاج شعيب بن سيدى عمر بن محمد بن الحاج عمر. أدركت هذا السيد المجل وأنا صغير وهو شيخ كبير ذو لحية

ادرخت هذا السيد المبجل وأنا صعير وهو شيخ كبير دو لحيك بيضاء ووجه ناصع البياض، حالته نظيفة ذو هيئة ووقار، وكان اماما حمز أويا يقرأ عليه الطلبة ما بين الثلاثين والخمسين كل على قدر حفظه وكان الطلبة يتفرقون بين صخور هذا المعقل الصالح، يقرؤون القسر آن في الواحهم جهارا بمختلف القرآت وكانت منطقة المسجد والضريسح تقشعر منهما الابدان ببركة القرآن الكريسم.

وكان من خصاله رحمه الله البغض لليهود فهو لا يطيق أن يرى في السوق يهوديا، فمهما رآه الا وهدده بعصى بيده في أسفلها حديدة حتى يكاد أن يخرق بطنه وله تصلب ضد جزيرة النكور التي كانت تستعمل الشدراء الضمائر .

توفى رحمه الله في العقد الثاني من هذا القرن (العشرين).

## الحاج محمد بن الماج عمر:

خلف الحاج محمد هذا أولادا كثيرين أناثا وذكورا، ويبلخ الان الحفاده ما يناهز عن الف نسمة وله مشارع خيرية كثيرة في قرية الرابطة، منها المسجد والجب الذين بناهما بماله .

وكان من أبرزهم السيد عبد السلام بن الحاج محمد الذي كان يتولى نظارة الحرب التحريرية .

وفساتسه: (أى السيد عبد السلام) توفى رحمه الله فى 24 رمضان عام 1365 هـ، عن سن يناهز 71 سنة ودفن بالمقبرة العمومية بالرابطة التى بازاء ضريح سيدى الحاج عمسر .

# صالح بن المرابط موسى:

أما صالح فانه خلف من الاحفساد قليلين منهم السيد امحند بسن علوش مقرىء القرآن، قرأت عليه فى مبدأ قراءتى وهو اسى امحمد بسن علوش بن حدو بن عبد القادر بن شعيب بن صالح بن المرابط موسى .

## اسى على بن المرابط موسى:

أما اسى على فهو جد اسعليثا ومنهم الحاج بنعلى وهو الحاج محمد بن على بن حدو بن محمد بن السى على بن المرابط موسى .

وهناكُ فروع أخرى تفرعت عن الاولاد والاحفاد لهؤلاء الاربعة الاولاد منهم من سكن في بني بوقياظا ومنهم من لازال في قرية الحدادين.

# ومنهم الشيخ أبو اسحاق ابراهيم بن صالح :

هو أبو ابراهيم بن صالح العربي الحمديري من أهالي مدينة المزمة ببني ورياغل ازاء جزيرة النكور، كان رجلا صالحا زكيا رضيا من أعيان المزمة ووجهائها وفي باديء الامر لم يكن أحد يعتقد فيه الصلاح لانه كان يتستر، الا في آخر عمره ظهر صلاحه على يد سارق وذلك انه كان يتستر، الا في آخر عمره ظهر صلاحه على يد سارق وذلك انه كان للشيخ جنان رمان طيب حلو المذاق فعمد السارق وسرق منه كمية ولما أراد السارق أن يأكل منه وجده واحدة بعد أخرى مملوءا بالعفن مسودا مرا لا يوكل فجاء السارق الى الشيخ وعرفه بالسرقة وما وجد عليه رمانه وانه تاب مما فعل فقال له الشيخ اذهب فكله فأنت في حل، فوجد الرمان رجعت اليه حلاوته وزال عنه التعفن وأكله فشاعت القضية في البلد وعرف صلاحه مع ما عرف عليه ذلك الجنان من الخصب ولو في زمن المحم، بينما الجنان بجواره في قدل .

مناقبه : وعدا ما ذكر فقد كان أهله يحكون عنه أنه فسى اليل ربما سمعنا جلجاح سطل وسط الدار، يقولون للشيخ ان سارقا

بالدار، فيقول لا انما متوضى، يتوضأ، وكان أصحابه يرون ان المتوضى، هو بعض الجن المومنون .

حياته : لم نعثر على زمن حياته وكان له ابن عم يقول له على بن ياسين بن صالح، وهو الذى حكى جل حياة عمه هذا، وقد قال في حقه صاحب المقصد الشريف :

أهل الحقائق ان نظرت وجدتهم متسربلين بكل فضل باهر وتجوهروا بلطائف فتكلت تيجانهم بزبرجد وجواهر

# من رجال بقيسوة : الشيسخ الصاج حسون :

ذكره صاحب كتاب تحف تاريخية صحيفة 81 .

وهو الحاج حسون بن عبد الطيم بن اسماعيل ويرفع نسبه الى سيدنا أبى بكر الصديق حاحب النبى (صلعم) وخليفته الاول من بعده يصل اليه في 31 أبا حسب مخطوط بمناقبه .

وحسب نفس هذا المخطوط، فان سلسلته ذكرها أحد مشاهر علماء بادس يدعى ابا الحس على المراكشي وقد تقدم التعريف به .

ولتعميم الفائدة من ناحية التعريف بالشيخ حسون هذا وللاطلاع على نموذج الحياة الاجتماعية فى نفس الوقت، ننشر ملخص المخطوط، ويكنى الحاج حسون بأبى على وليس اسمه عليا كما لا يوجد بين أولاده من اسمه على، ومن هنا يتضح أن تسمية المدرسة الابتدائية بالحسيمة التى هى أول مدرسة بنيت فيها باسم على بن الحاج حسون، هو جهل بتاريخ هذا الشيخ وأودلاه، على أن المقصود من اطلاق الاسم على المدرسة هو اسم الشيخ ابى على، لانه الذى له تاريخ فى الصلاح ، فهو الاجدر باطلاق السم على المؤسسات الوطنيسة .

ولادته ووفات : لم تذكر المادر شيئا عن تاريخ ولادت ولا وفاته، الا ما ذكره مخطوط مناقبه من أنه حج عام 566 هـ، وانع تلمذ للشيخ أبى داود البطيوى التمسماني، الذي توفي عام 578 هـ، حسبما يأتى في ترجمته، وضريحه مشهور في قرية ادوز من قبيلة بقيوة

حيث كانت له زاوية مشهورة تضرب اليها اكباد الابل للزيارة والتبرك بصاحبها .

وخلف عقبا في القرية منهم أولاد سيدى عمر الادوزي .

# حجه وزيارته لقبر المصطفى (صلعم):

وفى ربيع الثانى عام 566 هجرية أعلن فى زاويته لتلامذته أنه يسافر الى البقاع المقدسة للحج وزيارته قبر المصطفى (صلعم)، واختار أشخاصا ثلاثة لمرافقته وهم 1 \_ ولده امحمد فتحا، وكان من الصالحين المنتقين على سيرة والده، وهُو الذي عينه خليفة مكانـــه. 2 ـــ وخديمـــه السيد عبد الرحمان بن شماس من قرية ادوز ببقيوة، وهي قرية الشيخ انحاج حسون 3 - والعالم الأمام ابن الكماد ببادس ولم يكن معه في الزاوية، ولكن جمهور من أتباعه أغتموا لعدم مرافقتهم اياه، وبالاحرى عدم اختيارهم لمرافقته مع الناس بفراقه هذه الدة التي قد تكون سنة كاملة، لأن الحج اذ ذاك لا يكون الا عن طريق البر مع استعمال الزوارق الصغيرة من مرسى الى مرسى، اذا لم يكن هناك خوف من القراصنة، وهي تجوب شواطيء البحر الابيض المتوسط، وهو كذلك فقد خرج في جمادى الثانية عام 566 هـ. ورجع في فاتح رجب عام 567 هـ. ولما علم باغتمام تلامذته أعلن أن مرافقته مباحة لكل من جهز نفسه، وذلك بعـــد صلاة الجمعة بمسجد الحاج على التذكانتي الذي كان مقاما على رأس عين تذكانت؛ وشرع الناس يتهيأون بالزاد الى جمادى الثانيــة 566 هـ. واستدعى من بادس العالم ابن الكماد المشار اليه، فسافروا من أدوز ولم یمروا علی بادس بل ذهبوا الی مرسی بوسکور وهی ضفة بین بــادس والحسيمة الآن وكانت قرية عامرة وليست هي النكور، كما ذكره ألامسير شكيب ارسلان وتبعه السيد احمد الكناسى، كما سبق أن بينا، ومن هناك ركبوا زورقا بالمقاذف، ومن بسكور ذهبوا في البحر الى مرسى قلعيــة، وهمى مرسى غساسة التبيكان مرسى عامرة ومن هناك تابعوا سيرهم برا الى مدينة الاسكندرية بمصر، وقد اتصل بمصـــر بالثيوخ الكبــــار، فانتصل بالشيخ العمراني مريد الرفاعي، والشيخ العارف بالله الحجاج يوسف الاقصورى فى قريــة قوص، وبعد ما تلقى منهم تجديــد الاذنّ لنلقين الاوراد، تابع سفره الى الحجاز، وبعد ما حج واعتمر وزار قبر المصلفي (صلعم) رجع مارا على مصر أيضا .

وصوله الى بلدت : وعند رجوعه مع أتباعه الذين حجوا معه ولا نعرف عددهم، مر على مدينة المزمة التي هي شرقى بادس على 20 ميلا منها، تلقاه أهلها واستضافوه ثلاثة أيام في فسرح عظيم، شمله م بوجود الشيخ بين أظهرهم وبالأخص تفضله عليهم باللقاء اثر رجوعه من الحج، وفي اليوم الرابع رحل الى قريته بادوز، ولم يمر على بادس، وقد هرع تلامذته من جميع النواحي بالهدايا والتحف وعندما تلقت وجده اعلمها بأن ولدهما الحاج محمد الذي حسج معه هو خليفت من بعده وكان شابا غير متزوج .

تزوج الحاج محمد : وعندما انصرم على وصولهما ثلاثة أشهر خطب لابنه المذكور بنت أخيه صفية فزفت اليه يوم عاشر شوال عام 567 هـ، وانجب معها ابراهيم ثم أبا بكر والزاهد .

بركساته: وقد تقدم فى معرض الكلام عن البرغواطيسين انكسارهم أمامه بمسلاح الايمان والدعساء التالى: «يامن له العظمة والجبروت، ياذا الملك والملكوت يا من هو حى لا يموت انصرنا علسى مسن يمسوت ».

ويقال أنه عند ولادته رأت أمه اسرارا علمت بها زوجها، فأمرها بكتمانها، الا أنه قام بعقيقة كبيرة ذبح فيها ابقارا وأغناما، وحضرت جماعة من العلماء والصلحاء ببادس حفلة العقيقة وكان منهم الشبيخ العارف بالله العالم الفقيه أبو الكبير البادسي .

مشايف : تلمذ أول ما تلمذ وهو شاب الشيخ الصوفى المارف بالله وامام الحقيقة أبى داود البطيوى، وبعد ما قضى فترة من الزمن ثمه رجع ولزم الخلوة، وكان لا يأوى الا الى الفيافسى والقفار وقد أعد خلوة يأوى اليها فى جبل أدوز، وأهله يتبركون بها، وكان يعتكف بها أشهرا الى أن أتاه الاذن من عند شيف أبى داود بلزوم الجماعة فى مسجده وبقبول كل من أتى اليه من الرواد وباذن فى الاوراد لكل من أتى تائبا، ومن ذلك الوقت وهو يتصدى لقضاء حوائج الناس بالانتساب والدعاء والبركسة .

ومن مشايخه أيضا أبو حجاج يوسف الاقصوى، وشيخ بفداد الرفاعى وذلك في طريقه الى الحج كما أشرنا فيما قبل .

# ومنهم الشيخ أبو محمد عبدون:

هو الشيخ العالم الصالح المتموف المعلم أبو محمد عبدون بن على البقيوى من بنى يفراسين من قبيلة بقيوة ومن أولاد بنى منصور من قرية تيقيت كان صاحب تحقيق وطاعة وصلاح وكان يخالط الصلحاء ترجم له مؤلف مناقب الحاج حسون الادوزى، وقد رفع بعضهم سلسلة مشيخته الى سيدى احمد الرفاعى .

حياته: ويوخذ من كونه تلمذ للشيخ أبى على الحاج حسون أنه كان حيا في أواسط القرن السادس الهجرى اذ أن الحاج حسون حج عام 566 وقد يكون رمز لوفاته صاحب المقصد الشريف في البيت الأتى :

فبقاؤه للعالمين وجوده ومماته فيهم عين وحياة فكمتا عين وحياة المام. فكلمتا عين وحياة، تتضمنان على حساب عدد الجمل 557 وااله أعلم.

# ومنهم أبو زكريا يحيى بن مخلوف البقوى:

من فخذ بنى يفراسن (ولا زال مدشر فوق بوسكور يدعى الآن المراس) من قبيلة بقيوة ،

كما كان رحمه الله من الزهاد الذين جابوا في الآفاق لاغراض دينية، فحج وغزا بالاندلس، وتمكن خلال تجواله من الاجتماع بجمع غفير من العلماء والصلحاء ومشايخ التحوف، وكان دأبه البحث عنهم للاجتماع بهم والاخذ عنهم سواء في الريف أو في الاندلس بمناسبة رحلاته للجهاد، أو في الشرق في رحلاته للحج، وقد سلك عند ذهابه من مكة لزيارة قبر المصطفى (صلعم) بالمدينة المنورة طريق المشي على الارجل، فقد حكسي عنه نفسه أنه قال لما رجعت من مكة الى المدينة جئت عن طريق المشين، وقال كان لى رفيق فوردنا بعض المياه فبتنا فيه فلما صلينا الصبح تزودنا وسرنا .

سكناه ومهامه الفلاحية: كان يسكن بقبيلة بقيوة بالجبل الدى يطل على الوادى النازل الى مرسى بوسكور، وكان له مع داره مسجد يصلى فيه، فقد قال جئت يوما الى مسجدى هذا نصلى المعرب فوجدت فيه رجلا مسافرا توسمت فيه الخير، فلما صلينا قلت له قم بنا اللي المنزل لنأكل شيئا، فقال ايت الى هنا قال فأتيته بما حضر فأكل ثم رفيده، ثم قال فلما صلينا العشاء الاخيرة قلت له لولا شغل لى لبت هنا، قال وما شغلك فقلت له ان لى فدانا من قصح قد أضرنى فيه الخنزير، فأنا أبيت فيه في ديدبان صنعته الديدبان حوش اطرده منه، فقال لى اقعد فانك لا تراه فيه ابدا، قال فلم اعمال بقوله ومشيت الى الفدان فبت في الديدبان، فما رأيت للخنزير اثرا بعد ذلك.

حياته : جاء في ترجمة الشيخ أبى طاهر ابن العلام، انه زاره في داره ووجده يصب سمنا على طعام للفقراء وابن العلام هذا كان حيا أواخر القرن السادس الهجرى .

# ومنهم أبو عبد الله الشريف الحسنى:

حسب ما قاله صاحب المقصد الشريف .

كان والده نزح عن البلاد الهبطية فنزل بمدينة بادس واستوطنها، وقد خلف ولده ابا عبد الله المذكور، ولما توفى أبوه انتقل الى الشيخ أبى يحيى اجدوم شيخ وقته فى التصوف، فتلمذ له وبقى معه الى أن توفى شيخه اجدوم، فانتقل الى مسقط رأسه ببادس.

وقد على أنه اعطاه عصاه فصار يتصرف بها في قضاء الحوائج ، فظهرت بركته واصبح شيخا مباركا، وهو شريف النسب .

مناقبه: كان هذا الشريف من رجال الخير والصلاح، وكان مجاب الدعوة، قيل انه ما تدخل في قضية ووقع الغدر به الآ أخذ الله شاره حينا .

ومن ذلك ما حكاه صاحب المقصد الشريف، أنه وقعت فتنة فسى قبائل ورغة بين بنى ونجان وبنى عيسى، لأن هؤلاء أخذوا امرأة من بنى ونجان غصاء فتدخل هذا الشريف لردها، فوعده بنو عيسى بردها، ولاكنهم بعد ذلك غدروا فبقيت عندهم 18 يوما، فلما علم بذلك قال رحمه الله ان

كل ليلة يقيت عندهم بقتيل، قيل فقصد بنو ونجان فى عدد قليل الى بنسى عيسى وهم فى عدد كثير، فقتل الاولون فيهم 18 قتيلا بعدد اليالى التسى بقيت عندهم المراة .

ومن ذلك ما حكاه الشيخ عبد الحق بن اسماعيل البادسي المؤلف الصالح، قال شاهدت ان رجلا سوقيا يعرف بابن تافيلات من سكان حجر نعزا، وكانت زوجته صعيرة فسكن بها مع أبويه، فكان يصدر منها نشوز، فحملها زوجها ذات ليلة وذهب بها الى محل يقال له بويرمان، فجاء هذا الشريف يردها لزوجها، قال السراوي وكنت حاضرا معه فطالبهما برد الزوجة فامتنعا، بل أن أمها أغلظت له القول فتغير خاطر الشريف، قال الراوي فعلمت أنه ستنزل بالرجل نازلة، وكان كذلك، قال فكت أربط دابتي عند أبوي الزوجة فذهبت لتفقدها فوجدت الرجل فتعدا في وسط بيته وفيه اثر مرض فقلت ما بك، فقال لا أدرى غسلت الساعة رأسي في العنصر وها أنا لم يبق بي عضو الا وتألم، ولم يمسض أسبوع حتى توفي، وكان يحترف حرفة البناء، فطلب المؤذن ممن حضر الجنازة صدقة لاولاده، ورجعت الزوجة الى زوجها برورا بالشريف.

نسبه: أما سلسلة نسبه فلم نعثر على شيء صريح يدل على ذلك، كما لم نعثر على من خلف من الذرية، الآأن الذى وجدته في تقييد ان بعض الشرفاء من أولاد كنون بن محمد نزلوا ببادس، وهل هذا الشريف منهم؟، فاذا كان منهم فان له اخوانا نزلوا بتبيلة بنى ورياغل بالجبل ازاء المزمة ومن المزمة انتقل بعضهم الى قرية بو الماء، وهى قرية مشهورة فى بنى عروص فرقة من بنى بوعياش .

كما نزل اخوان لهم بقبيلة كتامة الى جهة البحر، ونزل بعضهم بناحية المصامدة، هذا ما يوجد فى ذلك التقييد، وقال ان جد هؤلاء جميعا هو جعفر بن عمران بن حسن بن جنون بن محمد بن احمد بن مسعود ابن عبد الخالق بن عبد الكريم بن سعيد بن عبد الرحمان بن يحيى بن مولانا ادريس، ولكن لا ندرى بالضبط هل المترجم له من هذه السلسلة أم لاًا والله أعلم .

# من رجـال بقيـوة : أبو العباس احمد بن سوسن البوسكـورى :

هو من فخذ بنى ورجين كأبى يحيى زكرياء الا أن هذا من أهالى مرسى بوسكور التى هى احدى مراسى بقيوة شرقيى بادس .

كان رحمه الله متحليا باخلاق فاضلة جمـة .

حرفت : كان يتولى مختلف المهن الحرة، فاحترف حرفة الخياطة وتارة القصارة مع امانة وتجنب الشبهات .

كراماته: حكى الشيخ أبو يعقوب البادسى أنه قال ذهبنا ونحن صبيان فى جمع منهم الى مرسى بوسكور - ذهبوا من بادس فوجدنا رجلا يضرب أثوابا على حجر - يعسلها - فعبث به أولئك الصبيان وصاروا يقذفونه بالماء والرمل وهو ساكت، غلما انصرفنا قال أكبرنا، ذلك هو الشيخ أبو العباس احمد بن سوسان قال فرجعت اليه واعتذرت عما فعل أقرانى من الصبيان، فقال لا بأس عليك الصبا شعبة من الجنون، قال ثم لاعبنا مع صبيان بوسكور بالاحجار فجرح أصحابى كلهم وسلمت أنا من بينهم، وأما الصبى الذي كان يعرفه فتنفل جرحه ومات .

حياً الله على على الله على الله العباس الكميلي بالدعوة للفاطميين ببادس وجبالها وذلك عام 685 .

# ومن رجال بقياوة أيضا : الشيخ أبو يحيى زكرياء بن يحيى التقيتى :

كان من صلحاء بقيوة من أهل مدشر تقيت بكسر التاء وتشديد القاف المكسورة وسكون التاء الاخيرة وكان منزله على خندق وعر المالك، يعرف فى ذلك الوقت عندما يمل (الخندق) الى البحر بوادى الحوارى وتعرف الفخذة التى ينتمى ايها ببنى ورجين، ومنزله قرب رابطة أم ايمن على فرسخ واحد .

احسانه : وللشيخ اليد الطولى في الخيرات والعطاء وتلاوة القرآن في الحال والترحال ودوام وظيفة قراءة الاوراد .

حصافة عقله : كان الرجل الذى دعى للفاطميين أبو العباس الكميلى حوالى سنة 685 ه. ينتسب الى المتصوفة وكان قبل حجه وقبل هذه الدعوة يقرأ بمسجد تيقيت، ويأوى اليه، فحكى الشيخ أبو العباس الحمد بن سوسان المتقدم الترجمة، قال كنت صبيا وكنت أجلس الى الكميلى هذا، فجاء الشيخ زكرياء ووجدنى جالسا معه فقال لى لا تقعد مع ذلك الطالب بعد هذا اليوم فانه فاسد العقال .

حيات : قد تلمذ الى الشيخ أبى موسى عمران امصول، وكان يجتمع معه فى رابطة أم أيمن، ويظهر من كون نهى عن الجلوس مع الكميلى الذى قام بالدعوة الفاطمية حوالى 685 هـ ان كن حيا فى حوالى أوسط القرن السابع الهجرى، لانه لما نهى عن الجلوس معه كان الكميلى لا زال لم يحج وكان طالبا .

## ومنهم أبو عيسى عمران أمصول:

هو من قرية تغزى بفرقة تكيذيث بكسر التاء والكاف المعقدة وكسر الدال وسكون التاء الاخيرة، فرقة من قبيلة بقيــوة .

وكان الشيخ فاضلا ملازما لرابطة أم ايمن يأتى الى هذه الرابطة صلحاء بقيوة للاجتماع بالشيخ وسماع أقدواله وحكمه الماشورة التى ينتفعون بها، وله مجالات في المقامات والعبادات .

مكاشف انه : وقد كانت له مكاشفات مروية صالحة لا تتخطى مقايس الشريعة الاسلامية، فقد حدث عنه الشيخ أبو العباس احمد بن سوسان أنه توجه ذات يوم جمعة الى رابطة أم أيمن، وكان يواصل الصيام وقد قال عنه مؤذن صلاة المعرب أنه أمر الشيخ أبو موسى احد تلامذته أن يذهب ويأتى بالكيس الذى فيه الخبز ثم أنه قسم الخبز ولم يسهم لى (أى للقادم لانه كان يواصل) .

وكان من عادة صلحاء بقيوة زمن هذا الشيخ أنهم يأتون السى رابطة أم ايمن ويجتمعون به لقضاء ليلة النصف من شعبان، وليلة سابع وعشرين من رمضان، وليلة عاشراء بصفة لازمة للعبادة، وكذلك كانوا يأتون في غير هذه الاوقات، ومن مكاشفاته في هذا الميدان ان الشيخ أبا يحيى

ركرياء المتقدم الترجمة ذهب الى الرابطة، وكانت زوجته طلبت منه قبل أن يذهب أن يحش الكلاء لعجلة لهما ولكنه المتنع وذهب الى الرابطة، فلما دخل على الشيخ أبى موسى قال له وما يدرى أحدكم أن يكون حش الربيع للعجلة أفضل، فبهت الشيخ ركرياء وعلم أنها مكاشفة.

حياته : من ترجمة الشيخ أبى العباس بن سوسان الذي حكى عنه ما تقدم، ومن ترجمة الشيخ أبى يحيى زكرياء يعلم تاريخ حياته، فكلاهما كانا موجودين من النصف الثانى من القرن السابع المجرى، فهو كان حيا في هذا الوقت .

# ومن رجـال بقيـوة ايضـا : الشيخ أبو مروان عبد المالك الوحانسي :

أصله من الانداس، وقد جاء الى بلاد الريف يتعبد فى رباطات بادس وغيرها، الى أن توفى فى بقيوة ودفن فيها قرب المكان المعروف عند أهالى الريف بسيدى مالك، وقبره يزار للاستشفاع به الى الله للبرء من عاهات صرع الجنون وغيرها، ويقصده زوار كثيرون الى الآن بقوافل يعتكفون أياما وليالى، وهو معروف باستجابة الدعاء عند قبره والله أعلم .

كان رحمه الله عارفا محققا سالكا طريقة القوم المتصوفين غير مجذوب، وكان صاحب مجاهدة وبلاء .

ويظهر من قول الشيخ عبد الحق بن اسماعيل فى حقه من أبيات شعرية أنه كان من العلماء الصالحين فقد قسال:

شمـس العلوم يالها من شمس تبـدو فتعلو ثـم تمسـي الـي أن قــال:

فذا وذلك من القياس قطعا ضدان ليس البدر شبه شمس

وكان جواب الافاق خريتا لا يعرف سكونا وكان يتردد على أسفى لزيارة الشيخ المشمور أبى محمد صالح وقد قصده بعد أن ذهب الى المشرق واراد أن يأخذ عن شيخ بمصر فوجه من هناك الى أبى محمد صالح، فقد حكى عن نفسه أنه قال أردت أن آخذ عن شيخ في الديار

المصرية فقيل لي أن شيخك أبو محمد صالح بأسفى، قال فشدت وسطى اليه مُلما دخلت عليه قال يا عبد المالك ما جَئت حتى وجهت، كما حكسى عن رحلته الى مصر ولم يصرح بأنه حج، كما لم يوجد فى المصادر تسميته بالحاج، الا أنه من الراجح أنه حج لأنّ الصلحاء كانت رحلتهم لامرين: الحج وملاقات الصلحاء، فقال انه دخل مصر وتلاقي مع الشيخ أبي الحسن على بن الصباغ. ثم قال انه ذهب الى أقطار الشاّم، وحكى أنه بات يوما عند راهب بالشَّام في ديره، لهما أراد الخروج صباحًا خفيت عنه البـــاب مجعل يدور والراهب ينظر اليه فقال الم تعرف الباب الذي دخلت منه فما زال يدور الى أن أراه الراهب الباب، وقال (الراهب) كيف تزعم أنى على باطل وقد تصرفت فيك، قال فسافرت مهموما الى مصر، فلما دخلت على ابن الصباغ قال تصرف فيك كافر ارجع اليه فقلت وهمـــة الفقراء معى قال وهمة الفقراء معك، قال فرجعت، فلما رآني الراهب ارتعدت فرائصه لانه علم انى ما جئت الا لامر، قال فقلت له كم تواصل (أى من دون أكل) قال أربعين يوما، قال له نقصتك نصفها، فلما واصل عشرين يوما لم يقدر ثم قلت له نقصتك نصفها، وهكذا الى أن وصل الى لاشسىء قال فلم يقدر الراهب أن يصبر على الطعام الى أن مات جوعا وتخرب ديره .

وقد استقر بالشيخ المطاف الى مدينة سبتة فقد حكى عنه الشيخ يحيى بن حسون أنه استقر بمدينة سبتة وصار يطعم الطعام للفقراء ليلة المود، ويحيى تلك اليلة بالسماع يحضرها جمع من الفقراء وتوقد المابيح بالزيت وتستعمل الشطحات الطرقية .

مناقبيه: منها ما تقدم مع الراهب الذي مات جوعا .

ومنها أنه كان صاحب مكاشفة، ففى سبتة قيل أنه حضر اليه فقير ليلة المولد أتى من المشرق برسم زيارته، وكان مع الفقير جراب فيه حشيش تركه فى المقبرة وجاء لاحياء ليلة المولد فقال له الشيخ ان ذلك الشيء الذى فى الجراب هذا وقته فذهب الى المحل ليأخذ الجراب ويرمى به فى البحر، ولما رجع الفقير قال له الشيخ أكل جرابك الاحوات فاستحيى الفقير وتاب .

نفسه المنبسطة : كانت نفسه مرحة منشرحة يمازح أمحابه

وكان من لا يعرفه يقول عنه أنه ليس بصالح لكثرة مزاحه، لكنه يسرد هذا الخاطر بمكاشفاته، فقد قبل أن جماعة من أهل بادس ذهبوا اليسه بسبتة فقعدوا اليه، فاظهر لهم بسطا كثيرا فقال احدهم (ولعله الشيسخ عبد الله بن الرئيس على البيدق) في خاطره اين هدذا من سيدى أبى يعقوب الشفاف (أى من ناحية الوقار والرزانة) قال فحينا قسال لى فى صدور احدكم غيرة فعلمت أنه كاشفنى .

أشياف : أخذ عن الشيخ أبى محمد صالح الهسكورى كما أخذ فى مصر عن الشيخ أبى الحسن على بن الصباغ وتلمذ عليه الشيخ يحيى بن حسون وكان حيا فى أو اخر القرن السابع ولا يعلم بالضبط وقت وفياته ولا ولادت .

## ومنه الشيخ أبو محمد المسارى:

أصله من بنى مسارة ولا يعلم كيفية ولا أسباب انتقاله الى الريف، الا أنه كان من صلحاء قرية اسكرام بقبيلة بقيوة.

وكان رجلا صالحا كثير الاستقامة والانابة، لا يتقيد بمقام فى مكان دون مكان، وله كرامات يرويها جمهور قبيلة بقيوة من صلحاء زمانه.

وقد قال في حقه الشيخ عبد الحق بن اسماعيل :

من كان لله العظيم مطيعا أضحى به نور الرشاد سطيعا

وفات : ومع أنه لا يعرف شيء عن تاريخ حياته ولا وفاته، الا أنه توفى بقرية اسكرام ودفن بصحن جامعها وقبره يزار، يقصده الاهالي .

# من رجال بنى توزيــن : أبو الحسن الحاج على بن مخــوخ :

الذى يوجد بين أيدينا من المخطوطات والظهائر أنه شريف ادريسي،

الا أنه ليس من أولاد مولاى عبد السلام صاحب جبل العلم ببنى عروص الحبلية، بل أسلافه كانوا من سكان تافيلالت، ومنها نزح جده يعلى بسن سالم ونزل بقبيلة الاخماس بجبالة، وهناك خلف سبعة أولاد منهم عبد الحليم الذى خلف السيد المخوخ والد السيد الحاج على بن مخوخ المترجم له، ويقال أن جده الاعلى هو سليمان بن على بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن الحسن بن طلحة بن جعفر بن مولاى ادريس والله أعلم.

ثم أن هذا نزح من الاخماس ونزل بجبل بنى عيسى (لم نعثر الى الآن ما هو هذا الجبل وأين موقعه والراجح أنه جبل بتمسمان، وسيأتى الكلام عليه عند ترجمة الشيخ اليستثنى) ومن هناك انتقل الى قبيلة بنى توزين بعد وفاة شيخه اليستثنى، فنزل بجبل تسفت (بهذا الاسم يعرف الآن) وكان يدعى فى ذلك التاريخ بجبل بنى وزاب .

زاویت ومشیخت : كانت له فی القریة التی یسكنه والتی تدعی الآن بزاویة سیدی الحاج علی، زاویة وكانت عامرة معروفة بالفضل والرجوع الیها للمبادة، وهی قریة فی قبیلة بنی توزین لا زالت الی الآن لها صلاح واحترام وقبیلة بنی توزین من قبائل بطیوة المنحدرة عن زناتة وهی التی تعرف من فرقها ببنی توجین بالجیم كما أسلفنا.

وكان أبو الحسن هذا شيخ وقته من المجاهدة والوصال والبركة، وكان نسيج وحده فى التقرب الى الله تعالى بأعمال البر والتقوى وملازمة الدذكر .

وكان أول الامر أميا، لكن استدرك ذلك بعد كبر سنه، فتعلم الكتابة وحفظ القرآن الكريم، قيل عنه أنه طيلة خدمته للشيخ أبسى عبد الله اليستثنى لم يكن أحد أكثر منه تقشف ولا أشد منه خدمة فى الزاوية وللفقراء، وكان نازلا عند شيخه المذكور بجبل عيسى موطن ذلك الشيسخ، وبعد وفاة شيخه انتقل الى بنى توزين وهناك استقل بالمشيخة، فشيخه الوحيد هو اليستثنى ولم نعثر على شيخ آخر له .

حياته ومحنته : فى تاريخ حدود 685 كان قام الشخص الذى يدعى أبا العباس الكميلى بالدعوة للفاطميين كما أسلفنا وكان يزعم أنه رسول المهدى المنتظر، الى غير ذلك من الخرافات، وتبعه على ذلك رعاع الناس، وكان العلماء والصلحاء استنكروا عليه ذلك، ومن جملتهم الصاح على بن مخوخ، فقال لما بلغه خبر الكميلى، قولوا له يلزم الخلوة ثمانية أيام فيظهر له الحق، ولما بلغت الكلمة الى الكميلى، قال قولوا اللحاح على أن هذا الشأن ليس شأنه (يعنى أنه بعيد عن السياسة) فلما بلغ ذلك للسيد الحاج على قال لا بد من قارعة تنزل به، فكان الامر كذلك، فانه لما استفحل أمر هذا الكميلى ببادس بعد القتل والسبى هجم على مدينة المزمة بقبيلة بنى ورياغل فقتل هناك بتاريخ 20 صفر الخير عام 686 هـ، وصلب بباب المزمة وبعث برأسه الى السلطان أبى يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المرينى، فعلق الرأس بباب مراكش مع رأس أبى عام عامر عبد الله بن محمد بن على بن محلى البطيوى صاحب مراكش .

ورغم ما قام به الشيخ ابن مخوخ ضد الكميلي، فان السلطان تغير خاطره على المتصوفة لكون الكميلي كان ينتسب الى التصوف، فجعل السلطان يذكر المتصوفة عامة بأقبح الذكر، وذلك ما دعى الشيخ المخوخي ان يغيب عن الريف الى المشرق، فغاب نحو شهر كما فعل جميع الفقهاء والشيوخ الى أن يتحقق الامر عند السطان .

عبوره الى الاندلس: واثر رجوعه من هذه العبية توجه أيضا الى الاندلس للجهاد عن طريق بادس، وقد حكى عن نفسه فى ذلك أنه بات فى سطح رابطة البحر ببادس منتظرا السفر الى الاندلس، غير أننا لم نعثر فى المصادر التى اعتمدناها فى ذلك عن ذكر شيء من حركاته في الاندلس ولا مدة مكوثه هناك.

سخاؤه: حكى عنه صاحب القصد الشريف، أنه زاره يوما في بيته فروى له بنفسه هذه القصة، قال له أنه: صب بين يدى على البساط ثلاثة آلاف دينار عشرية فضية، فما قمت الى صلاة العصر حتى فرقتها على الفقراء.

مناقب : خلف عقبا كثيرا من الشرفاء الذين تعتز بهم هذه الجهة لمقام صلاحهم، فقد انتشرت ذريته منهم أولاد سيدى الحاج على وهم سكان موضع زاويته، ومنهم الوكيليون الذين نزل بعضهم على ضفة وادى ملوية السفلى وبعضهم بقصبة العيون سيدى ملوك، ومنهم على

وادى النكور بقرية غلبون، ومنهم المرحوم المجاهد سيدى محمد بن على بويحيا المجاهد المشهور فى الحسرب التحريرية الريفية، وبأيدى الجميسع ظهائر ملوكية علوية نثبث هنا نسخة من ظهير السلطان مولاى محمد بسن عبد الرحمان الصادر بتاريخ 1276 هـ، ونصسه:

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله جددنا بحول الله وقوته وشمال يمنه ومنته لماسكيه الشرفاء أولاد السيد الحاج على بن مخوخ الوكيلى الحسنى حكم ما تضمنه ظهير سيدنا الوالد رحمه الله الذى بأيديهم المتضن التوقيير لهم والاحترام والسرعى الجميل المستدام والحاشات بما يطالب به العوام من الوظائف المخزنية والتكاليف (تقطيم) فلا تخرق عليهم عادة ولا يحدث فى جانبهم نقص ولا زيادة فنأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل بمقتضاه ولا يتعداه الى ما سواه والسلام فى 23 من ربيع الثانى عام 1276 ونسخة من الظهير الاخير لملانا عبد العزيز وهو بتاريخ 21 جمادى الاولى عام ما 1329

# ومنهم الشيخ أبو الربيع سليمان بن يحيى:

ويعرف بابن ستهم وهو مدفون بمدشــر اعزوزن من قبيلــة بنى توزين ربع تسفت يقال لقومه بنى محسن.

صفات : كان فاضلا متقشفا ومع ذلك فان لباسه كان حسنا ولم يلبس الاسمال قط وكان في وجهه تآكل لم يستعمل دواء لعلاجه الى أن مات به .

جهاده: تمشيا مع سنن الصالحين في ذلك الوقت الدى تقضى ان يساهم كل أحد في الجهاد بالاندلس وهي سنة الصالحين، وكان الاندلس موضع الجهاد، وفي هذا الشأن قام وركب من مرسى قصر المجاز وهو القصر الصغير قال بعض أصحابه الذين رافقوه في تلك الرحلة سرنا معه عام العزوة بالاندلس للجهاد، فنزلنا بقصر المجاز ننتظر الجفن (المركب) لنجوز فيه فأتى فقير أسمر اللون عليه مرقمة وبيده ركوة فسلم على الشيخ أبى الربيع وهو جالس على ساحل البحر، فأعرض عنه الشيخ الى آخر حكاية كرامة جرت له معه .

بسركاته: كان له أخ يدعى الشيخ أبا يحيى زكرياء، وكان تنجرا في الاسواق فتح الله عليه في تجارته، وكان ينفق على زاوية الشيخ أبى الربيع فضجر من الانفاق، وتكلم بكلام خشن أمام الشيخ أبى الربيع، فقال له ان الفقراء هم الذين ينفقون عليك، فغضب أبو يحيى وقال لا ينفق أحد على أحد فقيل أنه ما أتت عليه الا أيام قالئل حتى ذهب ما بيده وركبته ديون، فأتى الى الشيخ أبى الربيع وأعلمه بحاله، فقال له عد الى حالتك والفقراء ينفقون عليك فقيل فعاد وعاد الرزق عليه الى ما كان (وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه) (يمحق الله الربا ويربى الصدقات).

استقباله للحجاج بزاويته : وكما هي العادة التي كان الصلحاء في ذلك الوقت رتبوها لاستقبال وفسود السائحين أما للحسج أو لمجسرد الاعتبار، انهم جعلوا زواياهم محطات لايواء الوفود .

وفى هذا البدان فقد حكى السيد عبد الكريم بن ورشون، وكان يتولى اقراء القرآن في الزاوية للصبيان، انه ذات يوم لما صلينا الصبح قال الشيخ لاصحابه، فرقوا القمح للطحن واذبحوا ثورا واصعوا الطعام، فان ضيوفا واردون علينا، قال وبعد جزء من اليل سمعنا التكبير والتهليل، غورد علينا جمع من حجاج المصامدة قاصدين زيارته والتوجه للحج .

حياته: كان حيا أواخر القرن السابع، ويؤخذ ذلك من كون الشيخ بوشعبان وهو الرجل الاسود الذى كان راتبا برابطة البحر ببادس، حكى أنه وقعت له معه كرامة، وبوشعبان هذا عاشر الشيخ عبد الحق بن اسماعيل الخزرجى الذى كان حيا بتاريخ 772 هـ.

# ومنهم أبو عقيل حفيد الشيخ أبى داود:

وهو عبد الرزاق بن عبد الواحد بن الحاج ابراهيم بن عيسى بن أبى داود شيخ الشيوخ في وقته الآتى :

ترجمت : وكنى بأبى عقيل باسم ولد له وهو جد جماعة ابو عقيلا من قبيلة بنى توزين وهو كما تقدم من أحفاد الشيخ أبى داود المدفون بتمسامان من فرقة بوداود، ولا يعرف من ذهب الى قبيلة بنى توزين هل هو، أو أحد أبائه، وكان رحمه الله تقيا صالحا ورعا متقينا للعبادة واقفا عند حدود الشريعة لا يبالى بشىء فى ذكر الله ولا تأخذه فيه لومة

لائم، وقد ورث الصلاح عن أجداده، فجده الحاج ابراهيم كان من فحول الصالحين كما تأتى ترجمته وهو الذي كفله وعنه أخذ الصلاح.

حيات : سيأتى أن جده الحاج ابراهيم توفى عام 650 ه. ويظهر من الحكاية التى ستأتى فى ترجمته التى يوردها حفيده ابو عقيل ان هذا الاخير عاش بعد جده أى فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى ولم نقف على تاريخ وفاته ولا ولادته بالخبط.

ومنهم بعض الشرفاء وهم :

أولاد زيان (ولعلهم الساكنون بجبل اعزوزن الى جهة وادى النكور) ومن علمائهم الفقيه العلامة المشارك الخير الدين الصالح سيدى محمد بن الحاج حدو بوزيان توفى حوالى 1968 بالحسيمة ودفن فى مقبرة أجار ازكاغ وهو من افذاذ الرجال فى التقوى والصلاح والمعرفة .

ومنهم أولاد سيدي الحاج على بن مخوخ المتقدم الترجمة :

ومنهم أولاد عمران : نزل بعضهم في موضع كان يدعى بجبل بنى عيسى، والبعض الآخر بجبل كان يدعى بوسماك، وجدهم حسبما في المخطوط على بن يحيى من ذرية عمران بن مولاى ادريس والله أعلم، ومنهم أولاد يعلى : ولهم اخوان في قبيلة بنى ورياغل يدعون

ومنهم اولاد يعلى: ولهم احوان في فبيله بني ورياعل يدعون بني يعلى، وجدهم بني يعلى بدوز مدينة النكور وقريتهم تدعى الآن تزى يعلى، وجدهم حسب المخطوط هو سليمان بن على من ذرية حمزة بن مولاي ادريس، والله أعلم .

ومنهم أولاد سيدى الحاج عبد الله: النازلون بقبيلة بنى توزين الى جهة القبلة بموضع كان يدعى ببنى خالد، وجدهم حسب المخطوط على ابن امحمد من ذرية محمد بن مولانا ادريس وهم اخوان مع أولاد عبد القوى بقبيلة بنى سعيد بوادى كرط

ومنهم أولاد عبد السرزاق: ببنى خالد وهم من ذرية مولانا عبد السلام بن مشيش .

الشيخ أبو داود مزاحم بن على :

من رجال تمسامان:

اسمه مزاحم بن على بن جعفر بن سليمان بن على بن أبى

عبد العزيز يرفع نسبه الى جد يدعى البطيوى واليه تنسب القبائل البطيوة من المزمة الى ملوية .

كان شيخا فاضلا زاهدا تقيا له فى الكرامات مجال واسع، ومصا يحكى فى حقه حسبما فى المقصد الشريف، أنه اتفق لملك المغرب الموحدى محمد بن عبد المومن بن على الذى كان أكبر أولاد أبيه والذى بويع بعد وفاة أبيه فى السابع والعشرين من جمادى الثانية عام 558 ه. ولم يبق فى الملك الا خمسا وأربعين يوما، اذ اتفقوا على خلعه فى شعبان عام 558 لما عهد عليه من ادمان شرب الخمر واختلال الرأى وكثرة الطيش وجبن النفس (1) وكان به ضرب فى الجذام، فلما اعجز شأنه الاطباء ذكر له أن ببلاد بطيوة شيخا صالحا يداوى الادواء والعاهات (ببركة الله)، فوجه اليه من خدامه من يشخصه اليه على جواد، فلما بلغه الرسول ومعه الفرس فى سيرهما كفرسنى رهان، فلما وصل الشيخ وكان الرسول رآى من كراماته فى الطريق حكاها للسلطان فأمر بادخاله عليه وأعلمه بمكان الداء من فى الطريق حكاها للسلطان فأمر بادخاله عليه وأعلمه بمكان الداء من والمسرد بسبابتى على الموضع الدذى فى جسدك موبؤا ففعل فشفاه الله، والمسرد بسبابتى على الموضع الدذى فى جسدك موبؤا ففعل فشفاه الله، فامر الملك له بمال جزيل وامتنم .

ويحكى زيادة على ما تقدم أنه رافقه فى سفره هذا ولد له يدعى يوسف، وان أحد وزراء الملك أقنعه بأن يأخذ المال لنفسه، وكان قدرا هاما، ولما رجع الشيخ وولده وكانا فى الطريت التفت اليه من دون أن يعلم بشيء، وقال قد أخذت المال ودعى عليه بأن يميته الله فقيرا، فحكى انه لم يمض عام عليه حتى افتقر من دون اخوانه، وانه مات فقيرا كما دعى عليه الشيخ .

وقد ذَّكر هذه الكرامات الشيخ أبو محمد عبد الحق بن اسماعيل الخزرجي وقد انشد في هذه الكرامات قولــه :

جارى الجياد سابعات فبذها (كذا) من فوقها اسحاله وأرى الخليفة من برء مسا عزا الطبيب بنانه اخماله

<sup>(1)</sup> المعجب في تلخيص أخبار الغرب ص 236 طبعة الاستقامة بالقاهرة.

ومن حبه للخير، أنه كان أحد اخوانه فى الانتساب يدعى أبا زيد هبة، من قبيلة مزيات بأحواز فاس كانا معا ينتسبان الى الشيخ أبى مدين، فبلغه أن أبا زيد يدعو على الناس اذا لحقه منهم ضرر، فربما هلك انمدعو عليه، فشد أبو دارد الرحال اليه لينصحه قائلا له يا أبازيد اصلح ولا تفسد .

حيات ووفات : ولد بقبيلة تمسامان في البلد المعروف فسى ذلك الوقت ببنى ورتد، ويعرف الآن بربع آل بوداود، ورحل الى الاندلس لطلب المعرفة وأقام بها زمنا، ثم رجع واتصل بالشيخ الزاهد أبى مدين المدفون بالمعباد (1)، وعن هذا الشيخ آخذ الطريقة الصوفية، ثم ارتحل الى بلاده (بنى ورتد) وأقام زاوية هناك كانت تدعى الرابطة، ولا زالت تسمى القرية بالرابطة بتمسامان وكان المحل يعرف في ذلك الوقت باحلاس وكان الساحل يدعى بساحل تيقلال، وكان يتحنت في هذه الرابطة وبسين داره الساحل يدعى بساحل تيقلال، وكان على ساحل البحر .

وقد عمى رحمه الله في آخر عمره وتوفى بتاريخ 578 هجرية .

# ومنهم أبو ابراهيم اسماعيل بن سيد الناس:

شيخ من شيوخ بطيوة من فخذ بنى عيسى، وكان رجلا صالحا مستجاب الدعوات، وهو تلميذ الشيخ أبى داود المتقدم الذكر، كان عارفا بالله صوفيا ذا كرامات، وكان يسكن في الحصن الذي يوجد ببنى عيسى بتزروت، وهذا الحصن كان معقلا فيها ومن تلامذته الشيخ أبو عبد الله اليستثنى الآتى ترجمته .

ومن بركاته ولو بعد موته كما حكى الشيخ عبد الحق الخررجى أن القبائل المجاورة لجبل بنى عيسى اذا هاجمت هذه الاخيرة في معقلها وتحصنوا في المعقل خلف ضريح الشيخ أبى ابراهيم هذا لا تنال منهم تلك القبائل منالا، فاذا خرجوا من الحصن وابتعدوا عن الضريح أخذت منهم القبائل عتلى وسبايا، واذا تكاثرت القبائل وهاجموا الحصن، فأن مبعلهم

<sup>(1)</sup> بتلمسان بالقطر الجزائري .

الروضة، وربما انهزموا، وعندئذ يصيح بنو عيسى ويكبرون ويقولون يا بركة سيدنا أبى ابراهيم .

وانشد عبد الحق المذكور في حقه قوله :

بدر بدا واليل ساج فاهتدى بسناه فى البيداء سارى الغيهب

ولا يعرف شيء عن تاريخ وفاته، الا أنه معروف بأنه مدفون في روضة قبلة المسجد الذي هناك خارج الحصن وقبره مشهور للزيارة والتبرك به ونظراً لكونه تلمذ على الشيخ أبى داود فيكون حيا في القرن السادس.

# ومنهم أبو عبد الله محمد اليستثنى:

كان بادىء أمره راعيا للغنم بالاجرة فى جبال بنى عيسى من قبائل بطيوة (وهذه الجبال تدعى الآن بنى بويدر بتمسامان) بعدما رحل من بلاده (بنى يستثنى) وهو صبى، وقد الهمه الله التقوى والصلاح وقت رعيه للغنم فحبب اليه الصوم والتقوى، وكان يتصدق بغذائه مستخفيا .

أما عن تاريخ ولادته أو وفاته فلا يعلم عنها شيء الا ما كان من تلمذته على الشيخ أبى ابراهيم بن سيد الناس الذي كان حيا فسي القرن السادس، وعليه فيكون هذا الشيخ كان حيا في أواخر القرن السادس أو أوائل القرن الساسع .

مشايخه: تلمذ على الشيخ أبى ابراهيم بن سيد الناس بعد ما ضمه اليه، وقد بلغ بعد شيخه شأنا كبيرا حيث تصدى للمشيخة، وناهيك أنه كان شيخا للعارف بالله السيد أبى الحسن على بن مخوخ المتحدم الترجمة.

أحواله: قال الشيخ ابن مخوخ أن الشيخ اليستثنى تفوق عليه بعلم الجبروت بمعنى أنه كان مسلوبا، ومثل ذلك ما قاله عنه الشيخ الفقيه الحاج أبو عمران موسى بن عبد السلام وقد أدركه، قال كان الشيخ اليستثنى مغلوبا جذب وهذب فاتصل بعالم الجبروت، مرتقيا في عالم المكوت، ورفض جميع الملاذ من النساء والطعام والشراب، وكان علم المجسم داثر الحس لا يكاد يحس بشيء من أحوال الدنيا وكان

یغتسل لکل صلاقه و کان الشیخ سلیمان الوریاغلی من تلامذته و قد حکی عنبه کرامیات .

علاقاته بالاندلس: حدث الشيخ أبو الحسن بن مخوخ أنه كانت بين المترجم له وبين الشيخ أبى اسحاق بن عبديسس مراسلة وكان هذا الاخير يوجه اليه كل سنة معجون الترنسج من غرناطة، فتأخر سنة فقال لتلامذته من يصل منكم الى الشيخ أبى اسحاق ليأتى من عنده بمعجون. الترنج، قال فتوجه أحد الفقاراء.

وحكى أيضا عن آخر حياته ويوم وفاته قال سرنا معه قاصدين بلاد الغرب (يعنى من المغرب) فلما بلغنا الى فج العسروص (هى فرقسة آل عروص الآن) وهو آخر بلاد بطيوة، وأول بلاد كزناية، نزلنسا به على ماء برأس الفج، فنظر الى جهة الغرب وقال ردونى فانى عندما نظرت الى جهة الغرب أظلم قلبى، وقال أنه فى يوم وفاته آخر صلاة المفسرب الى أن جمعه مع العشاء، فقال ناولونى الماء فاغتسل وصلى العشائين، شم توفى رحمه الله، وقال ابن مخوخ اننا اتخذنا مراويح لدفع الذباب عنه (يظهر أنسه كان عاجسزا).

# من رجال تمسامان أيضا : مركاب بن عيسى البلندى :

كان يسكن فى قرية تبلخاشت قرية من قرى تمسامان لا زالت بهذا الاسم الى الآن، وكانت قبيلة تمسامان فى تاريخ حياة الشيخ أبى داود تنقسم الى ثلاث فرق: فرقة بنى ورتدا بفتح الوار وسكون الراء وفتح التاء والدال المشددة وهى الفرقة التى يسكن فيها الشيخ أبو داود، وهى التى فيها ضريحه الآن وتدعى حاليا بفرقة بوداود، وفرقة بنى بلند سميت بابن بلند ابن يصليتن، وهى التى كانت مسقط رأس المترجم له، وفرقة تكسامان وهى التى كانت على الجهة الشرقية بحرا وهو الموضع الذى كانت فيه قرية وادى امقران التى بناها العرب أولاد صيدى صالح المدفون هناك على الشاطىء البحسرى .

صلاحه : كان هذا الشيخ قدوة في التصوف ومجتهدا فيه،

وقد أخذ ذلك عن الشيخ أبى داود البطيوى، بل كان اذا حضر الى رباطته يأمره الشيخ أبو داود بأن يؤم به فى الصلاة لحسن تلاوت وكثرة عبادت، رغم أنه كان يسكن بعيدا عن الرباطة بفرسخين، وقد حكى عن نفسه أنه ذات يوم أتى الى الرباطة فوجد الشيخ أبا داود يصلى اماما بالناس، قال فاغتنمت الصلاة خلفه مخيفا نفسى فى غمرة الناس، فلما سلم أبو داود رد رأسه الى جهتى، وقال لى قم يا مركاب فصل بنا فقمت وتقدمت فصليت .

وفات : توفى الشبيخ مركاب عام 628 هـ. وقد رمز الى وفاته الشبيخ عبد الحق الخزرجي بكلمتى فألحده التقى في قوله :

قامت قيامته فألحده التقلى ف لحد نسك لا يراه الملحد

# ومنهم الحاج ابراهيم بن عيسى:

هو حفيد الشيخ أبى داود شيخ متصوفى الريف المتقدم الترجمة. ولد الحاج ابراهيم بتاريخ 560 هـ، وتوفى عن تسعين سنة بتاريخ 650، ودفن بتمسامان بموضع يعرف بداروجن وهو الذى أوصى أن يدفن هناك، وكان هذا الموضع لبعض الصالحين، حبسه على المنقطعين الى عبادة الله.

عبادت وسجنه : كان لا يفتر عن تلاوة القرآن الكريم ليلا رنهارا، قياما وقعودا في مشيه أو سكونه، وقسد سجن رحمه الله مدة تقارب ثلاث سنين عند قراصنة النصاري، وذلك أنه كان يسكن على ساحل البحر قرب رباطة جده أبى داود حيث كان يتعبد، وكان هناك قرب داره عنصر ماء يستقى منها نصارى القرصنة، ومع ذلك فلم يمسوا داره بأذى رغم أن الدار تكون مملوؤة بالودائم.

الا أنه لما ضعف أمر الموحدين على جهة الريف، وتعلب العرب عليه ضربوا معرما على بنى ورتدا بلد أبى داود، فامتنع هؤلاء من أدائها، وقصد العرب الحاج ابراهيم لما يعرفونه عنه من الصلاح أن يتدخل لدى السكان لاداء المغيرم، وبعدما تردد فى استجابة مطلبهم ذهب اليهم، لكنهم امتنعوا، ولما رجع سلك طريق ساحل البحر، فأخذه نصارى القرصنة

أسيرا، وفى أثناء هذا الاسر تمكن هؤلاء النصارى من الوصول الى داره وأخذوا جميع تلك الودائع، وفي أيام أسره أصابت تلك الجهة مجاعة شديدة. مناقب : حكى عنه حفيده الشيخ أبو عقيل المتقدم الترجمة، وكان مكفولا لديه راويا عن جدته زوجة الشيخ المترجم له، أنه ذات مسرة نظم سبعين حبة من التين في حبل وبقى سبعين يوما يقتات كل يوم بحبة واحدة حتى ضعفت صحته فطلبت من بعض أصدقائه أن يتدخل لديه ليشفق على نفسه، فأجابهم بأن الدنيا جيفة فمن اضطر اليها حلت له وأنا

غير مضطر اليها، وذلك لما يجده من القوت الروحى الذي اكتسبه من العبادة.

## الوطاسيون بداره:

ومما يحكى عن بركاته أيضا أنه لما تغلب بنو وطاس على بلاد الريف، وكانت مجاعة، قصده ياسين بن الوزير الوطاسى مع جماعة من بنى وطاس، وذلك لاجل أن يأكلوا عنده، ولما وصلوا اليه وسألوا عليه اظهروا أن القصد الزيارة والانصراف، فقال لهم اجلسوا لنصنع لكم طعاما فجلسوا، فأخرج لهم طعاما قليلا يبدو في نفس كل واحد منهم أنه لا يكفيه له وحده، فقيل أن الشيخ سمى الله وأمرهم بالاكل، فأكلوا جميعا وشبعوا، وبقيت باقية، فقال لهم الشيخ كنتم قدرتم أن لا تشبعوا،

## الشرفاء البويعقوبيون:

ومنهم الشرفاء الثلاثة سيدى محمد بن عمر \_ وسيدى موسى بن محمد بن احمد \_ وسيدى موسى بن محمد بن احمد بن احمد ابن على، وهم الشرفاء البويعقوبيون بتمسامان، وقد جمعنا هؤلاء الشرفاء الثلاثة في ترجمة واحدة لانهم أحفاد سيدى أبى يعقوب المدفون بمعراوة الذي انتشرت ذريته بنواحى الريف

فمنهم من سكن تطوان، ومنهم من سكن في وجدة ونواحيها، ومنهم من سكن في قبيلة تمسامان بالقرية المعروفة بسيدى بويعقوب على الخمية العربية لواد ألمكثن بفتح الميم وسكون الكاف وفتح الشين وسكون النون، وهؤلاء الآخرون هم الذين ينتمون الى هؤلاء الاشراف الثلاثة وقد جمعتهم الوثائق التى نستدل بها، فالاول منهم هو الشريف سيدى محمد بن

محمد بن بن محمد بن على بن ابراهيم بن عمر بن ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أبى يعقوب المغراوى وهو الجد الذى ينتسبون اليه. والثانى هو الشريف السيد موسى بن محمد بن احمد بن سعيد بن موسى بن على بن عبد الله بن مرزوق بن على بن محمد بن يوسف بسن أبى يعقوب المقراوى .

والثالث هو الشريف سيدى موسسى بن احمد بن على بن عمسر بن يعتقص بن يعقص بن محمد بن يوسف بن أبى يعقوب وسيدى أبسو يعقوب هذا من أحفاد سيدى محمد الدهمان الولى المالح المشهور، ونكتفى في ترجمتهم واثبات نسب الشرفاء احفادهم بتمسامان بنشر الوثيقة الشرعية وبعض الظهائر الملوكية العلوسة .

فالوثيقة الشرعية هي شهادة مؤرخة بمنتصف ربيع الاول عام 997 ه. وها نصها :

بعد الحمدلة يعرف شهوده السادات الاجلاء وهم المرابط الخير الشيخ البركة السيد محمد بن عمر بن محمد بن على بن ابراهيم ابن عمر آبي ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن يوسف ابن أبي يعقوب الشريف والسيد موسى بن محد بن احمد بن احمد بن سعيد بن موسى بن على بن عبد الله بن مرزوق وعلى محمد بن يوسف بن يعقوب، والسيد موسى بن احمد بن عمر بن يعقوب بن عيسى بن سليمان بن يعلى بسن محمد بن بن يوسف بن يعقوب اتم المعرفة وأكملها ويشهدون مع ذلك محمد بن بن يوسف بن يعقوب أتم المعرفة وأكملها ويشهدون مع ذلك بأنهم منذ ادركوا بأسنانهم وفهموا بعقولهم أنهم يسمعون عنهم سماعا فاشيا ذائعا مستقيضا على السنة أهل العدل وغيرهم انهم شرفاء ينتسبون الى الجانب العالى المولى سيدى الوجود بأسره مولانا محمد (طعم) فهم من ذرية سيدى يعقوب الشريف المذكور، نفعنا الله به من غير طاعن لهم في ذلك ولا معارض ولا منازع بهذه الحالة عرفهم وعليها خبرهم ولم ينتقلوا عنها حتى الآن كل ذلك في علمهم وقيدوا بذلك شهادتهم في منتصف شهر ربيع الاول السعيد المفضل عام سبعة وتسعين وتسعمائة ش الطالب السيد على بن محمد الشريف والسيد احمد بن عبد الله البطيوى والسيد المد بن عبد الله البطيوى والسيد

عمر بن حدو البطيوى والسيد احمد بن عمر البطيوى وعلى بن محمد سلطان وعمر بن عيسى بن مزيان ومحمد بن قاسم البطيوى وعبد الواحد بن أبى سعيد وعبد الله بن محمد احماموش والطالب عمر بن محمد البطيوى وابر اهيم بن احمد البادسى والحاج احمد بن أبى بكر القيسسى وعبد الرحمان بن عمر البادسى وعبد الرحمان بن احمد البادسسى وعلى بن حدو البادسى وعبد الرحمان اليازغى .

شهدوا لدى من قدم لذلك بموجب فثبت.

الحمد لله أشهد الأجل الفقيه البركة العالم العلم قاضى الجماعة بمدينة فاس وهو عبد الواحد بن احمد الحميدى أعزه الله تعالى وحرسها بثبوت الرسم أعلاه الثبوت التام وبصحته عنده وثبوته لديه بواجبه وهو حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر وفى التاريخ أعلاه .

أما الظهائر فنكتفى بالاول مما وقفنا عليه والاخير، فالاول لمولانا اسماعيل بن الشريف، ونصه :

بعد الحمدلة والطابع الشريف، يتعرف الوقف عليه بحول الله وقوته وشمال يمنه وبركته اننا جددنا لحملته الشرفاء الاطهار الاجلاء الشريف الحسنى نفعنا الله به وبأمثاله، القاطنين ببنى بويعقوب بتصامان على ما بأيديهم من ظهائر سيدنا الوالد قدس الله روحه وظهائر من تقدم من الملوك رحمه م الله المحتوية على توقيرهم واحترامهم وتبجيلهم واكرامهم فلا يسامون بما يطالب به من سواهم من العوام، رعيا لنسبهم الشريف ومنحبهم المنيف حسبما تخمنته ظهائرهم وما بأيديهم من رسوم الاثمة والقضاة والشهود والثقات، فمن رام حول حماهم جردنا له سيف النكال والبسناه من حواعق غضبنا سربالا، تجديدا لا يزال جديدا ولا تزيده اليالي والايام الاتأبيدا، والواقف عليه يعمل به ولا يتعدى كريم مذهبه وابقيناهم على ما هم عليه من دفع زكاتهم واعشارهم لفقرائهم وضعفائهم وأهل الحاجة منهم كما كان عليه عملهم والسلام .

فى غرة شعبان المبارك عام 1144 ه.

و آخرها للمولى عبد العزيز بن الحسن بن محمد قدس الله روحه. ونصه: بعد الحمدلة والطابع الشريف كتابنا هذا أعلا الله مقامه ونشر فى الوية العز أعلامه يستقر بين حملته الثرفاء أبناء المولى الصالح سيدى أبى يعقوب الثريف الحسنى نفعنا الله ببركته المعروف ين ببنى بويعقوب بتمسامان واخوانهم بتطوان ويعلم منه أننا جددنا لهم بحول الله وقوته وشامل يمنه وعزته على ما بأيديهم من ظهير مولانا الوالد قدسه الله وجعل الفردوس مثواه المجدد لهم على ظهائر أسلافنا الكرام المنعمين بجزيل النعم فى دار السلام المتضمنة اقرارهم على ما عهد لهم من التوقير والاحترام والمراعاة والبرور والاكرام، والمحاشاة عما يطالب به العوام، فهم عندنا على الحالة التى كان عليها أسلافهم مع أسلافنا لا تخرق عليهم عادة ولا يحدث فى جانبهم نقص ولا زيادة، تجديدا تاما شاملا عاما فنأمر من يقف عليه من خدامنا وولاة أمرنا المعتز بالله تعالى فى ربيع عشسر صفر عام عام 1314.

## الشرفاء القادرين أولاد لقمان:

حسبما عثرت عليه من الوثائق التى سيساتى بيانها، ان أولاد نقمان القادريين يوجدون على فرعين اثنين احدهما فى بنى بوعياش بقرية تزورخت ببنى ورياغل، وهى قرية بالضفة الغربية لوادى النكور، وثانيهما فى قبيلة تمسامان بالقرية المدعوة ايجار أفاضيسس .

وقد نزحوا من نواحى تلمسان بالقطر الجزائرى بالمحل المعروف بعجرود، واستقر بعضهم فى بنى بوعياش باسم أولاد لقمان وانتقال الآخر الى قبيلة تمسامان باسم القادريايين .

وتعتبر هذه الوثائق مصدرا هاما فى ميدان نسب هذين الفرعين . ومن تلك الوثائق حسب التسلسل التاريخى وثيقة شرعية أخذت نسخة منها بالطريقة التوثيقية وهى هذه :

الحمد لله نسخة رسم واحد والاعمال بالقبول عقبه والتعريف عقبهما والاداء عقب الجميع وخطاب من يجيب بما سيذكر عقب ما ذكر وضمه: الحمد لله يعرف من يضع شكله عقب ما سكيه الاجلة القاطنين بمنزل تزوغت بقبيلة (كذا) الورياغلية اتجاه واد النكور قبلة المروفين بأولاد لقمان منهم الفاضل الابر السيد الحاج عمر بن محمد بن مسعود

بن السيد الحاج محمد بن الفقير احمد بن السيد الحاج محمد بن محمد فتحا بن بعرز، والسيد عمر بن اهنساش، والسيد محمد فتحا بن محمد بن احمد، وغيرهم من الحوانهم النازلين بالمنزل المذكور والخارجين منهم الى قبيلة تميامان النازلين بمنزل فدان الدر شاطىء البحر منهم السيد على بن الحاج على بن عبد السلام، والسيد محمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود والسيد شعيب بن احمد بن السبي محمد بن احمد بن شعيب، وغيرهم من اخوانهم أيضا المعروفين بأولاد فارس أتــم معرفة وأكملهــا بها ومعها يشهد بأن السادات المذكورين كلهم أولاد لقمان وانهم شرفاء حسنيون، وأن النسب الطاهر الطيب الكريم والشرف الحسنى المنيف العظيم الجسيم لا زال من أوصافهم، وحازوا هذه التسمية حديث العهد والزمن القديم، وانهم من ذرية القطب الرباني، سيدنا ومولانا عبد القادر الجيلالي، رضي الله عنه وانه ممن يجب تعظيمهم وتوقيرهم بجانب نسبهم الرفيع العلى الطاهر الطيب الباهر الركن، فمن عرفهم وحقق نسبهم قيده شاهداً به لسائله منذ أواسط شهر الله الانوار ربيع النبوى عام 1293 عبد ربه تعالى احمد بن الحاج على الحسنى الوكيلتي (الدعاء) وعبد رب واحوجهم لما لديه عبد الــرزاق بن على الحسنى الوكيلي (الدعاء) ونص الاعمال الحمد لله أعلم بقبولها عبد ربه محمد بن احمد التوزاني العدولي (الدعاء) ونص التعريف الحمد للله الخطاب يليه لقاضي بني توزين الفقيه سيدى محمد بن السيد احمد العدولي التوزاني قاله عارفه معرفا به عبد ربه تعالى العربي بن محمد الرعري لطف الله به ونص الاداء الحمد لله أدى المعرف فقبــل واعلم به عبد ربه محمــد بن عبد الرحمان العلـــوى المسنى (الدعاء) وبعده استقل انتهت قابلها بالاصل فما ثلته واثهد سيدنا الامام الشريف الانور الزكى الاطهر العالم العلامة الافضل الفقيه قاضى الجماعة بفاس الغراء وهو (شكله) آعزه الله وحرسها باستقلال الرسم أعلاه عنده الاستقلال التام بواجبه وهو حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك من حیث ذکر وفی جمادی الثانیة عام 1293 عبد ربه (شکله) وعبد رب (سُكله) ه، والشكلان غير مقرئين، كما أنه ليس بعدهمًا خطَّاب.

ومن تلك الوثائق أيضا ظهيران شريفان حسنيان وهما مختومان

بالطابع الصغير الاول منهما تاريخه 14 ذو القعدة 1293 فيكون ما بسين الظهير والوثيقة الشرعية سبعة أشهر وبذلك يكون باعث اقامة الوثيقة لاستحدار الظهير المذكور .

### ونص الظهير بعد الحمدلة والتصلية:

«خديمنا الارضي الحاج حمادي التمسماني البويديري وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فحملته الشرفاء الاجلة المعروفون بأولاد لقمان منهم القاطنون بتزوغت من قبيلة بنسي ورياغل والخارجون عنها الى قبيلة تمسامان نأمركم ان تستوصى بهم خيرا وتراعى جانبهم وتجريهم على عادتهم المألوفة وطريقتهم المعروفة وتكف اليد العادية لنسبهم الطاهر، واذا قرأت كتابنا هذا أردده اليهم يتمسكون به والسلام في 14 ذو القعدة عام 1293 وبعده استقل وخط كلمة «استقل» مغاير لخط الظهير وهو رديى، ويحتمل انه أخذت منسندة فكتب القاضى استقل وهي اصلاح توثيقي وفوق الظهير الطابع الصغير منقوش فيه الحسن بن محمد الله وليه وخط الظهير مغربي ممتاز، والخطاب في الظهير للقائد التمسماني من فرقة بني بويدير والظهير الثاني تاريخه 1297 وبذلك يكون تأخر عن الاول بثلاث سنين وأربعة أشهر وثمانية عشور يوما .

# ونصه بعد الحمدلة والتصلية:

«خديمنا الارض الحاج على بن عمر الورياغلى وفقا الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد فحملته الشرفاء الاجلة المعروفون بأولاد لقمان منهم القاطنون بتزورغت من قبيلة بنى ورياغل ومنهم الخارجون الى تمسامان، تأمرك ان تستوصى من بنى ورياغل منهم خيرا وتراعى جانبهم وتجريهم على عادتهم المألوفة وطريقتهم المعروفة وتكف اليد العادية عنهم رعيا لنسبهم الطاهر، واذا قرأت كتابنا هذا فأردده اليهم يتمسكون به والسلام. في ثانى ربيع الثانى عام 1297 هـ وبعده كلمة استقل وهى رديئة الخطه أما خط الظهير فمغربى ممتاز والخاب موجه لقائد بنى ورياغل من بنى حذيفة ويظهر أنه لما تمسك الشرفاء القادريون بتمسامان بالظهير سعى الساكنون ببنى ورياغل لاستحدار ظهير القادريون بتمسامان بالظهير سعى الساكنون ببنى ورياغل لاستحدار ظهير

يخصهم، وبأعلا الظهير الطابع منقوش فيه الحسن بن محمد الله وليه ومولاه، الا أن هيئة النقش لم تتفق فيه مع النقش الذى فى الطابع الاول وبذلك يكون طبع كل بطابع خاص ب

هذا وقد عثرت على مذكرة من دون تاريخ ولا امضاء، ونظرا لبعض الفوائد منها فانى أجلب هنا بعض الفقرات التى يتعلق بها الفرض في هذا المضمار .

من تلك الفقرات «ولا سيما الشرفاء القادريون الذين شاع انتشار نسبهم بأولاد لقمان بالقبيلة الورياغلية من الريف فنسبتهم بتلك النواحي غير خافية».

«وما زال الشرفاء القادريون المعروفون بأولاد لقمان محققون (كذا) باتصاله (أى مولانا عبد القادر الجيلالي) فى غاية الاشتهار منهم القاطنون بتزورغت من قبيلة بنى ورياغل والخارجون عنها الى تمسامان واخوانهم المعروفون بأولاد سليمان قديما وحديثا وينتسبون الى هذا الشرف الاثيلي».

«وهؤلاء السادات المذكورون من سلالة الشيخ ناصر بن الشيخ عبد الرزاق (1) بن الشيخ عبد القادر الجيلالي نفعنا الله به قدموا على بني ورياغل من قلعة تاهرت بين هذه القلعة وبين تلمسان من ناحية شرقيها خمسة أيام» .

#### الشرفاء البقاليون

ومنهم الشرفاء البقاليون الذين نزلوا فى نواحى الشمال ويعتبرون من لاينازعهم منازع فى نسبهم الطاهر، أطلعت على مخطوط لاحد الشرفاء يدعى سيد التهامى أطلعنى عليه مولاى احمد الريبونى ماكن طنجة، ذكر فيه جمعا من الشرفاء بقبائل جبالة، وقد طعن فى شرف البقاليين، ولكن لم يذكر أية حجة مع أنه يوجد فى أيديهم شهادات وظهائر فهى حجة قاطعة، ومع ذلك فقد عملت على البحث فعثرت على كتاب الدرر اللآلى فى ثبوت الشرف البقالى لابى عبد الله محمد الحاج العياشى سكيرج

 <sup>(1)</sup> الشيخ عبد الرزاق ليس ولدا من صلب الشيخ عبد القادر بل هو من أحفاده حسيما ذكره في الترجمانة الكبرى ص 179

الانصارى، فقد اثبت هذا المؤلف شرفهم بما لا يدع مجلا للشك، وعليه فان ما كتبه السيد التهامى هذا، هو رجم بالغيب فقط، وعلى حسب ما ذكره أبو العباس سيدى احمد الغزوانى، فان مجيئهم كان من الساقية الحمراء وقد نزلوا بمدينة فاس ثم انتقلوا الى جهات الريف وصنهاجة وغزاوة .

فقد نزل سيدى عبد الله هذا بقرية بوزويقة بالزاى ثم الواو المكسورة وبعده ياء ثم قاف، وهى قرية تآخم بنى ورياغل على الضفة الشرقية لوادى النكور، وهى التى كانت معسكر القائد بوحمارة لما هزم فى سهول بنى ورياغل .

وسميت بوزويقة لانها كان مؤسسها محتسبا في الاسواق فهو محرفة عن بوسويقة بالسين ويقال أن هذا المحتسب هو أب الشرفاء السويقيين كما يأتى .

وفي هذه القرية تونمي رحمه الله ودفن هناك وله ضريح مشهور ثمه.

## سيدى يحيى الماج:

ومن عقبه سيدى يحيى الذى أسسس زاوية أخسرى بمدشسر الغمان بكسر الآلف وفتح اللام وسكون العين المعجمة وهى قرية بتمسمان بأعلا بوزويقة وهناك توفى ودفن ولا زال ضريحه يقصد للتبرك، أما وفاة كل منهما فلم نعثر الى الآن على شىء من تاريخها.

# سيدى احمد الماج:

ويوجد شريف آخر يدعى سيدى احمد الحاج وهو مدفون بجبل مزوجة من قبيلة قلعية ولم نعلم شيئا عن حياته ومماته أيضا .

# سيدى الماج يوسف:

يوجد ضريح بالقبة فى الضفة الغربية لواد النكور قرب قرية أمنود وجنوب مدينة النكور التاريخية بعيد عنها بثلاث كيلومترات فقط.

ويقال عن لسان أهل البلد أنه شريف بقالى وان أولاده هم من الفخذة المعروفة بأولاد الطالب عمر من قرية امنوذ ولا زالوا الى الآن ثمه.

كما يوجد ضريح لشريف بقالى ازاء مدينة بوسكور الاثرية بشواطىء بقيوة التى كانت من القرى الساحلية التى كان لها شأن أيسام مدينة بادس ويدعى صاحب الضريح سيدى يعقوب وقد خلف ولدا يدعى الحاج داود له ضريح بازاء أبيه يفرق بينهما سيل الماء وقد عقب ولسدا يدعى ياسين الا أننا الى الآن لم نعثر على حياة هؤلاء الشرفاء بدقة الا معناه من أفواه الناس.

أما فى غمارة وقبائل جبالة ومدينة تطوان وطنجة، غان البقاليين غيها قد انتشروا انتشارا كبيرا على الشكل التالي :

## سيدى عسلال الحاج:

هو مدفون بزاوية فيفى من قبيلة غزاوة كان حيا أواخر القرن العاشر وقد خلف ولدا يدعى سيدى محمد الحاج الكبير وهو مدفون بفاس مات مقتولا، قتله محمد الشيخ السعدى عام 1017 هـ.

## سيدى عبد الله الحاج:

هو من أحفاد سيدى محمد الحاج الكبير أبود يدعى عيسى وهو المدفون فى تطوان المعروف مسجده بمسجد سيدى عبد الله الحاج مقصود للصلاة فيه بكثرة لموقعه من ساحة مولاى الحسن المعروفة بالفدان وقد توفى عام 1207 ه.

سيدى محمد الحاج الصغير : وهو مدفون بطنجة معروف ضريحه هناك باسم سيدى بوعرقية، ولم يخلف الابنتا تدعى السيدة رقية دفينة معه في ضريحه .

#### سيدى محمد الفرواني:

وهو أخو سيدى محمد الحاج الصغير وهو جد الغزوانيين، وقد خلف هذا الشريف كثيرا من الاولاد أفترقوا فى قبائل الفحص وغمسارة وجبالة حسبما سنذكر .

#### سبب تسميتهم بالبقاليدين :

وقد عثرت على تقييدة عند الشريف سيدى احمد الغزواني المتوفى بتطوان في 10 ربيع الاول عام 1384 هـ. موافق 19 غثت 1964 ودفن هناك. وتحتوى هذه التقييدة على سبب تسمية جده يخلف بالبقال، وذلك أن جدهم يخلف المذكور كان سكن فى قرية عين بقالة ببنى مزكلدة، وكانت قرية عامرة، ويظهر من كونه كان يسكن بهذه القرية أنه نسب اليها حسب النسبة المتعارفة، وهذا هو المتبادر وان كانت التقييدة ذكرت أسلوبا آخر فحواه، كرامة وقعت له هناك، وهي قصة ربما كانت خيالية لما كان جبل عليه الناس فى ذلك الوقت من الاعتماد على مثل هذه الحكايات، وبناء على هذه التقييدة فان التسمية بالبقاليين كانت تبتدىء من جدهم سيدى يخلف، أما الذى أتى من الساقية الحمراء فلم يكن يعسرف بذلك .

سیدی یخلف: وسیدی یخلف هذا مدفون بمنزلة الوسطی من بنی مدارس من بلاد لمطاوة .

وقد انتشر أولاده في جهات المغرب ومنهم من قصد غمارة وقبائل الجبالة كبنى حسان وبنى سعيد .

# سيدى عيسى الحاج:

هو دفين بنى صابر بقبيلة بنى حسان، وقد كانت هناك زاوية تدعى الآن زاوية بنى صابر، توفى فى أواسط شعبان عام 1036 وقسد خلف من الاولاد ثلاثــة :

محمد: وهـو دفين ترغـة على ساحل البحر، وهو جد الشرفـاء الساكنين بازغار أولاد البقال بقبيلة بنى زيـات الغمارية، ومن ذريتـه سيدى احمد الغزوانى الآنف الذكر ومنهم بنو هليل وبنوا سميح واوشئام. محمد الحاج: وهو دفين انغورى بجماعة اشروطة بالطاء المهمة من قبيلة بنى حسان، وهو جد الشرفاء البقاليين الساكنين بأثروضة بالفاد وبتاسفت من قبيلة بنى سعيـد وادلو.

سيدى يحيى الحاج: وهو دفين زاوية محراثا من قبيلة بنى حسان، وهو جد الشرفاء الساكنين بتلك الزاوية وبمدشر اشروخة بالضاد واغنورى من قبيلة سعيد .

نسب البقاليسين: حسبما فى وثائق شرعية واحكام عليها من جمع من القضاة الذين يعتد بفتياهم والموجودة تلك الاحكام والوثائق بيد ورثة سيدى احمد الغزوانى المشار اليه، فان النسب المذكور على السلسة الآتية ابتداء من سيدى يخلف البقال وهو سيدى يخلف بن محمد بن سليمان بن حمزة بن مولانا ادريس، السلسة قصيرة ويحتمل أن يكون هناك أشخلص آخرون .

الـوثـائق: وثيقة شجرة شرفهم مكتوبة على رق كبير تضمنت نسبتهم الهاشمية مذكور فيها عمود نسبهم على حسبما هو مسطر أعـلاه تاريخها عام 896 ه. وهي مسجلة على الفقيه الاجل القاضي العدل سيدي احمد بن يحيى الاغصاوي .

ثم ثلاثة أحكام تنص على صحة وثيقة الشجرة المذكورة، شم وثيقة أخرى للشجرة نفسها وبنفس التاريخ ولكن ليست على رق وقد صححها علماء اجلاء منهم الفقيه العلامة سيدى أبو القاسم ابن على بن خجو الخليفي الحساني، والفقيه العلامة سيدى محمد بن الحسس بن عرضون والفقيه الاجل أبو محمد عبد الله العبطى، والشيخ الزاهد الورع سيدى يوسف التليدى .

وكل هذه الحجج منسوخة من رسم واحد مسلسل مسجلة على قاضى تطوان بتاريخ 18 محرم عام 1370 موافق متم اكتوبسر 1950، وبعده اعمال وزير العدل فى ذلك التاريخ العلامة النزيه الصالح المطسح سيدى محمد أفيلال رحمه الله .

# ومنهم اولاد الشريف سيدى سليمان بن سالم السويقى:

يعرف هؤلاء الشرفاء فى تمسامان بأولاد سليمان، وكانوا يعرفون قديما بأولاد أبى الليث، ولم نعثر عن هذه الكنية هل هى لجدهم سليمان، أم لجد آخر، ويعرفون أيضا بالسويقيين، وذلك ان جدهم سليمان كان محتسبا فى السوق فسمى السويقى .

وهم سليمان بن سالم بن ابراهيم بن عبد الحليم من ذرية مولانا ادريس رضى الله عنه وقد تفرعت عن جدهم سليمان هذا فروع منهم: المعروفون بأولاد سليمان كما أشرنا وهم فى فرقة بنى بويدر، ومن

هذا الفرع انتقل الشرفاء السويقيون الى بنى ورياغل، وهم نازلون قرب جبل حمام، الذى كان يقال له جبل العمال .

وأنتقلت جماعة من هؤلاء الآخرين ونزلوا بوطاء بنى ورياغل قرب أمزون قرب المطار هناك، ويعرفون بالسويقيين وكان رجل منهم عمر كثيرا يدعى الحاج عمر السويقى وخلف عددا كبيرا من الاولاد وعاش عيشة رجل شريف ذى سمعة طبية .

وانتقل فرع من أولاد سليمان ونزلوا بالاخماس احدى قبائل جبالة ويدعون ثمه الى الآن بأولاد شركوك وهم ساكنون بقرية زرهون بباب تازة، وكان منهم شيخ الشرفاء فى وقت السلطان مولاى الحسن الاول ويدعى السيد الهاشمى، ومنهم السيد محمد بوغابة كان خليفة على مدينة شفشاون لعامل السلطان مولاى الحسن الاول على تطوان ونواحيها السيد عشعاش الريفى .

وقد حكى لى الحاج محمد شركوك أن بيدهم ظهائر ولوائح النسب وان آخر ظهير لهم هو لمولاي الحسن الاول .

ومنهم عائلة أخرى بقرية معكاشة بازاء بساب تسازة .

ومنهم عائلة بقبيلة بنى سلمان بغمارة فى الموضع المدعو المدعو السن .

ومنهم عائلة بقبيلة بنى رزين بالموضع المدعو تمركت وأخرى بقبيلة بنى زجل بالموضع المدعو بالقلعة.

## ومن رجال قبيلة قلعية:

## سيدى ورياش بن عيسى بن عبد الرحمان:

وهو الشيخ الفاضل الولى الصالح قطب وقته الشريف الصني الودغيرى أصلاء دفين قبيلة قلعية على الباب الغربى لمدينة مليلية، وقد خلف هناك زاوية عامرة الى الآن، وذرية صالحة احتفظت بنسبها الشريف ووقارها الديني، واقتفت سنن أجدادها من التشبت بالاخلاق الفاضلة ومنهم صديقنا العلامة القاضى المبجل سيدى العربي الورياشي .

كنت كتبت اليه كتابا رجوته أن يفيدني عن سيدى ورياش جده

ونسبه فأفادنى فى الموضوع بما يعهد فيه من الاطلاع وحسن الدرس، وحرصا منى على الامانة رأيت أن أثبت كتابه برمته لما له من الفائدة التاريخية المتوخاة من استفسارنا اياه .

على أن رسالته هذه ستصبح وثيقة تاريخية في ميدانها، فضلا عن انها ذيل أصلها بموافقة جمع من رجال القضاء والعلم .

على أن السؤال الذي كان يطرح نفسه في الموضوع عن سلسة الرجال، هل سقط منهم أحد قد أجاب عنه بنفسه، وجوابه في مطه، وبالخصوص فان الذي يعنينا من هذا البحث هو ذكر الرجال ونسبهم والحياة العامة التي توجد عليها هذه الجهة التي نؤرخ لها.

وهذا نص جوابه برمته:

الحميد لليه وحيده

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

حضرة صاحب الفضيلة الفقيه العلامة المؤرخ النسابة الاديب الذى أخذ من كل فن أوفر نصيب القائد الممتاز لدائرة تطوان، أبى العباس مولاى احمد بن عبد السلام البوعياشي .

لا زالت كواكب سعدكم دائمة الشروق، وسلام عليه وعلى جميع أسرتكم المحترمة ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا الامام نصره الله.

وبعد أيها السيد ، قد وصلنى رسالتكم المؤرخة بأول دجنبر 1965. والتى مضمنها أن الاقدار الالهية شاءت أن تتنازلوا وتجعلوا محبكم أهـلا لافادتكم بما عسى أن يكون لديه من المعلومات التى تثبت نسب من ينتمى ألى الورياشيين القاطنين بجبل قلعية الى جدهم سيدى ورياش بن عيسى بن عبد الرحمان الودغيرى الفجيجى، حيث أنـه ممن ينتسب اليه ولـم تكلفوا محبكم بأكثر من بيان اسـم كـل عائلة منهم، ومستقرها ويكون ذلك مصحوبا بالوثائق التى يعتمد عليها الخ ...

أفيدكم يا مولاى اننى لست أهلا لما طلبتم منا لان اثبات النسب ورفع عموده الى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فى زماننا هذا الذى جاء بعد عصر النبوة بألف ونحو أربعمائة عام صعب جدا، ولئن حاولت شيئا من ذلك فسار تقى فيه مرتقا صعبا، بيد أنسى لا أدع حسن ظنكم

فينا يذهب دون فائدة، سيما وقد سبق لى أن قمت قبل هذا التاريخ بأعوام عديدة بجمع تقييد في هذا الموضوع سيمته «الاحياء والانعاش بذكر أسماء من استوطن قلعية وشفشاون قديما وحديث من أبناء سيدى ورياش» فرغت من جمعه في ثامن وعشرى شوال عام 1370، وبعد ما أطلع عليه قاضى مقاطعة كرت اذ ذاك السيد عبد الرحمن التوزيني وقاضى بنسي سعيد سابقا السيد شعيب الادريسي، وقاضى بني سيدال سابقا السيد حمو بن عمر الورياغلى، وقاضى مزوجة والناضور سابقا المرحوم العلامة سيدى محمد ابريغش، وقاضى بني بويفرور سابقا سيدى الحاج عمر بن عيسى وقاضى فكيك حاليا العلامة السيد المصطفى بن عبد القادر الفجيجي، وقاضى بني شيكر سابقا الشريف مولاى المصطفى الحنفى، والفقيه العدل السيد عبد الله بن عمر، والفقيه العلامة المدرس الانجب السيد عبد الله السيد عبد الله بن عمر، والفقيه العلامة المدرس الانجب السيد عبد الله الصقلى، ومراجعتهم له ولمصادر، حرف حرفا وضعوا عليه توقيعاته ما الماطفة وذلك في ثامن حجة 1370.

ولا بأس أن أذكر لكم فى هذه الرسالة ما عثرت عليه من الآدلة المثيتة فى ظنى للنسب الورياشى والمراجع التى نقلت منها ذلك، ثم بعد دلك لسيادتكم النظر فى قبولها أو ردها لانكم من أهل النقد والاجهتاد وما صممتم العزم على جمع تأليف فى أنساب الاشراف، الا لتوفركم على مراجع كافية فى الموضوع، ولستم ممن يسارع للهيجاء بدون سلاح، كما هو معهود فيكم، نرجو من المولى جلت قدرته أن يوفقكم لما فيه رضاه ويسدد خطاكم ويلهمكم الرشد والصواب آمين .

فمن تلك المراجع وهي أهمها لانه مؤلف في خصوص الاشراف الوداغيين الذين منهم الورياشيون كتاب «الدر النثير فيمن اشتهر وصح نسبه من الاشراف الودغيرين (1) تأليف العلامة النسابة سيدى محمد بن المحسن المخلوفي الودغيري، والكتاب المذكور من المخطوطات النادرة، فسرغ مؤلفه من تأليفه في خامس رجب عام 1264 قال: «صاحب دليل مسؤرخ المغرب في صحيفة 112 عند تعرضه للكلام على كتاب الدر النثير ان المخلوفي كان حيا عام 1290، قلت: عثرت على نسخة من هذا الكتاب في خزانسة

<sup>(1)</sup> الكتاب بعنوان «النثير في شرفاء الوداغير» .

نقیب الاشراف الادارسة العلامة الشریف مولانا محمد بن مولانا الطیب البدراوی، ذکر فیه المخلوفی أن مولانا عبد الرحمان الودغیری هو أول من فر الی فجیے من موسی بن أبی العافیة، وخلف فیها سبعة من الابناء وهم 1 — عیسی 2 — منصور 3 — احمد 4 — محمد 5 — عبدالرحیم 6 — کثیر 7 — عبد الله .

ثم ذكر لعيسى بن عبد الرحمان ثلاثة من الابناء: ورياش وعبد الله وامامة أبناء عيسى ثم تكلم على من انتقل من الاشراف الودغيريين مسن فجيج الى غيرها من الاقطار، فقال في صحيفة 21 ما نصه: وسيد ورياش بن عيسى نزل ساحل البحر من ناحية قلعية ه. منه حرفيا، ومنها «كتاب الدرر البهية والجواهر النبوية» لامام النسابين وقدوة المؤرخين العلامــة الشريف أبى العلاء مولانا ادريس (1) بن مولانا احمد العلوى رحمه الله تعالى، قال رحمه الله في الجزء الثاني من درره صحيفة 124 ما نصه: وأول من استقر منهم بفجيج هو الولى الاشهر والعارف الاكبر أبو زيد السيـــد عبد الرحمان بن على الملقب بيعلى دفين طالعة فاس بن اسحاق الملقب بعبد العلى دفين مصمودة عدوة فاس الاندلس بن احمد دفين جرواوة من عدوة الاندلس بن الامام محمد بن الامام ادريس بن مولانا ادريس؛ وكان سكني السيد عبد الرحمان هذا قبل الانتقال من مدينة فاس حومة الكعاطين داخل باب الفتوح، ثم قال: وبعد وفاته خلف سبعة أولاد وكلهم أمجاد انجاد وهم: السيد عيسي والسيد منصور والسيد احمد والسيد محمد والسيد عبد الرحيم والسيد كثير والسيد عبد الله، أما السيد عيسى فانتشر أولاده في الاقطار انتشار شمس النهار، فنزل أولاد ورياش بن عيسى ساحل البحر من قبيلة قلعية هم الغرض منه، قلت:

وفى عمود هذا النسب الورياشى ورياش ثانى ذكره صاحب «زهرة الاخبار فى التعريف بانساب آل بيت النبى المختار» (2) المطبوع أخيرا للعلاة

<sup>(1)</sup> ويعرف بالفضيلي توفي عام 1316 (1898 م) والكتاب بطبعة الحجر بفاس في سفرين سنة 1314 هـ.

<sup>(2)</sup> في موضّوع نسب الشرفاء بالمغرب عامة طبع بالمطبعة الجديدة بفاس سنة 1349 .

المؤرخ سيدى احمد بن محمد بن عبد الله المقسرى التلمساني قال رحمه الله في محيفة 130 ما نصه: وأولاد ورياش الولى الصالح بالساحل فجدهم الشيخ سيدي ورياش بن عيسي بن يخلف بن عثمان بن آيعيش بن ابراهيم بن ورياش بن عيسى بن سيدى عبد الرحمان الودغيرى ه، وقال العلامــــة سبدى عبد الله بن محمد (1) بن على الملقب حشلاف في صحيفة 62 من كتاب «سلسلة الاحول في شجرة ابناء الرسول» ما نحه: ومن الودغيريين أولاد ورياش بن عيسى على ماحل البحر من قبيلة قلعية ه، وفي تقييد مشهور بارض الريف متداول عند جماعة من الناس فيه بتر وتحريف كثير صدر من النساخ قد تعرض لذكر جماعة من الاشراف الادارسة القاطنين بأرض الريف، جاء فيه في حق سيدى ورياش ما نصه: ومن الشرفاء الولى المالح سيدى ورياش المليلي المدفون قبالة امليلية بأرض القلوع، يريد قلعيه بحوز جبل اورك على ساحل البحر وهو رحمه الله ترك يزيد ويوسف ومحمد فتحا، فأما يزيد فذريته من ناحية انكاد ويوسف ترك على وهو جد أهل تميمونت ومحمد المدفون بثغر اجنادة، ترك ورياش وبلقاسم واحمد فاما ورياش الصغير فلم يترك ذرية وبلقاسم هو جد أولاد حم بن يحيى، وهم أهل عين اسعود واحمد هو جد أولاد عبد الله به حد وه، العرض منه.

قلت: وجاء فى تقييد مفيد بخط يد جدنا الفقيه العلامة قاضى ثعر قلعية فى زمانه الشريف سيدى الحاج محمد بن علال بن عبد الله بن احمد الورياشى ما نصه: خلف سيدى ورياش بن عيسى وراءه يوسف بن ورياش، ثم خلف يوسف وراءه أيضا على، ثم خلف سيدى على عبد الرحيم شم خلف عبد الرحيم محمد فتحا، ثم خلف محمد وراءه عبد الله، ثم خلف عبد الله وراءه احمد، ثم توفى احمد عفى الله عنا وعنه وخلف عمر وعبد الله والعسربى والمختار الموجودين الآن ه منسه، ولسم يذكر سيدنا الجد رحمه الله من أولاد سيدى ورياش الا جده سيدى يوسف اقتصارا منه على العمود الذى يتحل به لورياش .

وأما أبناء السيد احمد بن عبد الله بن محمد الاربعة الذين أشار اليهم جدنا رحمه الله، ففي بينة عدلية خاطب عليها قاضي وقته العلمة

<sup>(1)</sup> أسمه محمد كنيته أبو عبد الله كان قاضيا بالجزائر .

سيدى عبد السلام بن محمادى الشريف القضاوى مضمنها: ان السيد عبد الله بن احمد خلف ابنيه محمد وعلال وان أخاه السيد العربى خلف ابنه احمد بن العربى، وان أخاهما المختار خلف ابنه محمد بن المختار بن احمد تاريخ هذه البينة العدلية عاشر ربيع الاول أربع وسبعين ومائتين والف، مذيلة بأشكال العدلين الشاهدين والقاضى المذكور، ولم تذكر هذه البينة لسيدى عمر بن احمد ذرية .

قلت: وسيدى علال بن عبد الله بن احمد هو جد والدى رحمه الله، وجميع المراجع والوثائق التى قدمنا ذكرها قد وقف عليها أولئك السادات من القضاة وغيرهم من العلماء الذين ذكرنا أسماءهم فى اثناء هذه الرسالة، ولم يوافقوا عليها حتى بحثوها بحثا دقيقا، وقابلوا الفرع بالاصل مقابلة تامة، كما اطلعوا على المظهير الوحيد الذى بقى بيدنا ونجا من يد الاسبانيين الذين احتالوا على جميع ظهائر الملوك التى بيد الاشراف فى أول الاحتلال، فأخذوها من يد أصحابها لغرض ما، وكانت آخر العهد بها، وهذا الطهسين الذى بقى بيدنا هو لسلطان المغرب مولانا عبد العزيز بن مولانا الحسسن رحمهما الله، نصبه:

بسم الله الرحمان الرحيسم

الحمد لله وحده وطى الله على سيدنا محمد وآله ومحبه وسلم (الطابع الكبير)

يعلم من شريف كتابنا هذا أعز الله أمسره وخلد فى الصالحات ذكره أننا ألبسنا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته حملته المتمسكسين بالله ثم به الشرفاء أولاد ورياش القاطنين بجبل قلعية رداء التوقسير والاحترام والذكر الجميل المستدام بحيث لا تخرق عليهم عادة ولا يحدث فى أمرهم نقص ولا زيادة فنأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل بمقتضاه ولا يحيد عن كريم مذهبه ولا يتعداه والسلام. صدر أمرنا الشريف المعتز بالله فى خامس محرم الحرام عام أحد وعشرين وثلاثمائة والف ه. نص الظهير بالحرف.

قلت ويستنتج من جميع ما تقدمت الاشارة اليه أن عمود نسب محبكم وصديقكم هو ما يلى:

العربى بن محمد بن محمد بن على بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن محمد فتحا ابن عبد الرحيم بن على بن يوسف بن ورياش ابن عيسى بن يخلف بن عثمان بن ايعيش بن ابراهيم بن ورياش بن عيسى بن عبد الرحمان بن على بن اسحاق بن احمد بن محمد بن ادريس ابن ادريس بن عبد الله بن الحسن (1) بن الحسن (2) بن على وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

هذا كل ما عثرت عليه من هذا النسب بعد البحث الشديد عنه نحو العشرين عاما فى كل مكان وصلت اليه ولا زلت أبحث وأسأل المطلعين أمثالكم عن الحقيقة التامة التى ركن القلب اليها، ولعلنا نجد أن شاء الله ضالتنا المنشودة عند سيادتكم .

هذا واسيدى ورياش رحمه الله حرمة عظيمة عند قبائل قلعية وغيرها من قديم الزمان، يقصد الاهالى زيارة تربته وتربة الشهداء المدفونين حوله لان حول ضريحه كانت تدور المعارك الطاحنة بين الدولة الاسبانية التى احتلت مدينة مليلية سنة 1497 ميلادية وبين جميع قبائل الرييف من اكتامة إلى قلعية وقد حاصرها المولى اسماعيل نحو العشرين سنة، وهذا الضريح يقع على أبواب مليلية، وكان كلما استشهد احد من المجاهدين حمل ودفن في التربة المذكورة لذلك على المقابر القديمة منها مهابة وجلالة، حكى لى الشريف المسمى السيد احمد بن محمادى الورياشي، مقدم حكى لى الشيخ شعيب الدكالى العالم المغربي الشهير رحمه الله كان الضريح أن الشيخ شعيب الدكالى العالم المغربي الشهير رحمه الله كان في كل مناسبة يزور ضريح سيدى ورياش والاضرحة القديمة المحيطة به، قال كان اذا وصل في سيره الى المقابر نزع قدميه من نعليه ومشى في وسط المقابر حافيا، اجلالا لصاحب الضريح والشهداء المدفونين حوله .

وأشار العلامة الناصرى السلاوى الى شيء من هذا في الجرزء التاسع من كتابه الاستقصا الطبعة الجديدة مصحيفة 205 ونصه: وحار الحد المشترك بين الاسبانيين وأهالى قلعية قريبا من تربة ولى الله سيدى ورياش، وهو عند أهل تلك البلاد عظيم القدر شهير الذكر ينتابونه للزيارة ويتبركون به ويدفنون عنده موتاهم الخ ه، الغرض منه .

<sup>(1)</sup> المثنى (2) السبط.

قلت: ولنا كلام طويل الذيل فى تقييدنا الذى سميناه «الكشف والبيان عن سيرة الشريف الغازى سيدى محمد أمزيان» وأخبار مقاومته هو واخوانه الريفيون لابى حمارة ثم الاسبان فى هذا الموضوع، وقد قيل فى سيدى ورياش أكثر من هذا ولا حاجة لذكر ذلك.

قلت ها هنا مسألة وهي أن عمود هذا النسب لا يتجاوز أفراده المذكورون أحدا وثلاثين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لابد أن يكون فى عمود هذا النسب نقص بعض الافراد، الجواب انبى لا أبرىء عمود هذا النسب من ذلك، لأن الحقيقة في مثل ذلك اليوم في منتهى الصعوبة، وللعلماء في ذلك مقالات مشهورة منها أن الامام الاجتماعي المؤرخ العظيم عبد الرحمان بن خلدون، قال في الجزء الثامن من تاريخه، انه لآبد لكل مائة سنة من ثلاثة أغراد، الابن والاب والجد، غير أن العلامة سيدى احمد بن عبد القادر القادري له تقييد في الموضوع موجود في الخزانة العامة بعاصمة الرباط تحت رقم 1632، جاء في صحيفة 7 منه ما نصه: وأما ما نقل عن ابن خلدون من أن لكل مائة سنــة ثلاثة أفراد، فليست بقاعــدة مطردة اذ قد يوجد أكثر من ذلك وقد يوجد أقل ه منه، وقال الشييخ الاجتماعى الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده المصرى رحمه الله فى كتابه «الاسلام والنصرانية» صحيفة 172 ما نصه: أن ما بيننا وبين مبدأ الاسلام لا يزيد عن عمر ستة وعشرين رجلا، كل رجل يعيش خمسين سنة ه منـــه وقد توفى رحمه الله في حادى عشر يليز منة خمس وتسعمائة والف ميلادية (1905) .

تنبيه: ان حاحب الدرر البهية قال ان النازل بساحل البحر من قبيلة قلعية هم أولاد سيدى ورياش، وذكر صاحب النثير ان النازل هو سيدى ورياش نفسه ولا مخالفة لان من عبر بأولاده فمراده وورياش الاول، لان هذا لم ينزل بالساحل المذكور وانما نزل أولاده وورياش الثانى هو من أحفاده ومن اسند النزول لورياش فمراده الثانى وهو المدفون فى الضريح المشهور به .

وبعد الاشارة الى جملة من المعلومات المسؤول عنها التى لها علاقة بالموضوع نذكر الآن فرق الورياشيين ومقر كل فرقة من فرقهم فنقول: الفرقة الاولى: أولاد محمد بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن محمد فتحا بن عبد الرحيم بن على بن يوسف بن ورياش بن عيسى بن يخلف بن ايعيش بن ابراهيم بن ورياش بسن عيسى بن عبد الرحمان الودغيرى الى آخر النسب المتقدم، وهذه الفرقة بعضهم فى فرخانة مسن قبيلة مزوجة وبعضهم فى قرية اثلاث بقبيلة بنى سيدال وبعضهم بفرقسة اجزولة بقبيلة بويفرور .

الفرقة الثانية: هم فرقتنا معشر أولاد سيدى علال بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن محمد فتحا بن عبد الرحيم بن على بن يوسف بن ورياش بن عيسى بن يخلف بن عثمان بن ايعيش بن ابراهيم بن ورياش ابن عيسى بن عبد الرحمان الغ ... بعض الافراد من هذه الفرقة يسكن بفرخانة وبعضهم بمدشر احواضا بفرقة اجزولة من قبيلة بنى بويفرور، ومنزلنا بها يسمى لصرف .

الفرقة الثالثة: أولاد سيدى العربى بن احمد بن عبد الله بن محمد فتحا بن الرحيم ابن على بن يوسف بن ورياش الخ. أفراد هذه الفرقسة قليلون يسكن بعضهم في منزل اشخيا من فرقة ركانة بقبيلة بنى بويفرور.

الفرقة الرابعة: أولاد سيدى المختار بن احمد بن عبد الله بن محمد ابن عبد الرحيم بن على بن يوسف بن ورياش الخ... مقر سكنى هذه الفرقة فرخانة بقبيلة مزوجة .

الفرقة الخامسة: هم أولاد الفقيه السيد احمد ورياش القاطنون بمدينة شفشاون انتقل جدهم سيدى احمد المذكور الى شفشاون أوائك القرن الثالث عشره ونسب جدهم المذكور هكذا: هو الفقيه المرحوم السيد احمد بن محمد فتحا بن يوسف بن محمد بن على بن يوسف بن ورياش ابن عيسى الخ...

الفرقة السادسة: أولاد سيدى محمد فتحا بن ورياش الدفون بفرخانة ويعرفون بأولاد حم بن يحيى أولاد سيدى محمد العساوى هم أهل عين اسعود بها يعرفون ويعرف منزلهم الآن بمنزل المرابطين مقرهم في جبل بنى شكير، فجدهم حم بن يحيى بن بلقاسم بن محمد فتحا بن ورياش الخ ...

الفرقة السابعة: أولاد عبد الله بن حدو مقر سكنى بعضهم بعين اسعود بجبل بنى شيكار وبعضهم بمدشر الحيانا من قبيلة بنى سيدال وبعضهم بجبل بنى سيدال، فجدهم سيدى عبد الله بسن حدو بن احمد بن محمد بن ورياش بن عيسى بن يخلف الغ ..

وبعد ما أطلع سيدنا الفقيه العلامة الجليل الشريف الادريسى الاصيل مولانا محمد بن مولانا الطيب الودغ يرى ثم البدراوى نقيب الاشراف الادارسة في عموم المغرب على تقييدنا «الاحياء والانعاش بذكر أسماء من استوطن قلعية وشفشاون قديما وحديثا من أبناء سيدى ورياش» وسرد عليه وأطلع على مصادره وعلى غيرها من كتب النسابين الموجودة بخزانته التى تعرضت للكلام على جدنا الشيخ سيدى ورياش رحمه الله صرح السيد النقيب بثبوت هذا النسب وصار يخاطبني ايده الله بابن العم، وعادته أن اعترافه بثبوت النبية النبوية لمن يطلب ذلك منه صعبة المنال ولا يعترف بذلك لاحد الا بعد التثبت التام، وزاد بان شرفنى حفظه الله بقرار أمر كاتبه وصهره الفقيه العلامة الاديب البارع الاستاذ المدرس بقاس سيدى محمد الازرق فكتبه، ونصه حرفيا:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

ليعلم الواقف عليه أن حامله الشريف الاصيل العلامة الجليال العضو بمجلس الاستئناف الشرعى بمحكمة الناضور سيدى العربى بسن محمد الودغيرى الورياشي، جعلته بوجود سيدنا أيده الله مقدما على عمه الورياشيين باقليم الناضور ونائبا عنى فى التعريف بهم فى الحالة المدنية وغيرها وأن اشكل عليه أمر كاتبنى فيه وعليه بتقوى الله فى السر والعلانية والسلام. وفى سادس عشر من جمادى الثانية عام خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف، الموافق ثانى عشر اكتوبر سنة خمس وستين وتسعمائة والف محمد بن الطيب البدراوى، وختمه بخاتمه الخاص، بداخله نقيب الاشراف محمد ابن الطيب البدراوى.

وفى الختام أقول لسيادتكم هذا ما أمكن لى الآن جمعه فى هذا الجواب لضيق الوقت وكثرة الاشعال، وحررته فى 1 شعبان 1385 موافق 9 دجنبر سنة 1965 .

# من رجال بنى يطفــت : أبو الربيــع سليمــان الجمــونى :

هو أبو الربيع سليمان بن أبي بكور الجعوني .

كان فقيها فأضلا قاضيا عدلا نزيها موفقا فى أحكامه، وليا صالحا، وهو من قبيلة بنى يطفت وابن عم الشيخ ابى زكرياء يحيى بن أبى بكور المجعونى هكذا أورده فى المقصد الشريف وعليه فليس ابن عم له وانما هو أخ له لان كليهما ابن الحاج أبى بكور والله أعلم.

تحريب للعدل: حكى الشيخ أبو محمد عبد الحق البادسسى مؤلف المقصد الشريف المتوفى أوائل القرن الثامن الهجرى أنه قال حدثنى يوما بمجلسه (1) فى مسجده بالبادية (بادية بنى يطفت)، قال كنت نائما فى هذا الموضع فرأيت شخصا دخل على هذا المسجد، ودفع الى وثيقة مكتوبة فى رق، ففتحتها وقرأتها وفى آخرها ثهادة شاهد من شهود بقيوة معروف بثهادة الزور، وقد مات الآن وما ينبغى ذكره، قال وعلى تلك الشهادة مكتوب شبه علامة القاضى فقرأته (يعنى مناما) فوجدته حبل جهنم أعنى المكتوب على الشهادة قال فأفقت وقد دخل على فى المجدر رجل بوثيقة بيده فأوقفنى عليها، فرأيت شهادة الشاهد المذكور فبحثت عن أصل المسألة فوجدته باطلا والشهادة زور .

أشياف. : أخذ عن أخيه (أو ابن عمه) الفقيه العلامة شيخ الطريقة الشاذلية أبى زكرياء وأخذ عن الشيخ أبى محمد صالح المسكورى شيخ زمانه علما وصلاحا ونزاهة وبادابهما تأدب .

حياته : كان حيا في النصف الثاني من القرن السابع الهجري.

من رجال بنى يطفت ايضا:

الشيخ أبو زكرياء يحيى بن الحاج أبى بكور الجعونى اليطفتى: هو العالم العلم العارف بالله شيخ الصوفية وامام الطريقة

<sup>(1)</sup> أى مجلس القضاء وذلك لان المسجد كان هو محل التقاضى عند الفقهاء لانه المحل الذي يمكن أن يصل اليه كل أحد .

الشاذلية فى وقته الفقيه النحرير الولى الصالح أبو زكرياء يحيى بن ابى يكور وفى بعض المخطوطات (أبى بكر) الجعونى هو من قبيلة بنى يطفت وله ضريح هناك كان فارس الميدان فى الجدال والحوار بالحجج الاقناعية، فقد حكى خديمه أبو محمد عبد الله بن البيدق انه ورد على الشيخ مسن سبتة رجل يدعى بابن العجوز، ومعه ولد صغير (وكان الوارد شيخا فسى انعلم) فلما صلينا العشاء الاخيرة قال (الشيخ يحيى الجعونى) أصعد أنت والحبى على السرير وناما (قال خديمه ابن البيدق) وقعد هو والشيخ والحبى على السرير وناما (قال خديمه ابن البيدق) وقعد هو والشيخ الوارد، فقال الاخير للشيخ يحيى ما معنى قوله تعالى «لو كان فيهما آلهة الالله لفسدتا» فقال له أبو زكرياء، حتى تعلم معنى الفساد وحينئذ نتكلم في المألة، قال فما زال يذكر معنى الفساد وهو بيطل قوله الى الفجر فطينا الصبح وذهب الشيخ الوارد الى بلده، فقلت له يا سيدى لقد أطلب مسترشدا .

خصاله ومناقب، كان صادقا في الاقتداء بهدى الشريعة معظما لها يدافع عنها بما أوتى من اللسان الفصيح والبرهان الصحيح، ومن مراحته أنه كان له ابن أخ قتل طالبا عربيا كان يسكن عنده فأمر الشيخ بقتل ابن أخيه قصاصا، وتردد قومه فقال لهم لا أسكن معكم بلدا حتى يقتل فقتل فعلا.

حياته: كان يسافر الى الاندلس لأجل الجهاد، فقد حكى عنه في ترجمة أبى مروان الاندلسى قال كنا معه بالاندلس في سفر فبتنا في قرية من قرى البشرات، وكان حيا زمن الثيخ أبى محمد صالح الهسكورى الذى توفى اواسط االقرن السابع الهجرى فقد قال في المقصد الشريف عند التعريف بابن عمه أبى الربيع سليمان الجعونى انه قرأ عليه وعلى الشيخ أبى محمد صالح، وعليه فان الشيخ أبا زكرياء كان حيا في النصف الاول من القرن السابع الهجرى.

# ومنهم عبد المجيد بن أبى القاسم الباسسى:

أصله من قبيلة بنى يطفت من القرية التى يقال لها العرس عرف به في سلوة الانفاس (2) وقال أصله من الريف من بنى يطفت توفى سنة

<sup>(2)</sup> ج – لث – ص– 107

ثلاث أو أربع وألف 1004 هجرية ودفن بفاس قرب الشيخ التاودى.

قال وله كرامات مع القاضى أبى محمد عبد الواحد بن احمد الحميوى .

## ومن رجال بنى بوفرح:

أبو عبد الله سيدى محمد بن يحيى:

وهو الفقيه النبيه الصالح البركة النزيه أبو عبد الله سيدى محمد بن يحيى بن سعيد البوفرحى، كان عالما جليلا وشيخا صالحا عرف به صاحب سلوة الانفاس (1) كما ترجم له درة الحجال .

وفات : توفى رحمه الله بفاس فى تاريخ رمضان المعظم عام 886 ودفن بباب الفتوح .

## ومنهم أبو الفارس عبد العزيز:

كان عالما جليلا يدعى عبد العزيز بن محمد البوفرحى.

ترجم له فى سلوة الانفاس (2) وقسال كان فقيها صالحا اماما بالقرويين ولد سنة 805 وتوفى فى تاريخ 900 ودفن خارج باب الجيسة.

# من رجال بنی کمیل:

# أبو عبد الله محمد بن الدانوسي :

من تلامدة السيخ أبى داود من قبيلة بطيوة غاب عن بلده بطيوة سائحا فى جبال صنهاجة بحوز بادس، ودخل جبل بنى جميل، وهناك توفى ولم يكن يعلم أحد من سكان بنى جميل بحاله ولا بموته حتى عرف به بعض الصالحين ثمه الذى أطلع على مصرعه .

(هكذا أورده صاحب المقصد الشريف ولعله كان مصرعه فى حرب ولكن لا يعرف مع من كان الحرب هل مع الثائر أبى العباس الكميلى)، وهو مدفون بجبل بنى اجميل أطلع عليه جماعة من الصالحين هناك .

كان المترجم له صالحا، ومع ذيك فقد كان يستعمل لباس العامة

<sup>(1)</sup> ج - لث - ص - 87

<sup>(2)</sup> جـالثالث ص 131 لمؤلفها محمد بن جعفر الكتاني سماها سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس، بمن أقبر من العلماء والصرحاء بفاس.

تمترا فيه كى لا يشار اليه بالولاية والصلاح، ومن لباسه كساء صوف ارجوانى ويضع على رأسه جلموسا غليضا، ويتقلد بخنجر طويل ومن يلاقيه فى الخلاء يعتقد أنه لص أو محارب.

صلحه: كان يصلى العشاء الاخيرة بوضوء الصبح، وكان يحيى الليل عبادة، حكى الحاج ابراهيم بن عيسى ابن أبى داود قال بات عنده ذات ليلة وكان به صداع فطلب منه حناء وضعه على رأسه، وبعد صلاة العشاء الاخيرة طلبته بأن يصعد على السرير لينام فامتنع، فصعدت أنا وبقى هو متوجها الى القبلة يتأوه تأوه الحزين حتى طلع الفجر، وصليت معه الصبح ولم أره جدد الوضوء.

حياته: وهذه القصة نلقى ضوء على تاريخ حياته فقد كان حيا قبل 650 الذى هو تاريخ وفاة الحاج ابراهيم حفيد أبى داود

# من رجال مسطاســة:

## أبو عثمان الحاج سعيد المسطاسي:

مسطاسة قبيلة بجبال صنهاجة غربي بادس وهي تجاور بني اكميل لجهة الغرب على ساحل البحر.

وكان هذا الشيخ من صلحائها الافذاذ الذين طلقوا شهوات الدنيا، وعاش رحمه الله على أكل النباتات معرضا عن الطعام، وقد حدثت زينب بنت احمد بن الخضر الخزرجى الاندلسي المتقدمة الترجمة، وكانت هذه المرأة عجوز صدق وراوية للاخبار، وكان الشيخ المذكور صديق أبيها، قالت ذات ليلة كنا نائمين في منزلنا ببادس فطرق الباب طارق في جوف اليل، فضرح أبي ثم رجع وقال لامي قم فاصنع طعاما، فان هذا ولي فقالت لا أصنع له شيئا قالت ولم يكن عندنا غير شعير فأوقد الشيخ (أي أبوها) النار، وسخن الشعير وطحنه بيده وصنع منه طعاما، فلما وضعه بين يديه قال له يا فقيه أما علمت أن لي ثلاثين سنة لم أذق فيها طعاما عقدا عقدته على نفسي لا يمكنني حله.

حياته ذكان متصوفا سائحا فى البرارى متجردا للعبادة كان معاصرا للشيخ احمد بن الخضر الخزرجى الذى توفى عام 615 هـ، وعليه فانه كان حيا فى أواخر القرن الخامس .

#### من رجال مثيوة:

الشيخ أبو يعلى : الفتوح بن أبى بكر المثيوى المروانى:

كان شيخًا ظاهر الغناء الآأنه صحيح الباطن صادق الاقوال معتدل الاحوال كشير الانبساط.

وهو من سكان المحل المعروف بازغت بقبيلة مثيوة، لا زال خريحه موجودا يقحده الزائرون بشاطىء البحر .

مكاشف ات . قيل أنه بات عنده مرة جمع من الناس مروا عليه في ذهابهم للحج وهم من المسامدة، فكان في طبع رئيسهم شراسة فأعلمه الشيخ أبو يعلى بذلك وقال له ان في طبعك شراسة وقحة فارباً بأصحابك، فكان ذلك مما سرى في الحجاج كما كان في هذا الجمع رجل أصحب معسه مسكرا في جر ابله، فقال له الشيخ ارجع ولا تفعل ما جئت بسببه ففتش جراب الرجل فوجد فيه مسكرا.

حياته : كان حيا فى زمن ابى يعقوب البادسى الذى توفى عام 734 هجرية، وعليه فانه كان حيا أوائل القرن ارثامن الهجرى .

# ومن صلحاء الريف:

# أبو عبد الله محمد الريفى:

هو السيد محمد بن عمر الريفي، عرف له سلوة الانفاس فحلاه بوصف الفقيه الاستاذ النبيه الصالح البركة النزيه أبى عبد الله سيدى محمد بن عمر الريفي، كان رحمه الله أول أمره من اللموص، ثم تاب الله عليه فدخل مدينة شفشاون، وقرأ بها القرآن وجوده برواية السبع شم انتقل الى جبل العلم (ببنى عروص الجبلية) وصار يقرى، بها الطلبة ثم ذهب الى فاس، فكان يقرى، الطلبة القرآن بمكتب جامع أبى ابياض، وكانت له كرامات ومواضبة على التلاوة توفى بالطاعون سنة 1271 ه. ودفن بهذا الضريح قربيا من سيدى محمد العايدى. ولا يعرف أية قبيلة ينتمى اليها .

# ومنهم أبو على عمر الطنجي :

من صلحاء الريف، كان لين الخلق ذا خلق حسن، ملازما للطاعــة

ليل نهار، غازيا فى سبيل الله بالاندلس وهو الذى وقعت له قضية الكلاب البوليسية فى الاندلس، فقد حكى أبو العباس احمد الزهيلى عنه قال توجهت (المترجم له) الى الاندلس غازيا، فخرجت فى سرية فدهمنا جيش عظيم فأسر من السرية أكثرها، واستخفى بعضهم، وكنت من استخفى فى شظية غير ساترة كانت رجلى بارزة منها وما قدرت الأأنى مأسور قال فكانت خيل الروم تمر بى فلا يرانى أحد منهم، ووقف بالقرب منى جماعة ولهم كلاب ارسلوها للبحث، قال فلقد أتت تلك الكلاب حتى لحست قدماى، ثم انصرفت عنى فسترنى الله، وكنت أقرأ سورة يسن فلما جن الليل خرجت لمسيت فيسر الله على فى اللحوق ببلاد المسلمين .

حياته: ومن حكاية أبى العباس احمد الزهيلى يتبين أنه كان حيا أوائل القرن الثامن الهجرى، وانه كان من صلحاء بادس .

# ومن رجال الريف أيضا: الشيخ الحاج أبو العباس الغماز:

وهو احمد بن محمد بن عبد الله الغماز، وهو أخو الحاج الفقيه أبى يعقوب يوسف الغماز المتقدم الترجمة، كان صالحا فاضلا منقطعا عن الخاق لعبادة الله، مغتربا مجاورا في مكة المكرمة والمدينة المنورة سنين عديدة، ثم رجع الى الريف ورجع الى الحجاز أيضًا .

وهو أصغر سنا من أخيه أبى يعقوب -

وكان فى مكة يتعبد ويقتات من كديده باحترافه الخياطة، وقد بقى هناك أولا سنتين كما ذكر ثم رجع الى بادس فأقام بها الى أن توفى هناك رحمه الله .

وقد كان حيا زمن أبى محمد عبد الحق بن اسماعيل مؤلف المقصد الشريف الذى كان حيا بتاريخ 722 ه. حكى عن عجوز ببرقة، قال كنا فى جمع من الحجاج، فأتينا الى بئر بها فلم نجد دلوا عليها، وكانت معنا عجوز صالحة فحاولت أن وصلت فى ركوتها خيوطا كانت عندها وادلت الركوة فى البئر، وأظن أنه قال فى ماجل، والماجل هو الجب، قال فلما همت برفع الدكوة انقطع الخيط وبقيت الركوة فى الماجل قال فرفعت العجوز طرفها الى السماء وقالت اللهم رد على ركوتى، قال فأرسل الله السماء

بماء وابل جرت منه التلاع الى الماجل، فامتلاءت من حينه وصعدت الركوة على وجه الماجل، فأخذتها وأخذنا حاجتنا من الماء، وانصرفنا معترفين بفضل العجوز مع تعجبنا من صلاحها .

#### ومن الشرفاء أولاد داود:

وجدهم هذا ينتسب الى عيسى بن يوسف بن عبد الغفار من ذرية حمزة بن داود بن مولاى ادريس رضى الله عنه والله أعلم .

ونزلواً فى قبيلة قلعية، ولهم أخوة على فروع، منهم فرع فى القرية المدعو بتمايين بقبيلة بنى سعيد الريفية وكانوا يدعون ببنى تميت بفتح التاء والميم المشددة وسكون الياء والتاء وهى كلمة بتمزغت، ولذلك يجمع فيها ساكنان، ولهم أخوة نزحوا من هذا الفرع الاخير ونزلوا فى بنى بوعياش بقرية امنوذ، بفتح الهمزة وسكون النون وضم النون وسكون الدال ويدعون الى الآن اعبدونا أى أولاد عبدون

ومن فروعهم الاصلية بنو بوستة النازولن بقبيلة بنى بوعياش، من بنى ورياغل، وهم فى أسفل جبل حمام قرب قرية بنى بويخلف وينتسبون الى عيسى بن يوسف بن عبد الففار المذكور

وفى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى كان فيهم رئيسهم السيد الحاج امحند البوستاوى وكان مسموع الكلمة شجاعا واسع الثرى نسبيا الا انه كان غليظ الطبع ثقيل المزاح، يحكى أنه قصده ذات مرة شرفاء زاوية سيدى يوسف لاصلاح ذات البين مع الحاج محمد الربضاوى فى شأن قتل خطا وقع من بعض أولاد الاخير لاحد أولاد الاول، وحملوا اليه الدية والذبائح، ولكن الحاج امحند امتنع من قبول الوساطة بل أخذ الدية وفرقها على أعداء الحاج محمد الربضاوى للانتقام منه، ومن ذلك التاريخ لم تقدم له ولذريته من بعده قائمة واندثرت سمعته وتفرق أولاده شدر مدر .

#### ومن شرفاء قبيلة بنى سعيد:

المعروفون بأولاد ادريس الذين نزلوا أول ما نزلوا بجهة أمجاو على وادى كرط، وهم من ذرية عبد الحق بن عبد الرحمان بن السكناوى، وهم من فخذة مولاى عبد السلام بن مشيش وأخوة الشرفاء العلبزوريين الساكنين ببنى ورياغل، الذين من حفدة العالم الشهير أبو ابراهيم الاعرج المتقدم الترجمة .

ومن شرفاء القبيلة المذكورة أولاد سيدى عبد الجبار وهم كذلك أول ما نزلوا بنواحى امجاو بقبيلة بنى سعيد ولهم أخوة بالقصر الصغير بأحواز تطوان، وكان يعرف فى التاريخ بقص مصمودة وجدهم جميعا يدعى سليمان بن على بن محمد بن عبد الله بن سيدى حمزة بن مولاى ادريس والله أعلىم .

ومن شرفاء تلك القبيلة ايضا أولاد عبد القوى كانوا نزلوا أول ما نزلوا بالجهة الغربية الموالية لقبيلة تمسامان، واسم جدهم على ابن احمد بن محمد من حفدة سيدى محمد بن مولاى ادريس والله أعلم. ومن الشرفاء أيضا هناك أولاد بومدين نزلوا أول ما نزلوا ببنى

ومن السرعاء الصاحف هناك اولاد بومدين برنوا اول ما برنوا ببني سعيد من سعيد من حرية ببني سعيد من حرية يحيى بن مولانا ادريس والله أعلم، ومنهم أيضا الشرفاء أولاد الفقيه وهم كانوا نزلوا في وادى الدفلة من القبيلة المذكورة وهم ذرية أبي زيد على بن زيد من ذرية عيسى بن مولاى ادريس رضى الله عنه والله أعلم.

# ومن الصلحاء:

# الشيخ أبو طاهر بن العلام:

هو من رجال الريف، ولكن لم نعثر هل هو من أهل بنى ورياغل أو ف تمسمان أو بقيوة .

وانما وجدنا انه كان يتردد على رباطة أبى داود التمسماني، قال الماج سليمان الورياغلى حسبما فى المقصد الشريف اجتمعنا يوما مسع النسيخ أبى عبد الله اليستثنى (تقدم أنه من تمسامان) فى رباطة أبى داود (وهو من تمسامان) وأبو طاهر حاضر فقال له الشيخ أبو عبد الله ما بال خبر مالقة وتينها، فقال له أبو طاهر تتعرض على بذلك يا أبا عبد الله، ثم غاب يسيرا فأحضر بين أيدينا خبز مالقة وتينها .

ومن هذه العبارة يتضح أنه كان ساكنا قرب رباطة ابى داود التى هى على خمس فراسخ من المزمة التى فى بنى ورياغل .

ومن جهة ثانية فاننا نجد أن الشيخ الزكى الولى المرضى أبا زكرياء بن مخلوف اليفرانسى البقيوى يقول: جئت أنا وأخى من المنزل المعروف ببنى أبى عمر، فلما قربنا من منزل الشيخ أبى طاهر قلت لاخى وكان أسن منى مل بنا الى زيارة الشيخ أبى طاهر، فقال لى أخى لا أزوره فملت أنا وقلت لابد لى من زيارته، فلما رآى أخسى عزمى وافقنى فبلغنا اليه فوجدناه فى المنزل يطعم أضيافا له، فلما ناديته قالى ادخل فدخلت فوجدته قائما وبيده أناء فيه سمن وهو يصب السمن على الطعام.

كما حدث عنه الثيخ أبو عقيل وهو من قبيلة بنى توزين كما أسلفنا، وقال اعتدى يحيى بن الوزير الوطاسى على قوم فظلمهم فاستنصروا بأبى طاهر وطلبوا منه أن يمشى معهم اليه ليرفع ظلمه عنهم، فأجابهم، فتوجه اليه فلما كان فى بعض الطريق قال الشيخ أبو طاهر لاصحابه ارجعوا بنا، فأن الرجل قد قتل، فقالوا له بماذا عرفت، فقال ما زلت من منذ خرجت من منزلى أراه أمامى، فلما كان فى هذا الوقت فقته فرجعوا ثم وصل الخبر بموته.

وعليه فان المسادر التي رجعنا اليها لا تذكر شيئا عن مسقط رأسه، ولا اين مات، ولكن هو من طحاء الريف الاوسط، وكان رجلا صالحا كريما ذاكرا ساعيا في الخيرات، قاضيا لحوائج المحتاجين، كما لا نعرف شيئا عن تاريخ حياته، الا ما يوخذ من اجتماعه برباطة ابي داود مع الشيخ ابي عبد الله اليستثني وهو كان حيا تاريخ أو اخر القرن السادس كما تقدم فيكون هذا الشيخ حيا في ذلك التاريخ .

## من رجال بنی وریافل : محمد بن أبی بكر :

وهو محمد بن أبى بكر الفقيه عبد الله خطيب المزمة، كان رجلا صالحا وعالما متصوف اوهو من رجال مدينة المزمة، كان يصاحب أبا طاهر بن العلام الشيخ البركة ويحكى عنه كرامات كثيرة.

حيات، كأن حيا زمن أبى طاهر المذكور الذى كان حيا أواخر القرن السادس الهجرى .

## ومنهم الحاج سليمان الورياغلسى:

وهو من تلامذة الشيخ أبى عبد الله محمد اليستثنى وكان رجلا صالحا متصوفا يصاحب الشيخ المذكور، ويحكى عنه كرامات .

حياته: كان حيا في اوائل القرن السابع عشر، على ما يستفاد من تاريخ حياة الشيخ اليستثنى .

# الشيخ أبو عمران موسى عبد السلام:

كان من أهل تفرسيت وقد حكى عنه مؤلف المقصد الشريف أنه قال جزت فى سوق تفرسيت ومعى أثواب أبيعها، فقعد الى جانبى وخطر لى أن أدفع كنبوشا (خرقة) برسم أهله، فترددت ثم دفعته، وبعد حين جلست مع صهره أبى سعيد عثمان بن داود، فقال لى حدثنى الشيخ أبو عمران أنه كان على نية شراء الكنبوش ولكن ليس عنده ثمن، فاستحيى أن يشترى بالدين فدفعته اليه .

كان من تلامذة الشيخ اليستثنى، وهو من المتصوفين المرضيين، حج بيت الله الحرام، وكان ملازما للشيخ المذكور وكان حيا أوائل القرن السابع وعند ادائه الحج لقى ابن دقيق العيد، وتلمذ له وانتفع بعلمه، وهو ابن أخت الحاج أبى عبد الله سليمان أحد صلحاء مكناسة .

# ومن رجال بادس أيضا:

الشيخ أبو على الحسن بن هنا: وكان رجلا هالحا، عمر طويلا وحج بيت الله الحرام.

حكى عن الشيخ أبى الحسن المراكشي أنه قدم من مرسى هنين في قارب للتاجر محمد بن ادريس وابن عمه الرئيس يوسف المعسروف بالبحسري .

# ومنهم الشيخ على بن محمد النعجة:

وهو على بن محمد النعجة الزهيلى .

كان رجلا صالحا يؤم بمسجد المقبرة ببادس، وكان يأكل من كديده محترفا حرفة تاجر بزاز ببادس وكان يصاحب الشيخ أبا الحسن المراكشي، حتى كان يظن أنه من محترفي الكمياء.

# ومنهم الشيخ أبو اسحاق ابراهيم النعجسة:

كان من رجال بادس وهو شيخ صالح وهو من أولاد الشيخ على بن محمد النعجة المتقدم الترجمة كان حيا زمن أبى الحسن المراكشي.

## ومن الرجال الصلحاء:

### أبو عبد الله المفسرد:

كان مستجاب الدعوة زاهدا ورعا محببا اليه الخلوات، كان رحمه الله صاحب مكاشفة وكرامة، اشتهر بهما من بين أهالي عصره، وكان موثرا لذوى الحاجات، ومع ذلك فقد كان كريما لا يمسك له شيئا .

وقد قال أبو محمد عبد الحق بن اسماعيل فى حقه من أبيات قوله: فنجومه بالصالحات طوالع ورياضه بالمكرمات (كذا)

ولم نعثر على أى موطن ينتمى اليه، وكذلك لم نعثر على تاريخ حياته أو وفاته ولا أى موضع دفن فيه.

## ومنهم أبو محمد عبد الله الطويل المعروف بسبحان الله:

كان من أهل فاس ثم ارتحل الى بادس، وكان من المنقطعين الى عبادة الله، ومن المداومين على التسبيح حتى عرف بسبحان الله، ولزمه هذا اللقب لزوم اسمه الشخصى .

وكان عندما يخيط ثوبه بيده يقول عن كل غرزة سبحان الله، قال الشيخ أبو عبد الله محمد الصبان أنه حدثه الشيخ سبحان الله في ذلك، مقال كنت في مصر فوضعت ثوبي عند بعض المسايخ الصالحين (للعسل كما يظهر) غلما أخذه ونشره قال يا عبد الله علينت هذه العرزة وحدها، لم تقل عليها سبحان الله، فان كل غرزة من هذا الثوب مكتوب عليها سبحان الله، الا هذه واشار بيده اليها.

ومن مناقبه ما حكاه الحاج على الاندلسى قال قال لى عبد الله تهت يوما فى الشام، فاسندت الى حائط فتبعنى رجل، وقال انى ورفيقى لمان رميناك بسهمين اثنين لنقتلك، وتقدم صاحبى قبلى اليك فسقط ميتا، ولما رأيت ذلك تبت الى الله، فحمل صاحبه الميت ومتاعه وسلاحه فنجانى الله .

هذا واننا لم نعثر على تاريخ حياته ولا وغاته ولا مدننـــه .

# ومنهم الشيخ أبو عمران موسى بن عيسى الطرطور:

سمى طرطورا لانه كان أصم، وكان فى الشام يدعى البربرى الطرطور، وهو من الصالحين الذين يدفع عنهم الله كل الشرور، وقد استفاض عنه فى هذا الباب انه كان مرة فى الشام جالسا تحت علية (عرفة) فحمل حزامه وكان فيه مال مقداره (40 درهما) وقيراط، وكانت امرأة تطل عليه من العلية فرأت عدها، فنزلت اليه وتعلقت به وطالبته بالدراهم، مدعية أنها لها، فترافعا الى الوالى، ولما استفسرها عن حاجتها ذكرت المقدار بالتدقيق، فلم يشك الوالى انها لها، فأمر بضرب المغربي، ولما هم الجلاد بضربه انحبست يده، وحينئذ شدد الوالى على المرأة فاعترفت بغطتها، واطلق الشيخ وطلب منه العفو .

لم نعثر على تاريخ حياته ولا تاريخ وفاته الا أنه لما سئل (بالاشارة) عن حبس يد الجلاد، قال أنه رأى الشيخ اليستثنى قابضا يده، مما يدل على أنه عاش فى تاريخه أو بعده بقليل .

# ومنهم أبو محمد بكار:

وهو معروف ببكار بن الحاج من أهل اسكرام قرية بقبيلة بقيوة، وهو من أولاد على بن حمد .

كان رحمه الله ضعيف الحال، ومع ذلك كان ملازما للعفاف، وكان ذا كرامات، حكى الشيخ اسماعيل بن احمد الخزرجى قال بت ليلة بمنزل اسكرام عند رجل من أصحابى يعرف بسليمان بن ادريس، فأصابنى مرض شديد، وأصبحت فى غاية من الضعف، فارتحلت قاصدا بيتى ببادس، فقلت فى الطريق انما يطح حالى ويزيل مرضى مرق فلوس لو شربت، ولكن استدركت فى نفسى فقلت هنا جاء المثل القائل طلب الشهوات فى الخلوات، قال فمررت بدار الشيخ أبى محمد بكار لازوره، فلما ناديت باسممه خرج الى بآنية فى يديه فيها مرق فلوس، فقال لى اشرب هذا فانه يوافقك من غير أن يتعرف عند النداء من أنا، قال فقضيت العجب ومن هذه القصة يستدل على تاريخ حياته لما تقدم من ان اسماعيل كان حيا فى القرن السابع وتوفى فى 685 هجرية .

# ومن رجال تـرغـة : الشيـخ أبو عبد الله البرانصـى :

وهو من أهالى ترغة، كان صالحا تقيا ذا كرامات محببا اليه شرب العسل، وقد روى عنه الشيخ أبو العباس احمد بن يحيى الزهيلى، قال قال لى أبو عبد الله البرانصى يجب على كل مبتدأ (يعنى في طريق القوم) أن لا يعتر بما يراه من الكرامات، فقد يكون ذلك من مكر الشيطان.

ومن مناقبه رحمه الله أنه حكى عنه الشيخ أبو العباس المذكور، أنه قال له ذات ليلة أصبت بجنابة فلم أجد الماء في الدار للاغتسال، فخرجت الى عين بين جرفين، وهي عميقة بينهما فاقتربت منها فرأيت الجرفين كأنهما مطبقان على، فعلمت أن ذلك من الشيطان يريد أن يخوفني، فاستعدت بالله فقلت يا شيطان افعل ما بدا لك والله لا أبرح حتى اغتسل، فرجم الجرفان كما كانا، فاغتسلت وانصرفت.

ومما يحكى بعد موته عن حبه للعسل أن السكان شاهدوا النحل وهي تسكن في قبره وفرخت العسل فيه .

#### ترجمت ابسى يعقبوب البساسسي

ننشر هنا مخطوطا فى مناقب أحد الافذاذ فى أواخر القرن السابع، وأوائل القرن الثامن الهجرى وهو أبو يعقوب البادسي أكبر البادسي الذى قال فى حقه ابن خلدون ، أبو يعقوب البادسي أكبر الأولياء، وآخرهم بالمعرب .

وذكره لسان الدين ابن الخطيب فى كتابه «انتفاضة الجراب» فقال أنه ولى الله تعالى، ووصفه بأنه الامام الكبير والعارف الشهير .

وناهيك أن مؤلف المخطوط هو قاضى الجماعة بفاس، أبو محمد عبد الله الاوربي .

وتظهر قيمته التاريخية من عرضه بأسلوب مبسط للحياة العامة فى ذلك العصر حيث أتاح لنا التعرف على الحياة الاجتماعية فى ذلك التاريخ .

# كتاب مناقب ابى يعقوب الزهيلى الباسسى السمتوفى عام 734 هـ

بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمو وآله وصحبه وسلم تسليما .

قال الشيخ الفقيه المحقق الاثبت الامنى الازكى، القاضى الاعدل أبو (1) محمد عبد الله بن محمد الاوربى، رحمه الله تعالى ورضى عنه آمين، بالله أستعين وعليه أتوكل، ومنه أطلب العون على ما ارومه من جمع ما سمعته منذ قدمت على مدينة بادس، حرسها الله تعالى وكلاها، من أحوال قطب زمانه ونسيج وحده وشيخ أوانه، الشيخ الولى العارف العامل المنقطع لله تعالى، أبى يعقوب يوسف بن محمد الزهيلى، رحمه الله ونفع به فى حال بدايته ونهايته، وكيفية نشئته وقراءته، وذكر شيوخه وأفادته فى علمى الظاهر والباطن.

# (1) ترجمة المؤلف محمد عبد الله بن محمد الاوربى:

هو الشيخ الفقيه الجليل الصدر العظيم الوجيه العالم المفتى، قاضى اجماعة بفاس، أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الاوربى. وكان فقيها فاضلا عارفا بعقد الشروط، قاضيا نزيها قريب المور بعيد الشأو، حسن الظن، محبا فى الصالحين، يذكر كراماتهم واحوالهم، عارفا بأحوال أهل زمانه خاصة وعامة، وتواريخهم وانسابهم، كثير الحكاسات فى مجالسه .

تلامدنته: أخذ عنه الشيخ سيدى يحيى السراج الكبير، وأبو الوليد اسماعيل ابن الاحمر، وأورده فى فهرستيهما، وغيرهما وله فتساوى فى المعيار .

ولادتــه ووفاتــه: ولد عام 701 وتوفى ليلة الاثنين 16 ذى القعدة عام 782 وذكر ابن الاحمر ان وفاته بفاس .

وبعض أحواله في رحلته الى المشرق، واذكر من ذلك ما تظافسر الجمع العفير على نقله، أوما سمعت ممسن اثق بدينه وعدله، وقصدى تقييد ذلك وجمعه، استدرارا لرحمة الله سبحانه، لما جاء عن العلماء، انهم قالوا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ولاشك ولاخفاء أن ذكسر الصالحين، وذكر أحوالهم، بحكاية مناقبهم، ومعاملتهم لله تعالى، مما يرق القلب ويزيل قسوته، وتلك الرأفة هي علامة نزول الرحمة، فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا مما منحهم، ويرزقنا مما رزقهم، بمنه وفصله انه ولى ذلك، والقادر عليه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

## نكر نسب الشيخ ومولده ووفاته وشيوخه وقراءته ونبذ من أحواله ف حال بدايته، رضى الله عنه ونفعنا به آمسين .

هو يوسف بن محمد بن عبد الله بن علال بن منصور بن سعيد ابن عبد الله بن سعيد ابن عبد الله بن سعيد بن تميم الزهيلي، وولد رحمه الله ونفع به يوم المثلاثاء السابع عشر من شهر الله ذي الحجة، من عام أربعين وستمائة، بالدار التي كان بها سكناه ببادس المحروسة، وتوفي رحمه الله نصف ليلة المثلاثاء الحادي عشر شهر الله ربيع الآخر، عام أربعة وثلاثين وسبعمائة، وذكر لي أنه كان يقول ولدت يوم الثلاثاء ويعلم الله يوم الثلاثاء أموت فكان كذلك.

# أمير مدينة النكور يبحث عن الفقيه عبد المالك بن حبيب:

حكى عن الثقات ان الفقيه عبد المالك بن حبيب قدم على بلاد البيف، فكان بها خائفا مختفيا اذ كان أمير بلد النكور بيحث عليه فاستقر عند أسلاف الشيخ، بموضع يقال له ينو خالص فآووه واسكنوه فى بيت هو الآن بان لم يتغير منه الا سقفه، وأهل ذلك الموضع يتبركون بذلك البيت الذى كان به سكنى الفقيه عبد المالك المذكور رضى الله عنه .

بعد أن كان بعض أهل تلك الجهات طردوه عن أنفسهم فبقى عند اسلاف الشيخ مكرما ملحوظا الى أن انصرف عنهم، فدعالهم، وقال بجدى الشيخ سيدى ابى يعقوب جعل الله البركة فى عقبك الى يوم الدين، ودعا على أوئك القوم الذين طردوه، كان أمرهم بعكس ذلك، وكان الشيخ

سيدى أبو يعقوب رضى الله عنه يقول، وجدت بركة الشيخ أبى يحيى اجروم، حملني اليه والدي وأنا صغير، فوضع يده على رأسي، وقال لـــي رزقك الله العلم والعمل به وحدثني من اثق به أن الشيخ رضي الله عنسه قُال لما دخلت الكتاب كنت أذا وضِعت اللوح من يدى أسمع شعرة بمقدم رأسى، تقول الله الله الله، لا نزال كذلك حتى أرجع الى لوحى، وقرأ الشيخ القرآن على المعلم الصالح اسماعيل بن احمد الخزرجي، فحفظـــه وجوده بحرف نافع، وفي العربية واللغة والادب على الاستاذ ابي القاسم الانداسي، وحدثني غير واحد أن الشيخ كان يقول حين يزور قبر سيدي ابى على الطنجي، المدفون في المصلى خارج بادس، الذي يقال عنه انه قطب قرأت على هذا الشيخ العربية، وقرأ الشيخ سيدى أبو يعقوب الرسالة أيضًا، وتهذيب البرادعي على الشيخ العالم الولَّى أبي زكرياء، هذا قــرأ بقرطبة أربعين سنة، ثم رجع الى الريف، فظهر له علم جم، وولاية وأحوال صالحة، حدثنى عن سيدى أبى يعقوب أنه قال، كنت أسوق الماء، لسيدى ابى زكرياء لوضوئه أيام قرائتي عليه، فكنت اذا اتيته ليلا بالماء، أجسد في بيته نورا ساطعا، وقرأ الشيخ أيضا سيدى أبو يعقوب ببادس تهذيب البرادعى على سيدنا الفقيه العالم الولى المجاب الدعوة أبى ابراهيـــم اسحاق بن يحيى الورياغلي الاعرج، ثم رحل معه من بادس الى مدينة فاس، وسكن بمسجد سيدى أبراهيم. المحمل على الصابة الكائس بقصر البليدة، بالعرفة التي بقبلي المسجد المذكور، وتفقه عليه مدة وقرأ أيضا بمدينة فاس موطأ مالك، رحمه الله تعالى ورضى عنه، على غاضيها وامام الفريخة بجامع القرويين ابى جعفر احمد بن الشيخ الفقيه العلامة امام الفريضة بالجامع المذكور أبى عبد الله المزدعي، حدثت أن ولمى الله تعالى سبحانه أبا ألبركات الطراز من أهل فاس، وكان رجلا معمرا، قد زمن وعمى في آخر عمره قال للحاج محمد التسولي سلم على الشيخ أبي يعقوب، وقل له الامارة بيني وبينك انطفاء الصبيحة في مجلس الفقيه أبى جعفر المزدغى، قال الشيخ التسولى فجئت الى الشيخ، وقال له ذلك فتبسم، وقال لى رد عليه السّلام، فلما رجعت الى مدينة فاس، دخلت عند سيدى أبى البركات، فقلت له سيدى أبو يعقوب يسلم عليك، وقد بلغته الذي قلت لي، فتبسم، وقلت له سيدى أخبرني بخبر السيحة،

فقال لى سر أولياء الله لا يفشى، وهم احياء، قال فسكت، وانصرفت، فلما مات سيدي أبو يعقوب دخلت عند سيدي ابي البركات، فتذكرت القضية، فقبلت يده، وقلت له يا سيدى سألتك بالله الا ما أخبرتنسى بقضية الصبحية، وقد مات سيدي أبو يعقدوب، قال فتبسم، وقال ما أكثركَ تبحث كنت جالسا في مجلس الفقيه ابى جعفر المزدعى، والشيخ أبو يعقوب بازائي، فاذا بالصبحية التي يقدؤ اليها القارىء قد انطفأت، فلم يجد القارىء ضوءا يقرىء اليه، فاذا بنور قد استنار من الشيخ أبي يعقوب، وعم على الصبحية حتى قرأ اليه القارىء، هذه قصـــة الصبحية، قال مؤلف هذأ الكتاب، رأيت في لطائف المنى في مناقب الشيخ أبى العباس المرسى، وشيخه ابى الحسن، قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى ورضي عنه، لو كشف اليسير من نور المومن العاصى لطبق ما بين السماء والارض، فاذا كان المؤمن العاصى كذلك، فما ظنك بنور المومن المطيع، فلو كشف الحق سبحانه عن مشرقات أنوار قلوب أوليائه، لانطوى نور الشمس والقمر فأين لنور الشمس والقمر من أنوارهم، الشمس والقمر يدخل عليهما الكسوف والغروب، وأنسوار قلوبهم لا كسوف لها ولا غروب، قال مؤلف هذا الكتاب، كنت أزور الشيخ الولى سيدى أبا البركات الطراز قبل موته بالصفارين القدماء من فساس المحروسة، وأتردد اليه وأتبرك به، وكان بي في قلبه موضع والحمد لله وشاهدت منه الكرامات كثيرا، وحضرت دفنه بالجيزيين، قال مؤلف هــذا الكتاب غفر الله لــه.

# رجوعه من فاس الى باس :

وبعد ذلك رجع الشيخ سيدى أبو يعقوب من مدينة فساس ألى بادس، وقد حصل من العلم الظاهر جزءا عظيم، وظهر عليه خير عظيم، ولاحت له بوارق الحق فاعتزل بنفسه بالرابطة التى على ساحل البحر خارج مدينة بادس، وهى التى ادخلت الآن بدار الصنعة، واخذ في المجاهدة والعبادة والانقطاع الى الله تعالى .

# سيسوخه فى علم الباطن : هؤلاء شيوخ سيدى أبى يعقوب فى علم الظاهر :

واما اشياخه واستاذه في علم الباطن، وطريق الارادة فامام الطريقة وشيخ الحقيقة الولى العارف الكبير أبو الحجاج يوسف الاقصورى، من الاقصور قرية من قرى قوص، وله هناك زاوية عظيمة، وتلامذة بالبلاد كثيرون، حكى لى غير واحد أن الشيخ سيدى أبا الحجاج الاقصوري، لما حضرته الوفاة قال له اصحابه يا سيدى من يجلس للناس مكانك، فقال لهم ان الله سبحانه استخلف عوضا مني صبيا بأقصى المعرب، اسمه يوسف بن محمد، بمدينة على ساحل البحر يقال له بادس، وهو الآن من أربعة أعوام، وفى هذه السنة يأخذ المكتب، فاذا كان أوان تربيته فلينصرف اليه احدكم، ويربيه وينهج له طريق الارادة، حدثني الحاج ابو العباس احد الكماد قال سمعت سيدى أبا يعقوب يقول، رأيت في المنام في بداية أمرى، كأنبي مت ثم ردت الى روحى، فاذا أنا بثلاثة رجال في زى الفقراء الاعجام، قد خرجوا الى من البحر، ووقفوا على، ثم جاءنى أحدهم، وقال لى مرحبا بمن كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشى به في الناس، قال فقلت له يا سيدى من أنت، قال فقال لى أنا أبو الحجاج الاقصورى، قال الحاج المذكور، فلما توجهت الى البلاد دخلــت الاقصور، ثم جئت الى مصـــر، واجتمعت مع سيدى كمال الدين حفيد سيدى أبى الحجاج الاقصورى بزاوية بمصر ، وذكرت له انى من بادس، سألنى عن سيدى أبى يعقوب، فذكرت له عن الرؤيا التي حدثني بها سيدى أبو يعقوب الى أخرها، فقال سيدى كمال الدين وقال له سيدى أبو الحجاج وان الله قد استخلفك مكانى، قال الحاج احمد؛ فقلت لسيدي كمال الدين يأسيدي ما سمعت أنا ذلك منه وانما سمعت الناس يقولونه قال فقال لي سيدي كمال الدين، أنا سمعته من سيدي أبي يعقوب في تلك الخلوة يشير الى خلوة كان ينزل بها سيدي أبو يعقوب حين توجه الى الحج، قال الحاج احمد، وسيدى أبو يعقوب بالبلاد مشمور، كما هو هنا بالمغرب، قال مؤلف هذا الكتاب، حدثني أبـــو عبد الله محمد بن على بن معيث، قال سمعت سيدى أبا يعقوب يقدول يعلم اللله من يرد الله أن يشهره ما يقدر في نفسه بشبيء، كنت حيين مافرت الى المشرق أخفى نفسى غاية، وأركب عمارا اشتريته بديناريسن غير ربع، وكان يصلى بنا في الركب رجل من أهل الركب، فاذا برجل يقول

للناس ما نصلى الا خلف صاحب ذلك القيطون، فاني رأيت نورا ساطعا يصعد من قيطونه، قال فاشهرني عند أهل الركب، بعد أن كانوا لا يعرفونني قال مؤلف هذا الكتاب، رأيت في كتاب مناقب الاولياء وكرماتهم لسيدي انولى الكبير أبي الحسن على بن محمد المراكشي، قال سكنت بقوص مرة فذكر لى عن رجل ولى بالاقصور، اسمه يوسف، ويعرف بأبى الحجاج الاقصورى، فكنت أريد أن أزوره، فتخلفت عن زيارته أياما، فنمت يوماً، فسمعت قائلا يقول، قم يا على الى الشيخ يوسف، لانه قد خرج ليجتمع بك، فلم يكذب، فخرجت لنلتقيه أو نصل اليه الى منزله زائرا، فمشيت على ساحل النيل حتى وصلت الى موضع التعدية، فلم أجد العـدى الذي يعدى بالناس، فقعدت على جانب ألنيل منتظرا لصاحب المعدية، فاذا أنا برجل قد أقبل من الجانب الآخر، وبيده عصا، فرمى برجليه على الماء وصار يمشى ويحط بعصاه على الماء، حتى وصل الى فبهت في كرامات الاولياء، ولن (كذا) منه غنظر الى وأخذ باذنى وقبلها، وقال لى يا على لا تتوارن عن زيارة الاولياء، ولا تحجبك نفسك عن مقاماتهم بتسويفها لك، فقبلت رجليه، وقلت يا سيدى من أنت، قال أبو الحجاج الاقصورى، قال ثم قال لى ارجع الى مكانك، قال فبكيت، وقلت لـــه يا سيدى بعد موعظة شافية، فقال نعم يا على عليك بمحاسبة نفسك ومن (كذا) اياها فانها مهلكة الرجال، ثم قلت يا سيدى زدنى، قال عليك بالصمت بين يدى العلماء، ثم قلت يا سيدى زدنى، قال بالتواضع وتسرك الدعوى، قال ثم تركنى ورجع الى حاله، قال سيدى أبو الحسن رضّى الله عنه دخلت صنهورة وهي بمقربة من الاسكندرية بينهما مسيرة يوم وبعض آخر، فأويت الى مسجد آخر البلد، فاجتمع حولى فقراء بغــير اختيارى فضيقوا على وقتى في العبادة، فعزمت على الانتقال الى بلد آخر، فلما كان العشاء الاخيرة دخل علينا المسجد رجل فأخد بيدى، وأخرجني والفقراء مكانهم، وقال لي امش معي فحملني الي منزله، وصعد بي الى غرفة ليس فيها الاحصيرة من الحلفاء، فأقعدني عليها، ثم دار في زاوية الغرفة فأحضر بين يدى عسلا ولبنا معقودا وخبزا حارا، فواكلني، فلم أتهن من أجل الفقراء الذبن تركتهم في المسجد فرأى الرجل عندى قبضا، فقال لى كل فانك طلبت الخلوة وحدك، وهذه خلوة لا تجد مثلها، فتعجبت منه في مكاشفة فيما كان عندى، فأكلت حتى شبعت، وشكرت الله تعالى، وقال لى أدع لنا الآن، فان دعاء الضيف مستجاب، فدعوت وأمن ثم سألت عن اسمه، فقال اسمى ضرغام ابس مخلوف، فقلت ما حرفتك، قال لي خراز، فقلت من دلك على، قال لي رجل، فقلت له من ذلك الرجل، فلم يعلمني، فعلمت أنه كوشف بحالى ممع أولائك الفقراء، فقعدت نتحدت في كرامات الاولياء، ثم تركني وخرج، فما رأيته الى صلاة الصح، فطيت معه الصح، وأردت الانصراف، فقـــال لى الضيافة ثلاثة أيام، ثم قال لى الضيف في حكم صاحب الدار حتى يخلى سبيله فقلت له نعم وكرامة لا أخالفك، فخرج وتركنى، فلما كان بعد أن صليت الضحى دخل وانزلنى من الغرفة الى الموضع الذى يعمل فيه الدرازة بيت في المنزل، فقعدت معه وهدو على منواله، يعمل شغلمه، . ونحن نتذاكر في أخبار الصالحين، فاذا بباب منزله يقــرع، فقام ليفتــح فقلت له تعلم انى رجل لا أريد الجمع مع أحد غيرك فلا تظهرنى لاحد، فقال نعم قم الى غرفتك، فقمت الى العرفة وفتح الباب، فسمعــت حس رجال كثيرين ولم أرهم، فجاء الى الزاوية الّتي أخرج منها البارحة ما أخرج فرأيته يدخل الى ركنها فيخرج العسل واللبن العقود والخبر الحار بلاً قدر، فعلمت أنه صاحب كرامة، فأقمت عنده ثلاثة، وأنا أراه يخرج شيئًا وأنا لم أسأله، فلما أردت السفر سألته عن العسل واللبن والخبر الذي كان يخرجه، فقال لي رأيته فقبل بين عيني، وقال لي يا على أنست منهم، يعنى من الصالحين، ثم قال لى يا على دخل منزلى رجال كثيرون ما سألنى أحد عن هذا الا أنت ورجل يعرف بيوسف الاقصوري، فقلت له أتعرفه، فقال لى من أين تعرفه، فقلت له جرى لى من مشيه على الماء، فحكى عنه ضرغام الخراز أنه كان يصلى الظهر والعصر عندهم بصنهورة من ثلَّاث سنين وبأين صنهورة والاقصور ثمانيــة عشر يوما، ثم قـــال لـى يأخى على هو شيخي، فتأكدت بيني وبينه الصحبة والمحبة، ثم قال لي يا أخبى على اعلم أن يوسف يأكل من القدرة، وأنا أيضا آكل من القدرة، وأطعم منها .

## الشيخ أبو الحسن المراكشي :

قال الشيخ أبو الحسن حكيت هذه الحكاية لشيخ مسن مسن العلماء العاملين بالله، فقال لى يا ولدى ياعلى اسمع وع، لله رجسال لا يأخذون من القدرة بشيء أو ان ظهرت لهم وأخذوا منها شيئا يحجبهم بها عنهم، فيموتون، ولم يروه وهذا الشيخ هو سيدى أبو الحسن المراكشي وهو مدفون ببادس عن يسار الخارج من باب المقابر، قال مؤلف هذا الكتاب، وفي قبر هذا الشيخ عجب، اذا أنت أتيت اليه ترى عليه نسورا ينشرحقلبك بالنظر اليه، وله أحوال عظيمة مع الخضر عليه السلام، ومع قوم يونس ومع أولياء كبار، وقد رأيت في كتاب لطائف المنن .

## سيدى عبد السلام بن مشيش :

قال الشيخ أبو الحسن عن شيخه سيدى عبد السلام بن مشيش سلك الشيخ سيدي عبد السلام الطريت وهو ابن سبع سندين ، وظهر له من الكشف أمثال الجبال شم خرج الى السياحة ، وأقام بها ست عشر سنة ، قال فدخل عليه يوما شيخ في معارته، فقال له من أنت، فقال له أنا شيخك، قد كنت ابن سبع سنين، وكل ما كان يصلك من المنازلات فهو مني، وهي كذا وكذا، فحدثه بجميع ما جرى له من الاحوال، وكان سكناه بالمدينة على ساكنها السلام، وكان يجيىء اليه ويعلمه ويفيده، فقلت لــه ياسيدى كــان ياتيك طيــا أو سفرا، قال فی ساعة یأتی ویروح، فقلت له یاسیدی کنت أنت تروح اليه، قال نعم، قال مؤلف هذا، وحدثني سيدي أبو عبد الله بن أيــوب بمدينة فاس، قال حدثنى رجل صالح ممن لقيت، قال كنت بمصر في بعض بوادیها، فاذا أنا بطائر أبیض كَبیر قد وقف أمامی، وصار يهم، بالطيران ويشير الى كأنه يقول لى اتبعنى، ثم طار مع الارض كطيران النعامة، واذ بريح رطبة قد هبت من خلفي، فصرت أهرول وراء الطير والربح تحملني وأنا لا أفارق الارض، أكثسر الاحيان تدوس قدمـــاي الارض، وما زلت كذلك الى أن جن الليك، فوجدت نفسى فى ارض لا أعرفها، وبين يدى مواد شجر، وكنت اذا كان وقت الصلاة تسكن الرياح ويقف الطائر حتى أصليها، قال فاذا ذلك السواد بساتين، فدخلت

الى بستان منها وقذف الله فى قلبى عند دخوله ان تلك الارض أرض مجوس، قال فلما تمكنت من الدخول فى البستان رأيت شخصا مستقبل القبلة الى شجرة يطى، فلما قربت منه علمت انها امرأة فهممت بالرجوع خوفا من الخلوة، فاذا هى قد أتمت الصلاة وسلمت بسرعة، فقالت لى غيد الله قف لى أكلمك من بعيد، قال فقلت لها ما هذه الارض يرحمك الله، قالت لى هذه أرض المجوس الفلانيين، قال فقلت لها ومن أنت، قالت أنا من هؤلاء المجوس، ولكن قذف الله فى قلبى الاسلام، فلم يرزل المه تعالى يبعث لى أشخاصا من الحنيفية كما بعثك أنت فى هذه الساعة فيعلمنى التوحيد ودين الحنيفية، وصرت اتستر بذلك وأدين به خفية الى في الذين حملونى، وصرت فى هذه البادية أعبد الله ويأتينى برزقين بين ويسترنى عنهم، ومهما اشكل على شيء من أمر ديني يسوق الله لى رجلا من الحنيفيين، ويعلمنى، وقد وقفت الآن فى كذا وكذا مسئلة من التوحيد، فساقك الله الى فارشدنى يرشدك الله، وكان عندى فى تلك المسألة على مساقك الله الى فارشدنى يرشدك الله، وكان عندى فى تلك المسألة على فعلمتها، ثم ردنى الطير والربح الى المؤخع الذى كنت فيه.

# رجع الى حال الشيخ سيدى أبى يعقسوب:

لما رجع الشيخ سيدى أبو يعقوب نفع الله به من مدينة فاس الله بادس، وانعزل للعبادة والمجاهدة بالرابطة التي على البحر، وصل اليه من الاقصور أحد أصحاب الشيخ الاقصوري، وهو المريد السالك أبو يحيى الشامى نفع الله به، فنزل عليه بالرابطة المذكورة، فوجده قد حصل من علم الظاهر جزءا صالحا، وقد ظهرت عليه أنواره وكذلك أن العلم اذا استعمل ظهر نور له، وان هو أفشى للترين به للمخلوقين أورث القلب ضلمة، سيما والعياذ بالله أن أريد به حطام الدنيا وتحصيل المال والجاه، فأخذ الشيخ أبو يحيى الشامى المذكور في تربية الشيخ سيدى أبى يعقوب وتعذيبه وتدريبه، لما ذكر الشيخ سيدى أبو الحجاج من أنه مهيىء يعون خليفة له، حدثنى الثقات أنه تربى على يد الشيخ سيدى أبى يحيى الشامى رحمه الله اناس كثيرون من أها بادس من البوادي، وانه يحيى الشامى رحمه الله اناس كثيرون من أها بادس من البوادي، وانه يحيى النعمهم يأوى الى الرابطة، وكان فيهم رجل يدعى ابن تازغيت، وان

حاله انتهى الى أن صار يواصل أسبوعا، فان هذا الرجل سمع قائلا يقول له ان الله تعالى لم يقبل منكم الا يوسف، وذكر لى أن هذا الرجل المدعو ابن تازغيت فتر عن العبادة، ولم يستدرج قليلا حتى صار يرجع تازوغايت على فرسان بقوية اذا لعبوا، فنعود بالله من الارتداد على العقب.

## زيارته لوالديه يوم الجمعة:

حدثني بعض أهل الخير، قال سمعت من الشيخ سيدي أبي يعقوب، قال لما كنت بالرابطة كنت لا أدخل البلد الا يوم الجمعة، ادخـــل فأزور أبواي، واغتسل للجمعة واصلى، ثم أرجع الى موضعي، قال فدخلت يوم الجمعة غقالت لي والدتي يا يوسف والدُّك جاء من البادية اليوم، وأخبر أن الزرع قد يبس في اكمامه من قلة المطر وشدة الحر، وإن الناس قـــد رحلوا من الريف، فاسع ان ترغب من الفقراء الذين فى الزاوية يرغبون الله تعالى في المطر، قال فخرجت الى الرابطة، فوجدت بها فقيرا أسمر من فاس، فقال لى قنطت أمك يا يوسف، قل لها تأخذ من الشعير الدي عندها في القلة تحتالسرير وتصنع بنصفه عصيدة بزيت، ويأكلها الفقراء، وينزل المطر ان ثاء الله، قال فانصرفت الى أمي، فأخبرتها الخبر، فتعجبت من ذلك، فقالت لى والله ما علم به أحد الا الله تعالى، ثم صنعت العصيدة بالزيت، وبعثت بها الى الرابطةُ، وأكلها الفقراء، ثم قال الرجل الاسمــر اللهم امطرنا، فما أتم الكلام الا والربيح والمطر الوابل قـــد عم الارض، وبقى أسبوعا لم يفتر لا ليلا ولا نهاراً، حتى تهدمت البيوت، قال فلما كان فى الجمعة الآتية دخلت على عادتى الى بادس، فقالت لى أمسى يا ولدى ترغب من الرجل الصالح يدعو الله تعالى في الصحو، قال فقلت ذلك قال قل لامك تصنع من النصف الثاني من المد كما صنعت بالنصف الاول، ويأكله الفقراء ودعا الرجل المذكور وطلب من الله تعالى الصحــو، قال الشيخ سيدى أبو يعقوب فما أتم الدعاء الا وضوء القمر داخل من طاق كَانت بالرابطة، زاد غير الذي حكى لي هــذه الحكاية، ان ذلك الرجل قال للشيخ أنا أكل ثلاث أكلات في السنة، وهاتان أكلتان أكلتهما، وبقيت لى أكلة واحدة حتى يقدرها الله عند من شاء من عباده، حدثنسي من اثق به عن الشيخ سيدى أبى يعقوب، قال لى سيدى أبو يحيى الشامى ليلة كذا فى جوفها، يايوسف خذ الركوة واذهب الى البئر يعنى البئر التى بمقبرة الرابطة، واسق لنا منها الماء قال فذهبت الى البئر البئر التى بمقبرة الرابطة، واسق لنا منها الماء قال فذهبت الى البئر فوجدت عليها رجلا بزى الفقراء الاعاجم، فقلت له السلام عليكم ورحمة الله، فقال لى وعليكم السلام، قال فاقشعر جلدى منه واصابتنى رعدة، قال ثم سقيت الماء ورجعت الى الرابطة فقال الشيخ سيدى أبو يحيى يا يوسف أرأيت أحدا على البئر قال فقلت له نغم ياسيدى رأيت رجلا صفته كذا وكذا وأخذنى كذا، فقال هو الخضر عليه السلام والحمد لله الذى أقسر عينى بك .

رحلة الشيخ أبي يحيى الى المسرق:

ثم أخذ الشيخ سيدى أبو يحيى الشامى فى الحركة الى المشرق، خرج من بادس، وخرج معه الشيخ سيدى أبو يعقوب، وخرج معهما جماعة كثيرة من أهل بادس، فباتوا جميعا بموضع يقال له أويزغيت عند الشيخ الصالح أبى يعلى الفتوح بن أبى بكر، وكان وليا من أولياء الله تعالى، فأضافهم وذبح لهم بقرة، وصنع لهم طعاما، فلما أكلوا أعطاهم وسيدى أبو يعقوب الحاضرون وامتنع الشيخان سيدى أبو يعلى بيدى وسيدى أبو يعقوب من شربه، فقال لهم الشيخ سيدى أبو يعلى بيدى طبخته فاستمرا على الامتناع فقال لسيدى ابى يحيى ما تخرج من هذه حتى تشربه، وقال لسيدى أبى يعقوب تطلب ولا تجده، وانصرفا من عنده فسلط الله عليهما شهوة الرب فشربه سيدى أبو يحيى ببلاد غمارة، بعد وداع سيدى أبى يعقوب يمبد وداع سيدى أبو يعقوب يصبر نفسه عنه وأمه تطلبه ولم تجده، فلم يزل الشيخ أبو يعقوب يرغب الله تعالى حتى صرف عنه الرب، وتم الكلام على ما علمته من شيوخ سيدى أبى يعقوب رحمه الله تعالى ونفع به فى علم الظاهر وعلم البلط ن

ذكر نبذ من كرامات سيدى أبى يعقوب رضى الله عنه ونفع به: حدثنى أبو عبد الله بن معيث مرارا عديدة، احدها بمحضر جماعة من أهل الخير، قال سمعت سيدى ابى يعقوب رضى الله عنه يقول، كنت

<sup>(1)</sup> ما يطبخ ويشدد ويثخر من عصارة بعض الثمار كالبندورة (ماطيشة).

أرى السموات السبع والاراضين السبع والعرش والكرسي والجنة والغار، وحدثنى أيضا أبو عبد الله المذكور عن يحيى عن يوسف وكان رجلا خيرا دينا كثير الموالات للشيخ سيدى أبى يعقوب نفع الله بعد قال يحيى ابن يوسف سمعت الشبيخ سيدى أبا يعقوب يقول، كنت أسمع المؤذن يكؤذن فى السماء الرابعة، وبعد ذلك بالدينة اسمع المؤذن بصومعة بادس، قال أبو عبد الله بن معیث حدثنی قاریء الکتاب بین یدی سیدی أبی یعقدوب، وهو الشيخ المبارك أبو الحسن على بن الكماد، قال قلت لسيدى أبى يعقوب ياسيدى سمعت أنك تسمع المؤذن في السماء الرابعة، قال فقال لسي نعم، وقال عند انقضاء كل ساعة من النهار، قال مؤلف هذا، ولقد رأيت ف كتاب لطائف المنن عن الشيخ سيدى ابى الحسن الشاذلي أنه قال، امتنار قلبي يوما فكنت اشهد ملكوت السموات السبع والاراضين السبسع، فوقعت منى هفوة فحجبت عن شهود ذلك، فعجبت كيف حجبنى هــذا الأمر المغير عن هذا الامر الكبير، فاذا أنا يقال لي، البصيرة كالبصر أدنسي شيء يحل فيها يعطل النظر، ورأيت أيضا سيدي ابا يزيد البسطامي رضى الله عنه أنه قال لى اطلعنى الله سبحانه على عجائب السموات السبع، والاراضين السبع، ثم قال يأبا يزيد كيف رأيت، قال فقلت يا حبيب قلبى ما رأيت شيئًا، قَال فُقال لمي يا أبا يزيد تمن، قال فقلت أتمنى، قال فقام أحد تلاميذه من بين يديه، قال له يا استاذى لاى شبىء لم تتمن المعرفة، فقال له اسكت ويحك حملتني العيرة عليه أن لا يعرفني غيره، وكان ما كان مما لست اذكره، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر، وحدثني أبو عبد الله ابن مغيث المذكور عن القلوبي ابي الحسن ابن الكماد المذكور، انه قال له قلت اسيدي أبي يعقوب يا سيدي سمعت أن الاولياء اذا قرؤوا القرآن يسمعونه يقرأ عن أيمانهم، قال ابن الكماد فقال لي سيدي أبو يعقوب نعم يعلم الله اذا قرأت القرآن اسمعه يقرأ عن يميني .

## بشرى لحملة القرآن:

وحدثنى الخطيب أبو الحسن على حفيد الشيخ سيدى أبى يعقوب نفع الله به، والحاج أبو العباس احمد بن الكماد انهما كانا مع جماعة من أهل بادس بين يدى الشيخ سيدى أبى يعقوب فى الجامع ببادس، والشيخ

جالس في المحراب فاذا بالاستاذ أبي عبد الله محمد بن محمد بن الخضار السبتّى، وتلميذه الفقيه العدل أبي البقاء يعيش بن سعيد، قد وقفا للشيخ سیدی أبی یعقوب برسم ان یشهد لهما فی عقد اجارة کان بأیدیهما، فتوقف الشيخ سيدي أبو ٰ يعقوب في الشهادة، وبقى بين يديه وأطرق برهة حتى أرآد الانصراف، فاذا به قد أخذ منهما وكتب فيها بخطه عوضا من الشهادة، وسمع يوسف بن محمد بن عبد الله الزهيلي في المحراب شيئًا، يقول له بشر حملة القرآن برحمة من الله ورضوان، عند كتب هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، قال فأخذا الاجارة من يده وأنصرها فرحين بهجين بذلك، واجتمعنا في ذلك اليوم جميع من كان ببادس من حملة القرآن ينظرون الى خــط الشيخ ويقبلونــة ويفرحون بهذه البشارة العظيمة التي من الله تعالى بها على لسان هذا الشيخ الجليل، عن لسان القدوة لجميع من حمل القرآن، وحمل شيئا منه، فمان الباب واسع والكرم عظيم، وما أرجو الله أن يخلو أحد ممن حمل سورة الاخلاص من نيل هذه البركة، غانه جاء في الحديث عن النبيي صلى الله عليه وسلم، أن سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن، وهذه السألة مشهورة ببادس، قال مؤلف هذا، كان يحدثني رجل حالح اسمه يحيى اليازغي، عن رجل صالح كان بمدينة فاس، يقال له سيدى عبد الله المغراوى، وانه كان يكتب اللوح من القرآن، ويبقى فيه خمسة أشهرا وستة أشهر، ونمى كل نفدة يرقى لمقام من الفهم أعلى من المقام الذى كان له فى الفهم فى النفدة التى قبلها، فأذا انتهى الى آخر مقام قدر له من فهم معانني القرآن، يقول له امح ذلك اللوح، واكتب غيره، وحدثنــــى يحيى المذكور عن سيدى عبد الله المغراوي المذكور أنه كـــان فى بعض الاحيان يقرأ القرآن، فاذا مر بذكر الحور العين كشف له عنها حتى ينظر اليهن وينظرن اليه، ويسمع كلامهن يقلن له اقرأ يفهم منهن أنه اذا سكت عن القراءة يعيب عن ذلك الحال، وكان سيدى عبد الله هذا من كبار الاولياء أي أولياء الله تعالى، وكان يسكن بعين امزليت ن بدويرة بلصق مقابر الفدان من فاس، رأيت جماعة من الصالحين يزورونه ويترددون اليه، حدثوني عنه باشياء غريبة غير هذا . وحدثنى أبو عبد الله بن مغيث، قال سمعت أب يعقوب يقول يعلم الله ما كنت أردت أن أنزوج حتى قال لى أبواى ان لم تنزوج والا فأنت مخالف لنا في مرادنا، قال فلما رأيت ذلك، قلت لوالدتي اذا عزمتم على انى ولابد من التروج من ابنت خالتى من البادة، فانى أعلم أن أهل البادية أقل دينا من الحاضرة فزوجونى منها، ودخلت معها ثلاثة أعوام، وهي لم تلد، صارت أمي نقول زوجت ولدى من امرأة عقيمة، وتكرر الكلام في ذلك، حتى علمت بذلك زوجتي، فبعثت الى حالتها والدتي، وقالت لها قل لخالتي ولدها ما رأى لي بشرة ولا رأيت له بشرة، وانه منذ دخل معى في البيت يصلى في ركن البيت الليل كله، وما رآنى ولا رأيته، قال فبلغ ذلك الى والدتى، فقالت لى ما طلبت ابنت أختى الالنعطلها، وتكلمت لتى بكلام خفت منه، وبعد ذلك اقتضفتها وولدت لىي ولدى عبد الله، وحدثني أبو العباس احمد بن المؤذن جــــار الشيخ سيدى أبى يعقوب وداره بلصق داره، قـــال فخرجت يومـــا من دارى بشقف فى يدى أسوق نارا فبعثنى الشيخ أبو يعقوب فى حاجــة أقضيها له، فانصرفت وتركت موقان النار، فقضيت الحاجة ورجعت، هلما أتيت الى باب دار الشيخ، هاذا بالشيخ خارج بباب داره هأخـرج لى يده وبين أصابعه جمرة نار، فوضعها في الشقف الذي كان في يــدي، فبهت، مما رأيت من حبسه النار في يده كأنها تفاحة أو وردة لا تحرق، وحدثنى أبو العباس المذكور قال كنت بازاء الشيخ أبى يعقوب يرفع رأسه الى السماء وينظر يمينا وشمالا، قال فقلت له سيدي ما كنت تنظر فقال لي الملائكة غطوا السماء بل الفضاء كله جاءوا للصلاة هنا، وسمعت ذلك من جماعة غير أبى العباس المذكور، وحدثنى أبو العباس المذكور أنه كان مع جماعة من الناس ورآى الشيخ وهو يزور المقابر، فاذا بـــه قد وقف وقال لهم يعلم الله لو رأيتم الذي أرى لما رجع أحد منكم لاهل ولا ولد، وحدثنى أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبى الحسن ابن مغيث عن أبيه أبى الحسن على المذكور، قال خرجت مع الشييخ سيدى أبى يعقوب نفعنا الله به لحضور جنازة، فاذا بالميت قد جاء به على أعناق الناس، فقال لى سيدى أبو يعقوب يا على رأيت شيئا فوق ذلك الميت، قال فقلت له لا يا سيدى، قال انى أرى روح ذلك الميت نسير فوقه، قال على بن مغيث وكنت أسير معه برسم زيارة المقابر، فيقول لى انى أرى طيورا على المقابر، فإذا قربت منها تدخل فى القبور، وهى يعلم الله أرواح الاموات، ورأيتها مرة فدخلت كلها المقابر، وبقى منها طير واحد أسود على قبر ينظر الى، كأنه يطلب منى شيئا، فعلمت أنه كثير الذنوب فيعلم الله مازلت أدعو له حتى زال عنه ذلك السواد، ومدتنى حفيد الشيخ الخطيب على أنه كان يخرج مع الشيخ وهو صغير أنى المقابر، فيرى تلك الطيور ويقول له الشيخ يعلم الله هى أرواح الموات، وحدثنى عن الشيخ أبى زكرياء يحيى بن يوسف عن أمه المالحة مامو بنت محمد بن على انهما سمعا من الشيخ سيدى أبى يعقوب نفعنا الله به أنه قال يعلم الله كل من أطى عليه لا يدخل النار، وقال أيضا يعلم الله اذا تخرج الى المقابر ترى رؤوسا تخرج من بعض المقابر تثمبه رؤوس الغنم، التى تساق فى العيد من عند الشواط.

## قائد قصبة بادس لما دخلها النصارى:

وحدث أيضا عن يوسف بن قياس قائد قصبة بادس حين دخلها النصارى، واستشهد فى ذلك اليوم رحمه الله ونفع به، قال لما وصل بادس قائدا بها، جاء الى الشيخ وأخذ فى الحديث معه والتبرك به، فقال له أثناء كلامهياسيدى ما نزال فى هذه البلاد ان شاء الله حتى ندفنك، قال له الشيخ لا، يعلم الله أنا ندفنك، هلما كان يوم دخول النصارى بادس ركب، ابن قياس وقاتلهم على عسكر الموجة، واستشهد هناك، ودفنه الشيخ سيدى أبو يعقوب رحمه الله وكان يقول عند دفنه هذا رجل مسعود.

## القاضى أبو محمد عبد الله:

وحدث أيضا على الفقيه القاضى أبى محمد عبد الله بن عد الرحمان ابن يعلى، أنه قال مات رجل ممن كان يوالينا وكان مسرفا على نفسه، وكانت له أم عمياء، فلقيت الشيخ سيدى ألم يعقوب بقرب دار أم الرجل المذكور وهو يسئل عنها، فدخل اليها ودخلت معه، قال فقال لها ولدك يسلم عليك ويقول لك يا أمى كنت أخدم عليك في دار الدنيا فادع لى فى الآخرة،

قال القاضى عبد الله المذكور، فقلت له يا سيدى في النوم رأيته قال لا، يعلم الله الا في اليقضة كلمني مثل ما أنت تكلمني، وحدثنني أبو العباس احمد بن المؤذن قال، كنت وأنا صغير أقرأ لوحى في عرصة الشيخ سيدى أبى يعقوب بينما أنا أقرأ فاذا بالثيخ قد جاء لجهتى، وقال لبى يا ابن محمد سق تلك الحصيرة التي في قعر العرصة، فيبيت عليها الفقراء الواردون لزيارة الشيخ، قال فقلت له ياسيدى لا يقدر أحد يقرب من ذلك البيت من كثرة مافيه من البراغيث، قال فتبسم الشيخ، وقال لي يعلم الله البراغيث لا يتعدون عليها سقها، ولابد، قال فقمت وأتيت بالحصــيرة ودخلت الى البيت وجعلتها فيه وخرجت، فتعلق برجلي وثيابي براغيث كثيرة، فأخذ الشيخ طاشورة (1) ولفه ودخل الى البيت وجعله تحت رأسه ونام، فجلست أرقبه حتى فاق وخرج من البيت ولم يتعلق به برغوث واحدً ، فتعجبت من ذلك، قال أبو العباس بن المؤذن المذكور حكيت هـــذه الحكاية لبعض الناس بالاندلس فقال، كان في ثيابي الشيخ القمل فقلت له نعم كثير، فقال ولاى شبىء كانت البراغيث لا تتعلق به وتتعلق به القمل، قال فخلق الله عندى ببركة الشيخ ان قلت له ان البراغيث تتكون من التراب، فهي كسائر الحيوان الخارجة عن الانسان المؤذية له فحماه الله منها، كما حمى الاولياء من الاسواء وغيرها من الحيوانات المؤذية والقمل شيء يتكون من الانسان من ضرورة البشر، كاللعاب والمخاط وغير ذلك من ضروريات البشر اللازمة له، فذلك كانت في الشيخ فسكت وسلم، وحدثنى أبو عبد الله ابن معيث قال، لما ولد لى ولدى يوسف جئت الى الشيخ سيدي ابي يعقوب، قلت له كيف اسمى ولدى الذي نزايد عندي، فقال له سمه يوسف قال، فقلت له يا سيدي كيف اسميه يوسف واسم أخي يوسف، انما أردت عليا كاسم أبى، قال فقال لى قلت لك تسميه يوسسف قال فسكت وانصرفت وسميته فلم يلبث أن غرق أخى يوسف في البحر، ولم يبق بداري من اسمه يوسف الا ولدي يوسف فقطه وحدثني أبو

<sup>(1)</sup> لم يوجد لها ذكر في المعاجم ولعلها لهجة محلية تطلق على نـوع من الوسادة.

عبد الله بن مغيث المذكور قال، انشأت أنا وأناس من أهل بادس قاربا، وسقناه بالزرع وسفرناه الى بلد الاندلس، بعد أن دعاله الشيخ، واستودعه الله، فانه ما استودع الله له الشيخ جفنا ولا مسافرا ما رأى فى ذلك الا خيرا، فلما سافر الجفن المذكر حدث نوى فى البحر فقلقنا وخفنا على القارب، قال فلما خرج الشيخ سيدى أبو يعقوب من المسجد وبعد صلاة الفحى خرجنا وراءه مريدين أن نسأل منه الدعاء أن يسلم الله ذلك القارب، فاذا بالشيخ قد رد وجهه الينا، وقال قد وصل قاربكم الى الاندلسس، وخرج فى تلك البلاد التى فيها الفاكهة قال، فقلت له يا سيدى، المنكب، قال فقال نعم، قال فلما كان الا بعض الايام والخبر وصل بذلك.

# جواز التجار من بادس الى الاندلسس:

وحدثنى عبد الله بن معيث المذكور قال كان رجع بمدينة بادس غراب (1) وطريرة رفعها مولانا السلطان المقدس المرحوم أبو الحسن (2) رحمه الله على يد خادمه غازى بن الكاس برسم المجاوزة وكان قيد عليها القائد على المترتى، وكان قد اجتمع ببادس خلق كثير من التجار بأحمال كثيرة من الكساء والجبة، وغيرها، وهم ينظرون الجواز لبر الاندلس ، وطال عليهم الامر، فلما تيسر سفر الجفنين، المذكورين اجتمع التجار وجاءوا المشيخ بالجامع وقالوا له يا سيدى انظر من حالنا من أجل الله بعثوا الى غازى، فجاء غازى الى الشيخ، فقال له هؤلاء التجار خاقوا المعنوا الى غازى، فجاء غازى الى الشيخ، فقال له هؤلاء التجار خاقوا ها هنا، فعسى أن تجوزهم في هاذين الجفنين، فقال له السيد غازى مالى في هذا أمر ولا نهى، وانما بعثنى برسم عملهما فقط، والامر في

 <sup>(1)</sup> سفينتان للسفر ف البحر وفى الاولى قال الشاعر :
 غربانها سود بيض قلوعها مصفر منهن العدو الازرق

<sup>(2)</sup> هو السلطان أبو الحسن المرينى على ن ابى سعيد عثمان بن يعقوب المنصور ويعرف بالسلطان الاكحل لانه كان أسمر اللون وتولى بعد وفاة أبيه سندة 731 هـ، وتنازل لولده أبى عنان عن الملك بعد قتال بينهما وتوفى في 752 وجاهد بالاندلس .

الجواز للقائد فقال الشيخ ابعثوا وراء القائد، فجاء القائد راجلا اليه بداره، فقال له الشيخ عسى أن تحمل هؤلاء التجار ف هـذين الجفنين صحبت الى الاندلس، فقال له القائد مليح والله السلطان أمرنسى على الاجفان برسم الجهاد نجوز انا فيهما على الحركة، وقال الشيخ غفى هذين الجفنين يكون سفركم ان شاء الله تعالى، فقالسوا له وكيف يكون سفرنا يا سيدى فيهما وقد سمعت قول القائد، فقال لهم يعلم الله ما تسافرون الا فيهما ان شاء الله تعالى، فانصرفوا ولم يصدقوا بشىىء من ذلك، ثم رجعوا اليه يوما آخر، وهموا ان يكلموه فُلما رآهم قــال لهم اعملوا على السفر ف ذينك الجفنين، فانصرفوا، فلما كان بعد ذلك دفع الجفنان المذكوران فى الماء، وجعل فيهما الزاد والعدة وبيت أهلهما على السفر، فجاء التجار الى الشيخ رضى الله عنه قال ياسيدى سافر الجفنان، فقال لهم قلت لكم ما يسافرون حتى تسافروا فيهما، فلما كان المعرب جاء عدوى من فاس بالامر من عند مولانا ابى الحسن رحمــه الله مع جفان من جباب وقال للقائد احمل هذه الجباب (1) الى بر الاندلس، وسافر التجار بعد أن جمعوا خمسة وعشرين دينارا من الذهب وتصدقوا بها على فقراء بادس شكرا لله على ما يسره عليهم من السفر في الجفنين المذكوريين .

## بنو عبد الوادى بتلمسان يأسرون قائد بادس:

ونزل التجار المذكورون ببر الاندلس، وتوجه الجفنان المذكور ان النى بلد العدو، ثم زفتهما الريح من بلاد العدو حتى بلغا الى ماوراء بجاية من بلاد المشرق، ورجع الجفنان من هنالك الى أن جاز على ساحل برشك وهو فى ذلك التاريخ لبنى عبد الوادى، فأخذ القائد على المذكور يتكلم مسع بعض الناس فى ساحل برشك، فقالوا له اصب حتى ناتوك بالضيافة فساقوا ثلاثة من البقر، وأروه انهم يسوقون له بعض المرافق فدفعه قدر

 <sup>(1)</sup> الجباب بكسر الجيم جمع جبة وهى الدرع، ومن السنان ما دخل فيــه الرمــح.

الله تعالى لما أراد ان يظهر فيه من كرامة وليه سيدى أبى يعقوب فهبط في الفلوة الى البر على خلاف عادة القياد، ولم يهبط من الفلوة غيره فأخذه أولائك القوم الذين كانوا بالساحل وادخلوه الى البلد، ورجع ولده القائد حسن بالجفنين المذكورين ولم ينقص من الجفنين المذكورين أحد غيره، وكان عاقبة على أن سجنه بنو عبد الوادى حتى مات فى السجن، وذكر لى غير أبى عبد الله بن مغيث المذكور في هذه الحكاية أن الشيخ سيدى أبا يعقوب حين عامله القائد على المذكور بتلك المعاملة الخشنة، قال للتجار يعلم الله ما تسافرون الا فى هذين الجفنين وتصلوا فى عافية ولا يخص منكم الاهو، وهو يشير للقائد على المذكور، فكان الامر كما قال الشيخ، فقد مو، وهو يشير للقائد على المذكور، فكان الامر كما قال الشيخ، فقد بلغ فى الحديث من أذى وليا من أولياء الله تعالى فقد حارب الله تعالى.

# السفر في البحر كان محفوفا بالاخطار:

وحدثنى أبو عبد الله بن معيث المذكور قال، كنت بمالقة بحانوت أمين قيساريتها بن عبد الرزاق فاذا برجل من التجار جاء الى الحانوت، فأخذ التجار يسئلونه كيف جرى لهم مع النصارى في البحر حين جاؤوهم، فقال لهم التاجر المذكور أحدثكم بكرامة عظيمة من كرامة سيدى ابى يعقوب البادسي، فقالوا بالله حدثنا، فقال لهم كنا ببادس بجماعة من التجار فلان وفلان وعسر علينا الجواز ولا وجدنا مركبا نجوز فيه، قال فاكترينا قاربا بثمانين دينارا من الذهب، فلما عزمنا على السفر خفنا من الجواز في القارب، ورغبنا منه الدعاء لنا، وقال لنا امتوا ولا تخافوا واذا رأيتم شيئًا تخافون منه فلا يلهيكم ولا يخوفكم، قال فاشتد خوفنا من ذلك، وسافرنا وقطعنا البحر الى أن بلعنا قريباً من المنكب، فاذا (1) بقرقورة مسطعة للنصارى المغيرين تتبعنا، فأيقنا بالهلاك فلما قربت منأ بحيث كنا نشاهد كل ما فيها ظهر لنا غراب وطريدة قاصدين الينا من جهة المنكب، فازداد خوفنا، فلما وصل الينا الغراب والطريدة فاذا هما من أجفان الملمين، جاءا من المنكب يستخلمنا من تلك القرقورة فاعطونا الطريق وجوزنا حتى دخلنا المنكب، ونزلنا به سالمين في عافية ببركة الشيخ رحمه الله تعالى ونفع به .

<sup>(1)</sup> لا توجد كلمة قرقورة لاحد المراكب فى مادة القرقرة ولعلها عامية.

# اختلاف ابى يعقوب مع بعض الفقهاء في صلاة عبد الفطر:

وحدثنى الشيخ الفقيه أبو موسى عمران الزهيلى، قال فى عيد الفطر لم يكن ببادس من ثبتت عنده رؤية الهلال فأصبح الشيخ سيدى أبو يعقوب اليوم المتم لثلاثين يوما من رمضان، وخرج بالناس الى المطى وصلى بهم صلاة العيد، وأفطر وأفطر الناس، فانكر ذلك على الشيخ والفقراء أحد الفقهاء يقال له العباس السارورى، قال الشيخ أبو موسى عمران جئت من البادية ثانى يوم العيد برسم زيارة الشيخ والسلام عليه فوجدته فى عرصة جالسا مستندا للحائط، فوقع الكلام على صلاة الشيخ ولمطره وفطر الناس بفطره، أشاع العباس من الفطر والخروج الى المطلى قال الشيخ أبو موسى عمران فقلت للحاضرين الحق من جهة الفقه مع العباس المذكور، فانبرى لى الشيخ وقال تكذبنى، وقال لى يعلم الله لقد ادى به الشهود عندى من الطرابلس.

# غـزوة كبـرى بالاندلـس:

وحدثنى الشيخ الصالح المبارك أبو زكرياء الحاج يحيى الشاكرى خديم الشيخ الصالح سيدى أبى يعقوب فى حال وجهته الى الحجاز، قال دخلت يوما على الشيخ سيدى أبى يعقوب فى بيته فوجدته قائما يصلى، وسيدتى الزهراء مستقبلة القبلة، فلما سلم الشيخ من صلاته وسلمت عليه، فال الشيخ لسيدتى الزهراء، يا زهرة كانت اليوم فى غرناطة غزوة عظيمة مثل الغزوة التى فى فتوح الشام، فلما كان بعد أيام وصل الخبر الى بادس من الاندلس بالغزوة العظيمة، التى غزى المسلمون مرج غرناطة، وكانت الغزوة العظيمة فى ذلك اليسوم.

#### فتنــة في بـــانس:

وذكر لى غير واحد أنه كانت فتنة ببادس، ففر أهلها الى البادية، وبعضهم سكن بالبادية وأودعوا أمتعتهم بدار الشيخ سيدى أبى يعقوب، فكان الشيخ رحمه الله يصلى ويخرج فى بعض الاحيان ويتفقد بالادار والاسطاح، وهو يقول اللهم أحرسها من الضرر واجعلها فى كنفك، قال الشيخ سيدى أبو يعقوب فما خرجت بعد ذلك اليوم ولا تفقدت واستأمنت من ودائع الناس .

#### تاخر نرول المطر:

وحدثنى أبو العباس بن المؤذن أنه كان جالسا فى جمع من أهل بادس فى الجامع بين يدى الشيخ سيدى ابى يعقصوب وطالب يصحصح عليه لوحه، وكان للمطر مدة كثيرة لم ينزل، وقلق الناس من ذلك قلقا شديدا، وإذا بالشيخ يقول بأن يجمعوا الليلة، قال له من حضر أى شيء فلت ياسيدى يجمع الليلة، فقال للطالب الذى كان يقرأ اقرأ، ولم يجبهم بشىء، وكان فى ذلك اليوم حر كثير وشمس عظيمة، فإذا بالارياح قد هبت وهبت من باب الجامع، حتى صلوا المغرب والعشاء مجموعتين كما قلل الشيعة .

# مقارنة بين الشيخين الحاج حسون وأبى يعقوب:

وحدثنى جماعة أنهم سمعوا أن سيدى الشيخ الولى المرحوم أبا اسحاق سيدى الحاج حسون البقيوى لما حضرته الوفاة أغمى عليه من قبل صلاة العصر الى بعد صلاة العشاء الاخيرة، قال فلما أفاق قال له وَلده سيدى الحاج محمد يأبت لا تنس ذكر الله تعالى، فقال له حشاه أن انساء، ثم قال لـ ان الله تعالى أعطاني الثفاعة في عشرة آلاف، فاستزدت فأعطيت الشفاعة فى عشرين ألفاء فاستردت فأعطيت الشفاعة ف ثلاثين ألفا، فقيل لبي هذا مقامك عندنا، وان الله تعالى أعطى الشبيخ أبا يعقوب الثفاعة في خمسين ألفاء قيل لي فحكى ذلك للشيخ أبى يعقوب فقال نعم يعلم الله أما تعلمون ان المخلوق آذا خدمه الانسان يعطيه العطايا الجزيلة ويشفعه في الجرائم العظيمة ويفعل معه الخيرات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى، يعلم الله ما أشفع الا في جميع من رآني أنظر اليه ولو مرة واحدة، قال مؤلف هذا، واجتمعت في مسجد بادس مع سيدى ابراهيم ولد سيدى الحاج محمد الذكور، وسألته عن ذلك فقال لي هذه المسألة صحيحة، ولكني كثير النسيان فاسأل عنها أخي ا أبا بكر فانه أثبت منى، ثم جاء أخوه أبو بكر الى بادس وسألت في الجامع فقال لي نعم كذا سمعت من والدي، وزاد ان جده لما رأى ما أعطى الشيخ سأل المزيد فقيل له خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين .

#### عسند دور بسادس:

وذكر لى غير واحد أهل بادس أنهم سمعوا الشيخ أبا يعقوب غير ما مرة يقول يعلم الله الولى يشفع فى أربعين دارا أمامه وأربعين دارا وراءه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره، وعدوا ديار بادس من كل الجهات نبوجدوا أقل من الأربعين .

## عمل الشيخ أبي يعقوب بيده في الفلاهـة:

وذكر لى بعض الطلبة أن والده دخل على الشيخ سيدى أبى يعقوب برؤوس الكرنب وأعطاها لى، قال غقلت فى نفسى هذه الغرصة فيها الرباع وله الربع فى خضرها، فكيف يعطنى الشيخ هذه الرؤوس وفيها خظ الرباع قال فما أتهمت ذلك حتى قال لى الشيخ يعلم الله هذه الاحواض التى أعطيتك منها الكرنب ما للرباع فيها شى،

## تجارة أهل بادس في الخشب:

وحدثنى جماعة من أهل بادس أن رجلا يقال له الرايس على، وكان بييع في حانوت بادس، وكان مع ذلك يتجر في الخشب فضعف رأس ماله في وقت، فأعطاه رجل من تجار الاندلس خمسة دنانير ذهبا، وقسال له اشترها خشبا نجد عندك ميسرا اذا رجعت من سفرى ان شاء الله اشترالي، وسافر الرجل في البحر الى الاندلس، قسال الرايس على فأخذت الدنانير وكنت في حاجة شديدة اليها، فتصرفت فيها حتى اشترى له بعد دلك الخشب بغيرها مما يفتحه الله لى، قال فلما سافر الرجل قام عليه البحر فردته الرياح الى جهة الجبهة، وعطب هنالك ونجا برأسه، ورجع الى بادس، فبينما أنا جالس فاذا به قد دخل عربانا، فقال لى أعطني الخمسة دنانير نشترى ما نلبس ونجهز منها على نفسى، فسقط بيدى، ولم أدر ما أجاوبه به، فوعدته أن أسوقها لـه، وصرفته عن نفسى، وبقيت منفكرا فيما أصنع فخلق الله عندى أن مشيت الى سيدى أبى يعقوب فوجدته في عرفة مع ناس، فجلست منتظرا انصرافهم، فحينة في عرفة مع ناس، فجلست منتظرا انصرافهم، فحينة فكامه، فلما انصرف الناس قام الشيخ فتبعته الى باب العرصة فلما همه،

أن أكلمه، قال لى امش الى حانوتك، فتوقفت فقال لى مرة أخرى امش لحانوتك قلت لك، فتعجبت وذلك بأنه ما جئته قط الا وتبسم لى ويرحب بى، قال فخرجت وانصرفت الى حانوتى، وجلست بها، وكان عندى ف حانوتى زمام لجلد كنت أكتب فيه بيعى وشرائى، فخلق الله عندى أن أخذ ذلك الزمام واتصفحه وانظره لعله بقى لى عند أحد شى، فأطلبه قال فأخذت الزمام وحللته فلما فتحته وجدت فيه بين الكواغد خمسة دنانير ذهبا جديدا، فكدت أن يذهب عقلى من العجب مما أعطى الله أولياءه مسن الكرامات، فأخذتها وبادرت بها الرجل لاعطيه متاعه، وفرج الله عنى ما كنت أعانيه من أمر الرجل

## اثتفال النساء بالحياكة والصباغة:

وحدثنى رجل من أهل البادية يقال له يحيى بن عيسى اليسعفى، قال صنعت أمه كساء وعلقتها فى (1) النول، واحتاجات الى شسىء من الله تسبغ به أرجوان الكساء المذكور، ولم يكن عند ناشى، نشترى بسه الله، قال فقالت لى أمى خذ هذا المقياض واذهب به الى بادس وأرهنه عند العطار فى اللك الذى نحتاج اليه حتى يتم نسج الكساء ونبيعه ونفك به المقياس، قال فأخذت المقياس وجعلته فى شكارتى وجئت الى بادس، فدخلت الى دار الشيخ فلما سلم من صلاته سلمت عليه، فقال لى يا ولدى يعلم الله العطار لا يبيع اللك بالدين، ارفسع طرف السجادة واحمل ذلك يعلم الله العطار لا يبيع اللك بالدين، ارفسع طرف السجادة واحمل ذلك من اللك كذا فكم هو، وقال لى أربعين درهماء قال فقلت له عسى أن تحبس مذا المقياس فيها وتعطنى اللك، فقال يا ولدى اللك لا يباع بالدين وانما يباع بالدنائير أو الدراهيم، قال وقلت ذلك تصديقا لكلام الشيخ، قسال ثمرجت الدراهيم وأعطيتها له وحملت اللك.

# نارنج سبتة يجلب الى باس

حدثنى غير واحد عن أبى بكر الحيانى أنه مرض ولده مرضا شديدا، وكان كثير الموالات للشيخ والتصرف في حوائجه، قال فاشتغلت

<sup>(1)</sup> خشبة الحايك التي ينسج عليها ويلف عليها الشوب.

بمرض ولدى وغبت عن الشيخ، قال فلما جئت اليه سألنى عن غيبتى فأخبرته بمرض ولدى، فكتب لى حرزا ونشرة فحملت ذلك للولد فوجد راحة، فاشتهى نارنجة ولم يكن ذلك الوقت منه ببادس الا ما يجلب من سبتة فطلبتها فى بادس فلم نجدها، واثند طلب الولد لها حتى قطعت الدخول اليه، قال فقلت اذهب الى عرصة الشيخ سيدى ابى يعقوب اسمع العلم وأخبار الصالحين، لعل خاطرى يستريح من أمر الولد، فلما دخلت العرصة لم نجد فيها غير الشيخ وحده، وهو يتوضأ فأردت الرجوع فأشار على بالدخول فدخلت، فلما فرغ من وضوئه قال لى كيف حال ولدك، قال فقلت له ياسيدى حسن كان ولكنه طلب منى نارنجة ولسم أجدها، فاذا بالشيخ قام وادخل يده فى ربيع بازاء الحائط وأخرج منه نارنجة عظيمة جدا شديدة الحمرة حسنة الرائحة كأنها قطعت فى تلك نارنجة عظيمة جدا شديدة الحمرة حسنة الرائحة كأنها قطعت فى تلك الساعة، وأعطاها لى، وقال لى جعل الله راحته فيها، قال فأخذها الولد فشمها وكانت سبب راحته، قال وبقيت عندنا أياما وفقدناها، وهذه فشمها وكانت سبب راحته، قال بادس، حدثنى بها جماعة من أهل بادس .

## اهتمام الشيخ أبى يعقوب باليتامي :

وحدثوا عن أبى بكر الحيانى المذكور أنه كان يتصرف للشيخ فى شراء ثوب الايتام، وشراء زرع لهم يعطى له الشيخ الدراهيم ويشترى، غلما كان يوما وجد الشيخ خارجا عن العرصة الى دره فتبعه، هال أبو بكر فقلت فى نفسى يارب، هذا الشيخ سيدى أبو يعقوب أى شىء دعاه لهذا الصداع الذى يشوش عليه، هذا اليتيم اشتر له ولهذا أفعل كذا، قال فاذ به رد رأسه وخرج، فقال كان سيدك أبو يعقوب قبل أن يعرفك ويعرف غيرك، ثم اعرض عنى وانصرف، قال فكدت أن أموت من مكاشفة سيدى أبى يعقوب وبهت، فاذا به رجع الى وقال يعلم الله تعالى أى شىء نعمل لهؤلاء الايتام قرابة سيدتك الزهراء أولاد أخيها، وأولاد أختها، وأولاد بنى عمها، ويقطع قلبى لا نقدر ما نعمال.

اجتماع اليتامى ونوى العاهات المزمنة في داره بعيد الاضحى: حدثنى عبد الله بن مغيث، قال جاءت لدار سيدى أبى يعقوب ليلة عيد الاضحى بكر عمياء من قرابة السيدة الزهراء فأصبحت يروم العيد فى الدار، فاجتمع أهل الدار ومن بها من الايتام والمساكين وشرووا اللحم وأكلوا حتى شبعوا، وكانت البكر العمياء لقرب عهدها بالورود على الدار والانس بأهلها، أصابتها حشمة وحياء، ودخلت فى بيت من بيروت الدار واختفت هنالك، والشيخ فى هذا كله مشدود عليه بيته يصلى، فاذا بالشيخ قد خرج من بيته الى البيت الذى فيه البكر العمياء، وصار يقرف بالشيخ قد خرج من بيته الى الديت الذى فيه البكر العمياء، وصار في هذا من لم يأكل، وكان فى الدار قدرة بلجم حينا جعلت على الناء، وأخذ خبزا وحمل اللحم والخبز الى البكر العمياء، وقال لها كلى، قالت فمكود عليه، ومن نضج الحم من غير طبخ .

# احترام المرور في ملك الفي الابحق:

وحدثنى أبو عبد الله بن مغيث المذكور عن أبى بكر الحيانى المذكور، قال خرج الشيخ سيدى أبو يعقوب من عرصته وجاز فى عرصة يعقوب بن يوجرتين المجاورة لها، قال وأنا وراء الشيخ الله فلما وصلنا الى الوضع الذى جرى بينى وبينه ما جرى فى الايتام، قال فقلت فى نفسى كيف يجوز للشيخ أن يمر فى عرصة الغير، فاذا به قد رجع الى منحرفا كما كان صنع فى مسئلة الايتام، وقال لى يعلم الله حظ أمى فى هذه العرصة، يشير لعرصة بن يوجرتين باق الى الآن ما بعته ولا قبضت ثمنه،

## تحليـة العروس يـوم زفافهـا:

وحدثنى أبو عبد الله بن مغيث المذكور قال، لما تزوجت صفية بنت أبى الحسن على بن الكماد وأخذ فى زفافها، جعلت فى يدها (1) غرفة من ذهب كانت من متاع أختها زوجة ابن عياذ، فلما أراد النساء الانصراف أخذت امرأة ممن حضر العرفة المذكورة وجعلتها فى حجرها ونسيتها، فلما قامت سقطت من حجرها وهى لم تشعر، فطلبت العرفة فلم توجد وقامت قيامة عليها فى الدار، فمشت امرأة كانت تخدم صاحبة العرفة لدار الشيخ قيامة عليها فى الدار، فمشت امرأة كانت تخدم صاحبة العرفة لدار الشيخ

<sup>(1)</sup> لا يوجد اسم للسوار أو الخاتم بهذا الاسم ولعلها كلمة عامية.

سيدي أبي يعقوب وقالت له يا سيدي امرأة ابن عياذ ضاعت لها غرفة من الذهب من يد أختها العروسة فعسى أن تدعو الله يجبرها عليها فقال لها الشيخ سيدي أبو يعقوب تعطى فيها كذا للمساكين، وتجبر ان شاء اللمه تعالى وكان للشيخ عادة جارية ما انخرقت قط، اذا مشى اليه أحد بتلف شيء وقال له يخلُّفه الله عليك، فلا يجبر أبدا، واذا قال له تصدق بكذا ويجبر غلابد أن يجبره الله تعالى به، قال فانصرفت تلك المرأة الى صاحبة العرفة وقالت لها، قال لك سيدي أبو يعقوب تعطى ربيعا كذا للفقراء وتجبر غرفتك، فقالت لها تعطى ديناراً، ثم انصرفت فأخذت صاحبة الغرفة صرف دينار غير ربع وساقته في طرفها للشيخ، وقالت له ياسيدي تلك الصدقــة سقتها ، فقال لها وهو لم يعلم كم ساقت وقال من قال شیئا یوفیه، فبعث سیدی أبو یعقوب طالبا اسمه عیسی المصمودي كان يقرأ عليه، وكان رجلا صالحا، هو الان مدفون مع الشيخ فى روضته، قال فقال له الشيخ يا عيسى قل له لان يرد الغرفسة التي عند زوجته، فقـــال له الشيخ آخــرج من هنا وأول من تلقاه هـــو صاحبك، قال فخرج الرجل عيسى الطالب الذكور فلقى رجلا، فقال لـــه يقول لك سيدى أبو يعقوب رد الغرفة التى عند زوجتك لصاحبها، قال فبعد ذلك جاء الرجل زوج المرأة، وقال يا سيدى ما قدر**ت فى ت**لك المـــرأة بشيء، فقال له الشيخ آنظرها في برسيل النخالة تجدها، قال فنظر في ورمى بها لعيسى الطالب ومن كان معه في بيوت الجامع، فأخذها وحملها الى الشيخ سيدى ابى يعقوب، وحملها ليلا لدار صاحبتها، ونقر الباب فوقف له زوج صاحبتها فأنشد، سيدى أبو يعقوب (ما عودنبي أحبائبي قاطعة، بل عودوني اذا قاطعتهم وصلوا) ودفع له الغرفة وانصرف، هذه الحكاية مشهورة ببادس.

#### علاقة المزمة بباس:

سمعت من غير واحد ببادس يحدث أن رجلا من التجار جاء من الاندلس صحبة القائد يحيى الرتراجي، وكان التاجر المذكور صاحب متاع كثير، وكانت معه شكارة فيها أثاث، حمله للناس من ثياب الضر وغيرها، فاشتغل باحماله فسرقت له الشكارة، فجاء الى الشيخ سيدى أبى يعقوب فشكى له واستوهب منه الدعاء، فقال له الشيخ تعطى شيئا للمساكين ويجبرها الله عليك، فقال له ياسيدي عشرين دنانيرا ذهبا، فقال له الشيخ سر في حفظ الله تعالى وآمل الله ان يجبرها عليك، وبعد يومين وصل رقاص من المزمة بكتاب واليها، يقول هيه وصل هنا رجل من الغزاة وبيده شكارة انكرناها عليه وسألناه عما فيها فتوقف، وثقفت الشكارة، فان كان هناك من ضاع له شيىء فليأت، فتوجه الرجل التاجر الي الزَّمة واخرج زمامه وذكر منه جميع ما في الشكارة فصرفت عليه شكارته، ورجع آلى الشيخ مقضى الحاجة، فأعطى العشرين دينسارًا للمساكين، وحدثنى غير وآحد من أهل بادس أن الشيخ رحمه الله كان متى احتاج شيئًا من الدراهم قلت او كثرت يدخل يده في جيبه ويحرك ه ويقول سبحان الله، ويخرج دراهيم جديدة، أو يحل أحد كتبه فيجد فيه الدراهيم، ورأيت خلقا كثيراً لا يحصون رأوه يخرج الدراهيم من جيب ومن الكتاب، وأما أحفاده فحكوا لي أنه لم يزل بطول حياته يعطيهم من تلك الدراهيم شيئًا كثيرا، وانه كان يقول لهم افلوا ثيابي فيفلونها فيجدون في جيبه الدراهيم بعد أن لم يكن فيها شيء .

#### من أسباب تشاجر الزوجين:

وحدثنى أبو العباس احمد بن المؤذن، عن الطالب المعلم للكتاب العزيز أبى عبد الله محمد بن احمد، قال طلبت منى زوجتى أن أشترى له (1) كنبوشا، قال فاعتذرت لها ولم تقبل لى عذرا، فنشاجرنا بسبب ذلك، وخرجت عنها وأنا مكروب، فمشيت الى الشيخ سيدى أبى يعقوب فجلست بين يديه، واذا به ادخل يده في جيبه، وصار يحركه ولم يجد فيه شيئا، وزاد في تحريكه ويقول سبحان الله سبحان الله غاذا به اسمع حركة الدراهم في جيبه، فاخرج لى أربعة وعشرين درهما، وقال لى خذ اشتر بهده المفقيرة متاعك كنبوشا، فأخذتها وانصرفت وأنا أتعجب من قدرة الله عز وجل في اطلاع الشيخ على ما بينى وبين امرأتى، وفي اخراج تعرة الله عز وجل في اطلاع الشيخ على ما بينى وبين امرأتى، وفي اخراج

الكنبوش هو خرقة من الكتان تشد به المرأة رأسها وهي لهجة محلية.

تلك الدراهيم، وحدثنى الشيخ أبو عبد الله بن معيث وكان شديد الملابسة للشيخ والتصرف في حوائجه والنفقة له والدخول الى بيته والخروج منه، لكون السيدة الزهراء زوجة الشيخ سيدى أبى يعقوب خالته، قال كلما كان الشيخ يجتاج لنفقة داره يقول لى يا محمد امش للطاق، ونمسى للطاقة ونرفع الكتب فنجد الدراهم تحتها، قال وسمعت الشيخ يقول الله اعلم كلما نحتاج لنفقتى نجده تحت الكتاب في الطاقة، قال عبد الله بتن معيث ما زلت طول السنين أخرجها بيدى ؟

الشيخ عيسى بن عبد الكريم صاحب زاوية سيدى عيسى

قال مؤلف هذا، أن لبني ورياعل رجلا مسنا من أولياء الله تعالى، اسمه عيسى بن عبد الكريم، وانه من جماعة الشيخ ابي ابراهيم الاعرج، وان له أسلافًا صالحين أولياء، فتشوفت الى رؤيتُه كثيرًا الى أن يسر الله على، فمشيت الى موضعه واجتمعت معه وبت في بيته وأكلت طعامه، ورأيت له بركة عظيمة، وهو رجل أمي لكنه يحفظ من مسائل الفقه ما يحتاج اليه في دينه من العبادات والمعاملات شيئًا كثيرًا، ويتكلم في دقائقه كلاماً تعجبت منه تعجبا عظيما، فكنت اتحدث معه في كرامة الصالحين، الى أن تكلمنا على الشيخ سيدى أبى يعقوب نفعنا الله به، فقال سيدى عيسى بن عبد الكريم نعرفكم بما رأيت من كرامات سيدى أبى يعقوب نفعنا الله به، فقلت له يا سيدى بالله عرفنا، قال نعم جاء العيد الكبير وكانت عندى غنم بالجبل، فمشيت اليها واخترت منها كبشا سمينا، وسقته لامدي وكان رجل جاء معي في أثناء الطريق بدابته، فحمله لي وقال هلما بلعنا الى مفترق الطريق وضع لى الكبش عن الدابة وانصرف فبقيت أجره وهو يتصعب على، الى أن قربت الشعبة وأنا قد عييت، والكبش قد عيا ورقد في الارض، ولم يقدر على الوقوف، وأنا في عابة ذات سباعً كثيرة، ولم أقدر أن أنجو بنفسي وأترك الكبش، ولا أن أجلس معلم فتأكلني السباع، وحارت مذاهبي، قال فقلت اللهم ان كان للشيخ سيدي أبى يعقوب عندك مقام وهو مقبول عندك فاجعل لى من أمرى هذآ فرجا ومخرجا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، قال فما أتممت الدعاء الا والكبش قد نفخ وانتفض انتفاضتين وجرى أمامي فصرت أجرى وراءه حتى دخل في بيتي، فانطرحت في الارض مما جريت وراءه .

# نكر رؤية الشيخ رضى الله عنه للخضر عليه السلام:

وقد تقدم فى صدر الكتاب ذكر رؤية الشيخ رضى الله عنسه للخضر عليه السلام على البئر تحت الرابطة، حين بعثه مربيه سيدى أبو يحيى الشامى برسم استسقاء الماء، وتلك أول رؤية كان له رحمه الله، حدثنى أبو عبد الله بن معيث قال سمعت الشيخ سيدى أبى يعقوب يقول أول رؤية رأيت الذخر عليه السلام الرؤية التي رأيته على البئر .

## الفقيه القاضى أبو البركات الانداوسيى:

وحدثنى أبو العباس احمد بن المؤذن، قال كنت جالسا مع الشيخ سيدى أبى يعقوب رضى الله عنه ونفعنا به فى عرصت ، وكان معنا فى المجلس المقيه القاضى أبو البركات البرفيقى الاندلوسى، فقال لى الفقيه أبو البركات يا فقيه أبا جعفر عسى أن تنظر لى مويهة حلوة اشربها، فقال لى الشيخ سيدى أبو يعقوب ولاى شىء لا يشسرب من تلك السانية فمشى الى سانية عرصته، فقال له الفقيه أبو البركات يا سيدى ماؤها شلوق، فقال له الشيخ سيدى أبو يعقوب يعلم اللله يا سيدى لا تشرب ولا تتوضأ مدة بقائك ببادس الا منها، وكذلك فعل حتى انصرف من بادس،

# الشيخ الصالح أبو المسن على:

وحدثنى أبو عبد الله بن مغيث عن والده الشيخ الصالح ابى الحسن على خديم الشيخ سيدى أبى يعقوب، قال كان والدى رحمه الله فى المسجد الجامع من بادس جالسا مع سارية من سوارى المسجد والشيخ سيدى أبو يعقوب جالس مع الحائط يتحدث مع رجل رأيته ولم اتحقق صفته، فبعد ذلك بمدة فاذا بالرجل قد انصرف وجاء الشيخ سيدى أبو يعقوب وحده الى جهة السارية التى كنت معها، فقال لى وهو يبتسم يا على رأيت نلرجل الذى كان يتحدث معى، قال فقلت له لا يا سيدى الا أنى علمت أنك تتحدث مع شخص فقال لى ذلك الشخص هو الخضر عليه السلام، قال فارتعدت برأسى، وسلبت عن عقلى اسفا على ما فاتنسى من رؤيت فالتبرك به، وبقيت ثلاثة أيام هائما متحيرا لم أكل ولم أشرب، قال وكانت عادتى مع الشيخ اذا خرج الشيخ من المسجد بعد صلاة العتمة ان أصل معه حتى يدخل داره، قال فلما كان بعد ثلاثة أيام المذكورة دخل الشيخ

الى داره بعد صلاة العتمة وأردت الانصراف قتال لى يا على هنا تبيت الليلة عندى، قال فدخل ودخلت معه فأخرج زوجته الى البيت الآخر، وبت أنا والشيخ في البيت، فقام الشيخ يصلى وقمت أنا أصلى في الجهة الاخرى من البيت، فصليت ما شاء الله، ثم أصابني كسل عن الصلاة، فلم أقسم أصلى، فجلست جالسا ثم اضطجعت فنمت، فاذا أنا في النوم في عرصة الشيخ سيدى أبي يعقوب والشيخ عند الصهريج أمام الساقية ومعه فقير على زى الاعاجم، ويده في يد الشيخ، والشيخ يقول لني يا على هذا هو انفقير الخضر عليه السلام، قال فقبلت يده وتبركت به ثم افقت، فاذا انشيخ عد تنحنح وقال لى يا على رأيته، قال فقلت له يا سيدى نعم رأيته؟

## الشيخ أبو يعقوب في جامع عمرو بن العاص:

وحدثني أبو عبد الله معيث عن الشيخ أبي يعقوب قال كنت في جامع عمرو بن العاص أنا والخضر عليه السلام نتحدث، فاذا بوالدك يعنى على بن مغيث جاء وجلس الينا وقبل يدى الخصر عليه السلام، وصار يقول له يا سيدى ادع لنا أن يجمعنا مع أولادنا، قال الشيخ سيدى أبو يعقوب نكان الخضر يدعو له بلسان الاعاجم ما فهمت ما يق**ول له في دعائه** وحدثني أبو عبد الله المذكور، قال سمعت سيدى أبا يعقوب يقول، اجتمعت مسع الخصر عليه السلام فى جامع عمرو بن العاص ثلاث مرات، قال مؤلف هذاً الكتاب غفر الله لمه ، رأيت في كتاب مناقب الاولياء لسيدى أبي الحسسن المراكشي رحمه الله ونفع به، قال على بن محمد خرجتَ يوما من مصر أريد الميمون لزيارة رجل مخفى على الناس لا يعرفه الا رجال معلومون، وما يمكن لى أن أذكر اسمه، فبينما أنا على شاطىء النيل ماشيا اذ انسا بالرجل عليه حلة العجم، وعليه مرقعة وبيده أبريق فسلم علينا مبادرا، **له فرددت عليه السلام، وأثر البشاشة على وجهه، وكان وقت صلاة الظهر** فقال أم بنا نصلى الفريضة، فقلت له نعم وكنت على وضوء، شم قلت له صل بنا قال نعم فأخرنى عن يمينه ثم قال لى تأخر قليلا فان هذه هي السنة في صلاة الاثنسين، فصلينا فكان يطيل السجود والركوع، وما طيت صلاة اتقن منها، وكنت أسمع خلفنا ونحن نصلى، فنظر الى وضحك حتى انظر الى ثناياه، وقال لى يا على أما تعلم ان ملائكة هذا الموضع صلوا معنا، فتعجبت منه الذي عرف اسمى مـن غير أن أعرفه، وعلمت أنه من الاولياء بلا شك ثم قال لي لو أدركت يقينا في علم التوحيد لرأيت الملائكة بعينك وكنت أظن بنفسي أنبي على شسىء فقلت له يا سيدى علمنى مما علمك الله، قال نعم فقال لى أذكر ما علمت فدكرت له شيئًا فضحك منى، وقال لى يا على لو أعطيت من علم التوحيد ذرة لحملت السماء على جفن عينك ثم قال لي لا يقع نظرك في عالم مشاهدتك وغيبتك الاعلى الله لانه ما في الوجود غيره، فنظرت فلم أر أحداً فعشى على ساعة، ثم قمت فمشيت حتى وصلت اليمون، فحدثت بذلك انسيد الذي جئت لزيارته، فقال لي هو الخضر عليه السلام، فبهت فسي وجهه، فقال لى أى شىء يبهنك ما جاءنى رجل قط حتى يلقاه صلى الله عليه وسلم، ومن عندي خرج أمس فبقيت متحيرا حيث لم أسأله أكثر مما سألته فعلم ذلك السيد منى فأقعدنى عنده ثلاثة أيام، ثم أردت أن أودعه وانصرف، فقال لي أقعد الساعة حتى ياتيك صاحبك الاعجمي، الذي هــو الخضر عليه السلام، فسررت لعلمي بصدق السيد، فقعدت اليوم الرابع حتى الى وقت صلاة الظهر، فاذا بباب السيد قد قرع فقال لي قم فافتح، فقمت الى الباب ففتحته فاذا أنا بالرجل العجمى الذى صليت معه وأنا متأسف على ما فاتنى من سؤاله عن شيء انتفع به فلم تظهر منى بشاشة من شدة الفرح، فدخل الى بيت السيد فصلى بنا الظهر، ولم أر السيد قرب اليه طعاما ولأشرابا بخلاف عادته ممع من يرد عليه من الاولياء، شم تكلم السيد معه بكلام ما كنت أفهم منّه الا بعض الكلمات، وأنا ساكت لا أستطيع خطابا ولارد جواب، فلما فرغ أخذ في الدعاء فلم أعلم منه الا نلاث كلَّمات: الكلمة الاولى ياحي مع كلُّ حي يامن لا يفوته شيء، والثانية يامن أحاط بكل شبيء علما، وقهر عباده بالموت والفناء، والثالثة يامن تقدست أسماؤه ولا يحصيها غيره، ثم قال لى السيد الولى قم الى موضعك الدى أتيت منه فبكيت بكاء شديدا حتى كادت روحى تزهق فجبر العجمي قلبي، وقال لى نجتمع يوم الجمعة بمصر في الجامع، فقلت له ما أعرفك أين أجدك مقال تجدنى فى مسجد عمرو بن العاص، فحينتد طابت نفسى، ثم ودعت

السيد والرجل الاعجمى، وصرت الى مصر، فنظيرت اليه فعرفته ومسا وجدت معه آحدا، فصليت ركعتين وسلمت عليه، فآخذ بيدى واقعدنى على يمينه، فسالنى عن حالى فأخبرته فيقيت بمصر سته اشهر، اجتمعت معه فيها ثلاث مرات فى شهلات جمع وهو لا يجالس فيها احدا، فوقع فى نفسى ان الناس محجوبون عن رقيته، فعلمنى فيها شلات علوم، فى نفسى الا أعلمها لاحد الا عند موتى، فقلت له أعلمها لاحب الناس الى، قال ما تستطيع ذلك ما يعلمها الا من قسم الله له بها، فلم يزدنى أكثر من ذلك ثم أمرنى بالمشى الى بيت المقدس، فمشيت باذنه، وما رأيته بعد ذلك، فعلمت أن ما كان قسم لى الا ما علمسى،

القاضى المفتى الشريف أبو عبد النور العمرانى ببادس : حدثنى أبو العباس بن المؤذن، وأبو عبد الله بن مغيث وغيرهما وأهل بادس، وكنت سمعت هذه الحكاية لاكن لم أتحقق هـل هى على النسق من الشيخ المقيه المفتى الشريـف القاضى ابى عبد النـور بن محمد العمرانى بمدينة بادس يحكيها عن الشيـخ أبى يعقوب والـذى سمعته من المذكورين ببادس ان الشيخ سيدى أبا يعقـوب .

# الشيخ الصالح المؤنن ببادس وتعبي الرؤيا:

حدث أنه كان يرى الرؤيا فيحتاج فيها الى تأويل، والى نظر فى الكتب، قال فقال لى المؤذن الصالح الموقت عيسى بن عمر اذا رأيت الرؤيا فانظر اليوم أو الليلة التى تراها فيه، واحسب كم يوم مضى من الشهر وعد على عدد الايام من سور القرآن من أول الفاتحة، وتلك السورة التى توافق فى العدد اليوم الذى رأيت فيه الرؤياء تعد من أولها من الايات على عدد السور التى عددت أيضا، ففى الاية الموافقة لليوم الذى رأيت فيه الرؤياء الى أن جاءنى أبو العباس احمد بن يوسف بن اسماعيل وقص على رؤية رآها، ففسرتها بالوجه المتقدم، وقلت له اذا أنت رأيت رؤيا ففسرها على وجه كذا وكذا؛ وعلمته التفسير المقدم، فلما كان بعد ذلك وأردت أن أفسرها بذلك التفسير نسيته، فأردت أن أتذكره من عند الشيخ المؤذن أبى مهدى عيسى الذكور، فقلت له ذلك التفسير الذى علمتنى أذكره لى وانى نسيته، قال فقال لى والله ما علمتك شيئا قط ولا ذكرته

لك ولا عندى منه علم، فانصرفت عنه وعلمت أن الذى كان علمنى ذلك هو الخضر عليه السلام، قال مؤلف هذا، مازلت أفسر الرؤيا على هذا الوجه فلا يظهر لى شىء فيها، فعلمت أن فى هذا التفسير سرا لم يطلع عليه الا الشيخ سيدى أبو يعقوب وأمثاله، ولم يظهر ذلك السر لى ولا لأمثالى، مثل أن يكون فى باطن تلك الآية التى تعبر بها الرؤيا ما يطلع عليه الا أولياء الله تعالى ولا يطلع عليها غيرهم، وقد تقدم فى الحكاية فى صدر الكتاب عن سيدى عبد الله المغراوى أنه كان يقرأ فى اللوح الواحد من القرآن خمسة أشهر وستة أشهر فى كل نفذه ينفذه يرقى الى مقام المعرفة، وقد قال سيدنا ومولانا على بن ابى طالب رضى الله عنه وكرم وجهه للقرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع والله أعلم .

## الخطيب أبو الحسن:

حدثنى حفيده الخطيب أبو الحسن أنه سمع من الشيخ سيدى أبى يعقوب أنه قال يعلم الله ليس كل واحد يعبر الرؤيا على هذا الوجه، وانه قال عن الرجل الذى علمه ذلك انه الخضر قال وكان سبب قول الشيخ في ذلك انى رأيت رؤيا فأخذت في تعبيرها على الوجه المذكور، فاذا بالشيخ يصيح من بيته يا على فجئته ودخلت الى بيته، وقال لى يعلم الله ما أحد يعبر الرؤيا على ذلك الوجه .

# نكر رحلة الشيخ سيدى أبي يعقوب رضى الله عنه الى المشرق:

حدثنى أبو عبد الله بن مغيث قال سافر الشيخ سيدى أبو يعقوب الى الحجاز في شهر الله محرم من خمسة وسبعمائة وكان خروجه في يوم السبت ولما كان الجمعة الذى سافر فيه جاء من البادية الى بادس خلق كثير من الطلبة والفقراء والصلحاء برسم رؤية الشيخ والسلام عليه، فصلوا معه الجمعة، وخرج الشيخ للمقابر برسم الزيارة على عادته، فخرج وراءه أولئك القوم الى مقبرة من المطى، فوقف ثمه وجازوا عليه، وأخذوا في البكاء على فراقه ورغبوا منه القعود، فقال لهم يعلم الله ما مشيب الامامورا رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما وذكر كلاما لم أثبت عليه الآن لبعد ذلك التاريخ قال مؤلف هذا كان:

### الفقيه أبو عبد الله الرهوني ببادس:

حدثنى بمدينة بادس صاحبنا الفقيه أبو عبد الله الرهونى، حين رجع من زيارة الشيخ سيدى أبى يعقوب رحمه الله قال، قال له الشيح سيدى أبى يعقوب رحمه الله قال، قال له الشيح سيدى أبو يعقوب كان سبب حجتى انى رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وقبل دخوله فى ركن المحراب الجامع قمت فسلمت عليه و أقبلت على النبى صلى الله عليه وسلم وقلت له ما جاء بك يا حبيب يا رسول الله، فقال لى يا يوسف جئت لزيارتك، قال فقلت له أنا أحق بذلك ثم أخذت فى السفور .

# خروج الشيخ أبى يعقوب للحــج:

وحدثني أبو عبد الله بن مغيث قال خرج سيدي أبو يعقوب من بادس يوم سفره الى الحجاز وخرج معه أصحابه الذين سافروا معه، وخرج لوداعهم طائفة من أهل بادس فباتوا تلك الليلة بموضع يقال لمه ازموراً عند رجل صالح يقال له عيسى بن المعلم، وكان غزير الدمعة، ما يسمع شيئًا من تلاوة القرآن او الموعظة الاوييكي بكاء شديدا، قال فانزل الشيخ في بيت وحده، وانزل من عداه من الواردين معه في موضع آخــر وصنع لهم طعاما وأكرمهم غاية، قال فأخذ الشيخ فى الصلاة والدّعاء فلم يرل يدعو حتى دخلنى عجب في ذلك، فاذا أنا أسمّع قائلا يقول لى من ركن البيت الذي كنت فيه يا يوسف أدع الفضل عميم والرحمة واسعة، قال مؤلف هذا، قد كنت قبل أن أقف على هذه الحكاية أدعو في الصلاة وعند ريارة قبور الاولياء لنفسى ولامير آلمؤمنين وولاة أمرهم ولجميع قرابتى وأهلى ولجميع أهل بلدى ولجميع المامين، ولم يخطر بخاطري أن أقول لنفسى يايتها العاصية المستمرة على ما أنت عليه من أنت حتى تدعو هذا الدعاء ليت العجل يهضم نفسه ثم خطر بخاطري مرة اخرى ان قلت من جاء الى ملك كبير من مأوك الدنيا فطلب منه قيراطا أو خرسا أو شيئًا يسيرا من متاع الدنيا فقد أساء الادب عليه، ولم يقدره قدره، فكيف يستطيع أن يسال من ملك يوم الدين جل جلاله وتقدست أسماؤه، أي شيء كآن غاستمرت حالتي على ذلك الدعاء والحمد لله الى أن رأيت هذه المسألة التي جرت للشيخ سيدي أبي يعقوب فغرجت وزدت الدعاء والحمد الله .

## سفره عن طريق الجزائر:

قال مؤلف هذا لما وصل الشيخ سيدى أبو يعقوب الى الموضع الذى بات فيه ورجع المودعون له، سافر هو واولئك القوم الذين خرجــوا معه من بادس برسم الحج، وكانوا أناسا قلبلين غبلغهم الْخبر في (1) كرط ان الركب قد رحل من تلمسان منذ أيام، فخاف من كان مع الشيخ <u>فبينما هم كذلك يتحدثون فى أمر الركب اذا برجل عليه زى الطلبـة قــد</u> وقف الى الشبيخ، وقال له لعلك تغيرت من فوات الركب، لا تَخَف، ولا يكن نظرك الا الى مكَّة، فانها في قبضتك قال ثم صار الرجل اذا رحل الشيـــخ ومن معه يتقدم أمامهم، فاذا نزلوا يغيب عنهم، فما زال معهم كذلك حتى لُحقوا الركب في جهة بجاية، وذكر لي عن الشيخ أنه كان يقول أنه الخصر عليه السلام، حدثنى الشيخ أبو زكرياء يحيى الشاكرى خديم الشيخ سيدى أبى يعقوب في طريق الحجاز قال ما ترك الشيخ سيدي أبو يعقوب نسيتًا من أوراده كلها لا صلاة ولا صوما ولا قراءة القرآن ولا شبيئًا مما كان يفعله وهو مقيم، قال الحاج الصالح أبو زكرياء يحيى المذكور وما نزل في بلدة ولا قرية ولا مفازة لا يكون فيها عمران، الا ويبعث الله تعالى له رجالا صالحين يتبركون به ويضيفونه ويسعون في قضاء حوائجهم، وأما هو فما كان يحتاج لاحد في شيء غيرالماء والمأوى، ولم يزل كذُّ لَكُ ماشيا وجائيا، قال الحاج يحيى المذكور لم أزل في برقة ولا في طريت الحجاز ومكة والمدينة أحمل ركوة الشيخ فى يدى، وأسير معـــه ومهمى احتاج الى الوضوء ينزل عن ظهر البعير ويتوضاً، واذا سألنى أحد أن يشرب من الركوة أعطيت يشرب منها، لكون الشيخ أمرنى بذاك، وما فقدت الماء من تلك الركوة قطه قال مؤلف هذا، رأيت في كتاب مناقب الاولياء لسيدى ابى الحسن المراكشي قال سرت يوما الى سياحة فتبعني شاب اسمه يوسف، وكان يواصل خمسة عشر يوما فلما رأيته قلت له

<sup>(1)</sup> وادى كرط بقبائل النافسور .

أرجع الى الفقراء خير لك، فلم يفعل فرغبني وبكي فتركته، وكنت أريد أن أصل الى أسوان الى رجل يعرف بعبد الله الهرغى فمشى معى الشاب ومعه الابريق، وكنت أردت أن أمشى على الاقصور، فسرقتنا طريق صغيرة فتهنا في صحراء، ومشينا النهار كله فيها وبتنا الليل ثم أصبحنا، ونحن نصلى بالتيمم، ثم مشينا الى وقت الزوال، فقعدنا الى الارض واشتــد علينا الحر، وحميت علينا الشمس، والابريق بيد الشاب، وأنا أقــول يـــا يوسف أصابني العطش، فقال لي ياسيدي أقعد مكانك، فتوارى عني وراء تل رمل فأتاني والابريق مملوء بماء، فنظرت اليه ونظرت الى الابريـــق فكان العطش لم يصبني من شدة ما وجدت من الشاب فقلت له والله لاشربت من هذا الابريق شيئًا حتى تعرفني من أين هذا الماء، الذي جئت به في الابريق، فقال لي ياسيدي اني أعرف في هذا الموضع مكان الماء فقلت له يا ولدى لنا يومان تائهان في هذه الصحراء، وما عرفت الطريق فكيف تعرف موضع الماء، ثم قال ياسيدى أقول لك الصدق لولا انبي اعتقد فيك ما عرفتك بحديثى، كما لم أعرفه أحدا غيرك، فقلت له عرفنى، قال نعم يا سيدي هذا الابريق له عندي خمس سنين، وأنت تعلم اني متجلد على الوصال، فاذا أردت أن أدخل الى الصحراء برسم الحج، آخذ هذا الأبريق معى، فاذا أصابني العطش أدخلت تحتى فاسمع الماء ينزل فيه باذني، ولا أعلم من حيث هو فاشرب وأتوضأ وبه أقوى على الصحراء، قال فقلت له أن كان قولك حقا فاهرق الماء الذي في الابريـــق، واجعل مـــا ذكرت، فهرق الماء من الابريق حتى لم يبق فيه شيء، ثم قام واقفا وادخله تحته ثم قرب منى وقال اسمع باذنك الى الابريق، فجعلت أذنى عند عنقه مبالله الذي لااله الا هو لقد كنت اسمع نزول الماء الى الابريق كأنه ينصب من ميزاب، ثم أخرجه من تحته مملُّوءا بالماء، فقلت أشهد أن الله على كل شسىء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شسىء علما وأنه فعال لما يريد، فتناولت الابريق من يده وقلت له يا ولدي يا يوسف ومن هذا الماء ينبعي أن يشرب لقربه من الكون، فشربته ماء أحلى من كل ماء وابرد من الثلج، حتى رويت ثم ناولته أن يشرب فامتنع، ثم قال لي توضأ فتوضأت وتوضّأ منه وصلينا الظهر، ثم قعدنا في الوضع حتى صلينا العصر، ثم مشينا الى المعرب فبتنا تلك الليلة ونحن لا نعلم حيث نحن، فلما أصبحنا صلينا الصبح ثم مشينا مع البحر فرأينا النخيل فلما قربنا منها عرفنا البلد واذا الاقصور، فيتنا تلك الليلة عند الشيخ أبى الحجاج الاقصورى، شم مشينا السي أسوان، وكان قريب العيد الكبير، فقعدنا عند الشيخ أبى محمد الهرغى، وعيدنا عنده العيد الكبير، ثم أراد الشاب أن يمشى، فتركت سبيله وهو الآن بمكة، ويبعث لى بالسلام مع كل من يعرفنى، فخروج الشاب يوسف معى لتصرفه نفع الله بهم أجمعين .

## الشيخ أبو يعقوب في الحجاز:

وحدثنى الشيخ أبو زكرياء يحيى الشاكرى أن الشيخ سيدى أبا يعقوب لم يفطر مدة غيبته فى الحجاز غير أيام الاعياد ويوم بين مكة والمدينة كان أصاب الناس فيه حر شديد ومات من الناس ألفان أو ما ينيق، فأفطر الشيخ فى اليوم .

### زيارته لقبر اللخمى بمصر:

وحدثنى الحاج أبو زكرياء المذكور ان الشيخ سيدى أبا يعقوب مر بقبر الشيخ سيدى أبى الحسن اللخمى مؤلف التبصرة، وانه شك هل هو قبره أم لا، قال فقال اللهم ان كان هذا هو قبر الشيخ بين جاء الحسن حقا فاطعمنا ببركته اليوم تمرا قال فلما كان بين العشاءين جاء رجل الى قيطون الشيخ بطبق من تمر، وقال لى هذا التمر أريد أن يأكل منه هذا الرجل الصالح، فأخذته وادخلته للشيخ، وحدثنى الشيخ أبو عبد الله بن معيث قال سمعت سيدى أبا يعقوب يقول كنت في جامع عمرو بن العاص قرب رمضان، فأذا برجل جاءنى فقال لى أريد أن أقرأ على القرآن، قال فقلت له لا أجد لذلك حتى ينصرم شهر رمضان، قال فلما انصرم شهر رمضان جاء الرجل المذكور فأخذ يقرأ على بالسبع والشاذ، ويتكلم في الآيات بتفسير، ما سمعته ولا عرفته قط، قال فقلت له يا أخى أنت جئت لتقرأ على وتستفيد منى، فأذا بى أستفيد منك، قال فقال لى انما قصدت البركة فقط، قال فلما جاء الى سورة الانعام قلت له يروى أن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة قلت له يروى أن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ونزل من الملائكة ستمائة ألف، وان فيها اسم الله العظيم واحدة، ونزل من الملائكة ستمائة ألف، وان فيها اسم الله العظيم

الاغظم، قال فقال لى اذا جئت الى قوله تعالى لن نومن لك حتى نوتى مثل ما أوتى رسل الله، والله يعلم حيث يجعل رسالاته، ثم تدعو فسان الدعاء يجاب عند ذلك، قال فلما رآني استعظم عليه واتعجب منه غاب عنى، وسمعت غير أبني عبد الله ابن مغيث المذكور يقول أن ذلك الرجـــل كان الخضر عليه السلام، وحدثنى الحاج الصالح الشيخ أبو زكريساء الشاكرى خديم الشيخ سيدى أبى يعقوب، قال آجتمع الشيخ سيدى أبو يعقوب في مصر برجل من أولياء الله الكبار كان حمالا يحمل الخبز في قفص حديد، وكان يعطى للشيخ سيدى أبي يعقوب رغيفتين في كل يوم، قال الحاَّج يحيى طال ما أكلت من ذلك الخبز، وكان امام جامع عمرو بن العاص رجّلا صالحا، وكان يجتمع مع سيدى أبي يعقوب ويتبرك به ويرغب منه أن يجمعه مع الحمال، فلما كآن ذات يوم اجتمع الحمال مع سيدى أبى يعقوب في مسجد عمرو بن العاص وكان يتحدث معه فاذا بالشيخ سيدى أبى يعقوب رد رأسه لينظر الى الامام المذكور ليجمعه مع الحمال، قال فعاب الحمال عنه، قال فلما كان بعد ذلك اجتمع الحمال مم الشيخ سيدى أبى يعقوب فعتب (أى الحمال) عليه ذلك، وقال له لاى شسىء تدل على، مقال له الشيخ انما دللت عليك رجلا صالحاء فقال له اياك أن تعود لمثلها؟

## سفره الى ابن غازى بليبيا ورجوعه للحجة الثانية:

قال الحاج يحيى لما حج الشيخ سيدى أبو يعقوب الحجة الاولى ورجع الى مصر واجتمع مع الحمال، قال الحمال لابى يعقوب أى شسىء نريد أن تعمل، قال له الشيخ أريد أن أرجع الى المغرب، فقال له الحمال حتى تحج حجة ثانية، ولابد لك من ذلك أن شساء الله تعالى، قال فعلب على الشيخ الذين جاؤوا معه من المغرب، فرحل الى جهة المغرب فلما بلغ الشيخ الى اسكندرية طلع فى البحر فى مركب، وطلعنا معه يقول الحاج يحيى، فسرنا حتى اذا بلغنا الى موضع يقال له مرسى ابن العازى من يحيى، فسرنا حتى اذا بلغنا الى موضع يقال الله تعالى، وخرجنا فى مرسى برقة، عطب المركب الذى كنا فيه وسلمنا الله تعالى، وخرجنا فى الساحل، فوجدنا مركبا قد فرغ الزرع فى المرسى المذكورة، وهو يريد السفر الى طرابلس، فأطلعنا فيه مغربى فلما رفع القلاع وقف المركب،

ولم يمش، فقال الشيخ هبطونى هبطونى، فهبط وهبطنا معه فقال خاطر الحمال فعل فينا تعالوا نرجع فرجع ورجعنا معه من برقة الى مصر فى البر مسافرين فى الحين، فلما اجتمع الشيخ مع الحمال فى مصر قال له يايعقوب لابد لك من حجة ثانية، فقال له الشيخ نعم ورجع حتى حجة ثانية، فلما رجع من الحجة الثانية واجتمع بالحمال قال له يا يعقوب الآن ترجع الى المعرب، قرجع الشيخ الى المعرب، قال مؤلف هذا، قلت للحاج يحيى أرأيت أنت الحمال، فقال لى لا، كأنى يوما جلست فى جامع عمرو بن لاماص وعلى ثياب خلق جدا ممزق فاذا برجل وقف عند رأسى، فلم أره لكونى كنت جالسا، وهو قائم وحجب الله عنى، فالقى السي قميصا وسروالا وعمامة، قال فلبست الثياب وانصرفت الى الشيخ سيدى أبى يعقوب، فلما رأنى قال لى بالصحة، هل تعرف من أين هذه الثياب، عند الحمال .

## ترحمه على أخيه ابى العباس احمد المدفون بمكة:

وحدثني الحاج أبو زكرياء يحيى المذكور، قال فلما دخانا مكة كان الشيخ سيدى أبو يعقوب يطوف الليل كله وما رأيته نام فيها ليلا أصلاء وكان الخروج الى مقابر باب المعلا يترحم على من هناك ويزور المقابر، فدخلت عليه يوما فوجدته جالسا في الحرم، فقال لى يا يحيى ترحمت اليوم على احمد، وقرأت عليه ودعوت له، قال فقلت له ياسيدى ومن أين عرفته قال فقال له هو اعلمنى بنفسه، قال لى يا أخى يا يوسف جميع ما فى هذه المقابر ينتفع بك، وأريد أن تخصنى من بينهم بشىء، قال فقلت له ياسيدى في النوم رأيته، قال فقال لى لا فى اليقظة مثل ما أنا أكلمك وتكلمنى، وكان حكى لى أن الشيخ سيدى أبو يعقوب كان له أخ سيد فاصل، وكان أصغر من الشيخ وكان سلم للشيخ أبى يعقوب في جميع ميراثه فى أبيه اعانة للشيخ على ما كان بسبب من العبادة فانفسرد ميراثه فى أبيه اعانة للشيخ على ما كان بسبب من العبادة فانفسرد الشيخ بميراث أبويه كله اذ لم يشاركه فيه غير أخيه المذكور وحدثنسي أبو عبد الله بن مغيث المذكور قال كان سيدى الحاج أبو العباس أخ ابو عبد الله بن مغيث المذكور قال كان سيدى أبي يعقوب رجلا خياطا وكان زاهدا في الدنيا تاركا لها، وكان له سيدى أبي يعقوب رجلا خياطا وكان زاهدا في الدنيا تاركا لها، وكان له

طرق الى الحج، وحج اثنتى عشرة حجة، وكان له صوت حسن وتطوف لطيف، وكان يسكن ستة أشهر بمكة وستة أشهر في المدينة، واتفق له بالمدينة ان كان في بعض نظها وهو ينشد قصيدة:

دموعى على واد العقيق عتيق ولى زفرة تعدو بها وتتوق فلما جاه في القصيدة الى قولها :

نعتونى فقالوا هاك محمدا وهاك أبا حفص وهاك عتيق قسال سمعه شساب رافضى من حائط هناك فضرج اليه معاضبا ولطمه لطمة عظيمة، وقسال له يابن الفاعلة أنت رأيت أبا بكر وأبا حفص معه ، يعنى مع النبى على الله عليه وسلم قال فجلس سيدى أبو العباس الى الارض مكترثا مما فعل به الرافضى مستعفرا الله من ذنبه، فان الصوفية قالوا من جنى عليه فليستعفر الله، قال فخرج اليه رجل من ذلك الحائط، وأخرج له تمرا، واعتذر واسترضاه فترك له تمره، وانصرف الى بيته بالمدينة فاضطجم فنام فاذا به يرى فى نومه النبى صلى الله عليه وسلم قد آخذ الرافضى الكاظيم له من تلابييه، وأبو بكر قد حبسه من احدى يديه وعمر من الاخرى، والنبى صلى الله عليه وسلم قد آذراره،

# حنين أم أبى العباس أخى أبى يعقوب اليه وهو مازال حيا ف مكة:

وحدثنى عن الثبيخ سيدى أبى يعقوب أنه كان ببادس مع أمه يوم عيد الاضحى، وأمه تبكى على ولدها الحاج احمد هـذا اذكان في الحجاز وذكر لها عنه أنه مات، فقال لها سيدى أبو يعقوب أى شيء تعطى لفقراء اذا جاء ولدك، فقالت له ثيابى هذه، فقال ياحمد أمك تبكى عليك وتدعوك، قال سيدى الحاج احمد كنت بمكة فاذا بى أسمع صوت أخسى يوسف، وهو يقول ياحمد أمك تبكى عليك وتدعوك، فأخذت في السفر الى يوسف، وهو يقول ياحمد أمك تبكى عليك وتدعوك، فأخذت في السفر الى المغرب حتى رجعت الى أمى وفي الحديث الصحيح عن النبي أن شابا من الانصار توفي وله أم عمياء فسجيناه وعرفناه، فقالت مات ابنى فقلنا لها نعم، قالت اللهم ان كنت تعلم انى هاجرت اليك والى نبيك رجاء أن تعيننى على كل شيء فلتحملنى على هذه المصيبة، فما برحنا أن كشسف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا، وروى عن عبد الله الانصاري كنت ممن

دف نابت بن قيس، وقتل باليمامة فسمعناه حين ادخلاه القبر يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان البر الرحيم، فنظرنا فاذا هو ميت، وعن النعمان بن البشير أن زيد بن حارثة خر ميتا في بعض أزقة المدينة، فحمل وسجى، اذ سمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول انصتوا انصتوا فحسر عن وجهه، فقال محمد رسول الله النبى الأمى خاتم النبئين، كان ذلك في الكتاب الأولى، ثم قال صدق صدق وذكر ابا بكر وعمر وعثمان، ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم عاد ميتا كما كال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم عاد ميتا

## نكر أخلاق الشيخ وسيرته رضى الله عنه:

كان الشيخ سيدى أبو يعقوب يوسف رحمه الله تعالى، منذ ما نشأ الاعلى قراءة القرآن، والمداومة على تلاوته، والاعتناء بتفسيره، وتفهمه والتفنن في معانيه، والاعتناء بآياته، وبحديث رسول الله صلعم، وكلم العلماء والاولياء واتباع السنة، وتحكمها على نفسه في أمر دينه ودنياه، وحركاته وسكناته وأكله وشربه ولبسه وظعه ودخوله وخروجه متقللا من الدنيا مجتزئا منها باليسير، لا يرى أبدا يتحدث على شيء منها الا اذا كان جوابا لغيره، ممن يأخذ معه في شأن نفسه، ولا يتولى قط بناء ولا غرسا، ولا اكتسب شيئا ولو أقل ما تدعوه اليه ضرورة المعاش، ولا أكل قط الا من ميراثه من أبيه الذي ورثه عن الاباء الصالحين، كما تقدم حاله مع الفقيه سيدى عبد المالك بن حبيب رضى الله عنه، وكسان الشيخ رحمه الله كثير الحب في المساكين والفقراء والصوفية خصوصا، شديد الحسرص المقتوح من غير أن يدخل يده في شيء مسن ذلك، مهتما بأمور الخاصة والعامة من المسلمين، ساعيا لسد خلاتهم وستر عوراتهم، وأدرار أرزاقهم والعامة من المسلمين، ساعيا لسد خلاتهم وستر عوراتهم، وأدرار أرزاقهم واصلاح ذات بينهم.

## الفتنة التي وقعت بين بقيوة وبني يسغف :

حدثنى أبو عبد الله بن مغيث قال سمعت سيدى أبا يعقدوب يقول، كانت الفتنة ببادس بين بقيوة وبنى يسغف، قال فكنت ادع الله في

الصلوات أن لا يجرى بينهم دم فكانوا يهمون بالقتال، ثم أن الله يصرف دلك من بينهم، فسمعت ابليس وجنوده في الزقاق يقول بعضهم لبعص تعالوا نرحل من هذه المدينة طال ما هو هذا الشيخ الكذا وكذاً في هذه البلدة، ما نقضى لنا فيها الحاجة، ولا يقتتل فيها احد من هؤلاء، وكان رحمه الله اذا صلى الصبح لا يتكلم حتى يصلى صلاة الاشراق، واذا صلى العصر لا يتكلم حتى تغرب الشمس ويفطر، واذا صلى المغرب لا يزال يصلى حتى يصلى العشاء الاخسيرة، ثم يركع بعد صلاة العشساء الاخيرة وينصرف الى منزله، واذا دخل شهر رمضان لا يكلم أحدا الا بالاشارة عند الضرورة، وكان في وقته كله كأنه في غيبة عن المُخلوقين، واذا حدثته حديثا عن الدنيا وانصرفت عنه لا يبقي في سره من حديثك سيء، وذلك لما جمع الله له من اظهاره للخلق وخلطته معهم، وتطهير قلبه ويده من حطام دنياهم، وكان لا يترك من بشاشته وبسط وجهه وبره بجميع من يرد عليه، أو يجتمع معه، وكان عنده تسليم كثير في الاشياء، وكان حاله كذلك في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأكثر حاله فيـــه التغيير بهمته وتسليطها حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، وكان كتـــاب احياء علوم الدين للامام ابى حامد العزالي لا يرزال من بين يديه يطالعه، وكان معظمًا للامام ابني حامد المذكور، خاصا على مطالعته كتابه المذكور، قال مؤلف هذا ما رأيت رجلا قط من أهل المكاشفة والكرامة والاحــوال الصالحة الاوهو يحب الامام أبا الحسن الشاذلى رضى الله عنه ونفعنا به آمين، وكان يقول أنا أشهد للامام أبي حامد العزالي بالصديقية العظمى، وقال لاصحابه اذا عرضت لكم حاجة الى الله تعالى فتوسلوا بأبى حامد الغزالي، وحكاية سيدنا الولى العالم أبى الحسن مشهورة فى قصته مع الامام أبى حامد وكتابه قال مؤلف هذا ورأيت جماعة من أهل الخير والدين ما فتح الله على قلوبهم وانهج لهم الطريق اليه الا بمطالعة كتاب الاحياء المذكور، وقال لي رجل صالح ما طالع أحد كتاب بداية الهداية، وكتاب منهاج العابدين، وكتاب احياء علوم الدين، الا وظهر خيره وفتـح الله على قلبه قطعا «فان لم يصبها وابل فطـل» أنتهى ماقيدته من هذآ المجموع من كرامات الشيخ الولى العارف سيدى

ابى يعقوب نفعنا الله به، وهذا الذى جمعته بعض من كل، ويسير من خثير، ولكنى اقتصر منه على بعض ما سمعته، وتركت من هذا المجموع ما هو غاهض، ومن الله سبحانه وتعالى أطلب العفو والصفح عما تخلد هذا الكلام من تزيين الفاظ وتصنع معان، انه ولى حميد وهو القادر عليه، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأزواجه وخريته، وأهل بيته الطيبين المباركين وسلم تسليما، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

#### نــفــــال مستــمــر

بعد الكارثة المهولة التى لحقت بالمسلمين فى الاندلس، والتسى أجلت العرب والبربر عن تلك البلاد الى شمال المريقيا عام 1492، لحق بعض هؤلاء بموانىء المعرب كمليلية وسبتة وتطوان وسلا، وبقيت المناوشات مسترسلة بواسطة القرصنة، وقد اشتدت عملية القرصنة لما قام بربروس، المدعو خير الله باشا يعاونه أخوه (أروج) بأكبر قرصنة فى اوائل القرن العاشر الهجرى (أوائل 1500) يجوب البحر الابيض المتوسط ويحاصر تلمسان فما كان من صاحبها الا أن طلب تدخل ملك اسبانية (شارلكان) لحمايته وكانت النتيجة فشل أمر تلمسان، وضمها بربروس للباب العالى، ومن هذا التاريخ ظهرت للاسبان مطامع فى شواطى، المشمال الافريقى عامة، وشواطى، المغرب خاصة.

وكانت لها مع مهاجرى الاندلس، الذين استعملوا القرصنة على شواطئها الجنوبية، مناوشات مستمسرة، وفى هذه الاثناء استسولى الاسبان على مدينة العرائش، التى استرجعها مسولاى اسماعيل سنة 1888 م، وفى حسدود أوائل القسرن السادس عشسر اختص الاسبسان بمدينة سبتة، بعدما كانت فى يد البرتغال، وذلك عندما انفصلت هذه الاخيرة عن الاولى، فوقع استفتاء سكانها .

وفى هذه المراحل، انتقل النزاع الى حدود المغرب الشواطئية، بعد ما كان النزاع فى قلب اسبانيا نفسها، فاحتلت جزر مليلية والنكور وبادس، وكان لهذا الاختلال عواقبه الوخيمة على المغرب، وبدأ التنافس بسين دول أوربا على هذه الشواطىء، فقد بدا لاسبانيا أن تملك المغرب لوحدها لاحتكاكها الطويل مع المغاربة فى اسبانيا .

ولاجل الانتقام من أولئك الذين استمروا فى احتلالها مدة قرون، ثم لاجل تأمين ترابها الداخلي من عودة الكرة مرة أخرى عليها، وقسد بقيت اسبانيا محتلة لبعض هذه الشواطى، لمدة حوالي خمسمائة سنة من دون أن نتوغل داخل المغرب، وذلك انها كانت صرفت النظر عن المفسرب الى شؤون أمريكا، حيث شعلتها الثروات المعدنية فيها، وفى هذا الاثناء أيضا لم يهدأ بال المغاربة بل استمروا فى النضال المستمر مع المحتلين لشواطىء مليلية وسبتة، والجزر التى بينهما وموقع الدخلة من الصحراء المغربية بالجنوب المغربي، الا أن الجيش الاسبانى تحصن فيها لمناعتها وحمايتها بحريا، حسبما يأتى تفصيله

وعندما عمدت فرنسا لاحتلال الجزائر سنة 1830 م. استفاقت اسبانيا فجأة فبذلت جهودا جبارة لاقصاء فرنسا عن الجزائر، واستعملت كل ما امكنته من الاساليب التي سنحت لها فرصة استعمالها والتي كسان في طوقها دون الاصطدام معها مباشرة، فعمدت الى تقوية الامير عبد القادر الجزائري باسعافه بالمال والسلاح، كما عمدت الى تحريض المغاربة بمزيد لمساعدة اليه لاجل فتح الحدود المغربية للامير ورجاله ليتحرك كيف شاء وبكامل الحرية لاثارة القلاقل ضد غرنسا، ومديد المعونة للمجاهدين، وكل ذلك بغية اقصائها عن شمال افريقيا تنافسا في الاستعمار، وعندما انتهت حرب الامير عبد القادر، اخمدت الى السكون، وحتى عندما قام بوحمرة بالثورة في شرقى المغرب الشمالي، لم تحرك اسبانيا ساكنا، للقيام باهتبال الغرة لتوسيع احتلالها لشرقى المغرب، بل قبعت فى جزيرة مليلية، منتظرة ما يسفر عنها نتائج الاحتكاك الداخلي، وكل ما معلته انها استعلت احتياجه اني المال فاشترت منه مناجم الحديد بجبل «اكسان» قرب الناصور، واشتغلت بتمديد السكة الحديدية رغم أن بعض الضباط قد كانوا يقومون بمحاولة لدى الحكومة الاسبانية لان تقوم بمسادرة استعلال الفرصة لتوسيع احتلالها في شرقى الريف، مادام المغرب مشتغلا بالفتن الداخلية، وقد حكى الكاتب الاسباني المدعو «انريكي اركيس» وهو ضابط في ذلك الوقت فى جيش مليلية فى كتابه المعــروف (بالروكى) انه قدم مشـــروع الهجوم على القبائل اهتبالا لفتنة بوحمرة بدعوى الحمادها، ولكن لم يجد أذنا صاغية، مما جعله يكيل اللوم في كتابه لرجال الجيش الاسبأنسى وحكومته اللذين فوتوا الفرصة النتي يعتبرها من الفرص الذهبية حسب قوله، وجعل يكيل لحكومته أوصاف الضعف والخور . والدى يظهر أن احجام اسبانيا عن التحرك في ذلك الوقت لـم يكن ورعا منها، وأنما لما تعلمه عن صعوبة الموقف، فمن جهة أن المعاربة سيتحدون عليها، في حين أن الجيش الافرنسي بالجزائر بالمرصاد لها، يقوم باعانتهم أسوة بما فعلته هي مع الامير عبد القادر، على أنها عرفت عن كثب من هم المقاتلون الارياف في نضالهم عندما يحتدم الصراع، ثانيا أن المطامع الاوربية تشعبت وتكالبت على المحرب، فمن جهة أن فرنسا قد ركزت نفسها في الجزائر وهي تحد بالمحرب مباشرة، ولا يهدأ لها بال لتحرك الجيش الاسباني والحال أن قضية المعرب للمرب تصو بين ذوى الاطماع الاستعمارية.

وثالثا فان انكلترا نفسها لا توافق على أن تسترسل أية دولة أوربية لتقوية مركزها خلف جبل طارق، على المر المائى العديم النظير، الذي هو المر المعربي الوحيد الى مستعمراتها بشبه قارة الهند.

والواقع أنه من تاريخ سنة 1845 وهو تاريخ عقد معاهدة تحديد المحدود بين المعرب والجزائر، وقضية اطماع فرنسا واسبانيا تتسارع لاكتساب السبق لاحتلال المعرب، الى أن جاء مؤتمر الجزيرة الخصراء سنة 1906، الذى قضى على استقلال المعرب فى غفلة من أهله، وجزيء الى شطرين اثنين: شطر فرنسا وشطر اسبانيا .

ورغم هذا التقسيم الذى كان من حظ اسبانيا شواطى، الشمال والريف الوعرة وسواحل الصحراء المغربية بالجنوب العربى، غانها لم تتجرأ للقيام بتحركات لاحتلاله، الافى سنة 1909، عندما باشرت فرنسا احتلال الشطر الخاص بها فى المعاهدة فأرسلت اسبانيا جنودها الى مليلية والعرائش، بدعوى توفير الحماية للاهالى والولاة .

وهنا قامت قيامة السكان، فثارت القبائل، وبدأت المعارك تتسرى بين المجاهدين والجيش الاسباني، كما سيفصل بعد .

وعند عقد معاهدة الحماية بتاريخ 1912 بين فرنسا والمغرب في عهد مولاى عبد الحفيظ، التي نصت على وضعية الاحتلال الاجنبى للمغرب، ووضع نظام خاص بطنجة، عقدت فرنسا مع اسبانيا اتفاق مدريد، في السنة نفسها (27–11-1912) في شأن وضعيتها في اقتسام

الاسلاب وتسوية المساكل الحدودية وغيرها، ومن بينها وضعية طنجة، التى تعرض نظامها لمباحثات فيما بعد بين المانيا وفرنسا واسبانيا وانكلترا، كانت النهاية أن تحكم بواسطة بلدية دولية ينتخب أعضاؤها من رعايا فرنسا واسبانيا وانكلترا، تحت اشراف مراقبة دولية، تتكون من قناصيل الدول، ومن ممثل سلطان المعرب.

## القلاع انخمس أو الجيوب المأسورة:

وقد يبدو الامر غريبا ما عليه وضعية الجيوب الساحلية الشمالية للمغرب، وبالذات سواحل الريف من سبتة الى الجزر الجعفرية، كما يبدو غريبا موقف الدولة التى تنتمى بجوارها الى الصداقة التقليدية والتى كانت ابدت بشائر حسن التفهم، عندما احتد النقاش بين المغرب وجارتها من جهة جبال البرانس، تلك الدولة التى كانت وضعت كلكلها على الجزء الاهم من المغرب فى ذلك الوقت، فامتنعت جارتها هذه ان تجاريها على التكالب المكشوف، والذى اسفر عن الفشل الذريع لتلك الدولة الكبرى وقد كان يبدو أن الدم الاسيوى الافريقي الذي خلفه العرب والبربر على السواء فى اسبانيا، ممزوجا بالدم القوطى، طوال ثمانية قرون خلت، والدخارة التي قام أولئك بتهجيرها الى تلك الامة عن طواعية واقتناع سيكونان شفيعين لتمتين أواصر الجوار الدذي يقضى المنطق استثمار على السرب تافية، بتجنبها للنكسات التى قد تعترضها، نتيجة الحرص الوضيع على اسلاب تافية، ومع تفاهتها فتأثيرها على نفسية ذى الحق الذى هو أخذى بحق بنتمي الى السيادة الوطنية والعزة القومية.

ولهذا يبدو غريباً أن تتفاعس الدولة الاسبانية على هذه الاسافين (1) التى مر الوقت من غير رجعة لاعتبارها استر اتيجيسة مشل هذه المجيوب والرقع، التى ان سهلت لها فى وقت تأخسر العالم الافريقسى احتلالها للجزء الشمالى الشاطىء للمغرب، فان هذا التأخر لا يعود ولسن يعود الى يوم يبعثون .

<sup>(1)</sup> يقال أرض أسيفة وأسافة ككناسة وسحابة رقيقة

واذا كانت الاستتراجية الحربية قد انقرضت وخلفتها استتراجية أخرى اقتصادية، فان العقل السليم والتفكير المنطقى، لا يرى سببا اقتصاديا يذكر يعود بالفائدة على الدولة التي تعمل تحت تأثير وحسى المطامع ليست ذا نفع بتاتا، بل أن الخبراء ذوى الفن في مثل هذا الشأن يرون ان الاضرار الاقتصادية هي التي تجنيها اسبانيا من الاحتفاظ بهذه القلاع، في حين أن السكان الاسبانيين في عموم المغرب مضمون لهم راحة الاستقرار والامان، على أموالهم، لما جبل عليه المعرب من رعاية الذمم، وحفظ الجوار، وحسن المعشر، فتاريخه الطويل العريض في الاستقلال والسيادة خير شاهد على ذلك.

على أن الدولة المغربية الفتية المتطورة بقيادة عاهلها العطيم أمير المؤمنين الحين الثانى الذى لا يضاهى فى هذا المضمار، قد برهنت للعالم عن أى استقرار يتمتع به، حتى فى أعوص الظروف فلم يبق أى عذر يتذرع به، للابقاء على رقع لا تغنى غناء يذكر لذلك الاجنبى المتسلط عليها، بينما هى من صميم السيادة للدولة المغربية ذات الحق الاصل الاصيل:

ما هى هذه القلاع؟ وكيف أسرت أو انتزعت من الوطن الام؟ وما هى الاسباب التى سهات هذه المأمورية الشنعاء الا قانونية؟ ذلك ما نبينه فى الجمل الموجزة التالية:

## مدينة سبتة أو قلعة البوغاز:

تقع مدينة سبتة بين 35 درجة و53 دقيقة من خطوط العرض شمالى خط الاستواء، وبين 7 درجة و33 دقيقة من خطوط الطول غربى خط كرينتش .

ليس من شأننا فى هذه العجالة، أن نؤرخ لمدينة ظلت حوالسى ثمانية قرون، ذات اشعاع حضارى ومركز ذى صلة وصل بين الحضارتين العربية والاوربية، حيث كانت المحطة الرئيسية والمر الهائل لتهجير الحضارة الاولى التى جاءت بكل اعتزاز من بغداد ودمشق والقيروان تخترق الآفاق، لكى تجد التربة الثرية والوعى المتفتح فى قرطبة وغرناطة، وطليطلة واشبيلية وأمثالها، فى العدوة الشمالية من البحر المتوسط، بينما تتكيف مع التطور الحضارى لتجعل من مقرها تلك الصلة كاملة بينما تتكيف مع التطور الحضارى لتجعل من مقرها تلك الصلة كاملة

الاستعداد لتفسير المهمة التي هي نقل الحضارة المزدوجة التي صيفت في القالب الاندلسي، فاضفت عليها مسحة ذات فن معمري وموسيقي وطبى وغير ذلك، فلمثل هذا الشأن من التطور الانساني ينبغي أن يكون ذا عناية خاصة متجمعة، تعبأ لها أقلام وأقلام

لان المدينة التى انجبت ابن السبعسين فى الفلسفة، والقاضسى عياض البعيد الشأو فى شتى المناحى من علم وشجاعة، والعالم النحرير السيد عبد الرحمن الكتامي والاديب الكبير مالك بن مرحل وغيرهم.

ممن كان يقول فيهم المعتمد ابن عباد ملك اشبيلية الاديب «اشتهيت أن يكون عندى من أهل سبتة ثلاثة: ابن غازى الخطيب وابن عطاء الكاتب وابن مرانة الفرضى» وأمراء ذوى العزائم كأبى العباس العزفي، وباقى أمراء العائلة العزفية لا يمكن ان يستقصى أمرها الا بهمم فولاذية، تجعل ديدنها محصورا في التنقيب عن مآثرها المختلفة المناحى .

وانما الذى يعنينا هنا أن نشير الى تلك النكبة المفجعة التى استرسل أمرها، ولم يحن بعد أن تنقشع تلك المحن عن هذه المدينة والجيوب الأخرى، التى كان ذنبها الوحيد أنها كانت فى أعز أيام المعرب حصونا ودروعا واقية، للحفاظ عن حوزة الوطن، وعزة السيادة، فاستهدفت لما استهدفت له، لما لها من المناعة وحسن المقاع .

فمدينة سبتة هذه التي كان شرف فتحها على يد العربي الاصيل القائد الفاتح المشهور موسى ابن نصير، الذي متعه الله بموهبة الفتسح العظيم، والذي لم تنكسر له راية في فتوحاته الباهرة.

وعندما فتحها سنة 87 ه. فتحا اسلاميا، جعلها ممرا الى فتوحات أخرى فى القارة الاخرى، التى ظفرت بما ظفرت به من تلك الحضارة البعيدة الشأو، فركز عمله من الجبل المطل على البوغاز الذى خلف اسمه «بجبل موسى» غربى مبتة.

ومن تاريخ فتحها بضمها الى الفتوحات الاسلامية للقضاء على العقيدة الوثنية فيها شهدت اشعاعا حضاريا وعلميا وعزة اسلامية ومناعة قومية.

فقد ازدهرت وترجمت بالمعنى المتكامل حضارة العرب في شمال

افريقيا انطلاقا من مدينة القيروان بتونس التى أسسها الفاتح العربى الكالد عقبة بن نافع كمحطة اسلامية لنقل القوافل الاسلامية العسكرية والدينية والثقافية والعلمية الى الجزائر والمغرب الاقصى، فكانت أى القيروان محجا للمسلمين من هذين القطرين، وعلى الخصوص فانها تحتوى رفاة كثير من الصحابة والتابعين، وتابعى التابعين .

ولما كانت القيروان تقع على شاطىء البحر المتوسط تقريبا لانها لا تبعد الا بـ 45 كلم عن البحر، فإن اتجاه المسلمين اينما وجدوا على هذه الشواطىء، جعلوا من حسابهم أن يقووا روابط الاتصال بين مدنها، التي هي في الواقع حصونهم الامامية، فأسسوا رباطات، فكانت سبتة تحتل الطرف الغربي للبحر المتوسط، كما كانت الاسكندرية تحتل الطرف الشرقي لذلك البحر، وبينهما كانت قرابة ألف رباط، وكانت الرباطات المهمة التي على البحر الابيض المتوسط التي يعنينا أمرها الرباطات المهمة وبادس، وجزيرة النكور (الحسيمة) ومليلية والجزائر الجعفرية الى وهران، وغيرها تحصن تحصينا متينا لمراقبة الاحداث والطوارىء فكانت تجهز بصومعة الحراسة، وبتربية الحمام الزاجل نذى يحمل في عنقه رسالة مكتوبة بماء البصل أو الليمون، لاخفاء نلذى يحمل في عنقه رسالة مكتوبة بماء البصل أو الليمون، لاخفاء للطلاة والتي لا تظهر الا عند وضعها على النار، فتظهر حمراء، وجامع الملاة والتعليم، وغرف للمرابطين، واصطبل للخيول، وشرفات لاسقاط في ذلك التاريخ.

وعلى هذا الاساس كانت مدينة سبتة، فاذا كان سحنون فى القيروان يعقد حلقات التدريس عن يمين المصراب وبنته تعقدها عن يساره، فان أبا الحسن السبتى كانت له بنت محدثة مسندة وهي أم المجد مريم وان أبا اسحاق الانصارى صاحب نظم الفرائض والسير، والقاضى المدرس حافظ مذهب الامام مالك ابا الحسن المثيوى، يعقدان التدريس فى المسجد الاعظم بسبتة .

واذا كانت مآثر القيروان التاريخية أكثر من أن تحصى، فان مآثر سبتة الشهيرة تضاهيها، وقد احصاها المؤرخون الاقدمون مثل

محمد بن القاسم الانصارى فى كتابه «الكواكب الوقادة، الجامع لما فسى ثعر سبتة من تراجم السادة، وقبور الائمة القادة» فأحصى قبور الائمة القادة» فأخصى قبور الائمة القادة فى 88 قبرا وعدد المساجد والمزارات فى ألف وأغظمها الجامع العتيق بلغت بلاطاته اثنين وعشرين بلاطا، ويتميز عن سائر جوامع المرب بالبلاط الاوسط الضخم البناء المرتفع السمك، وبالقصورة الهائلة، انعربية الشكل ومنبره له اثنا عشر درجة، وله صحنان، احدهما أكبر مسن الآحر، وبكل واحد منهما جبان للماء، أما الرباطات، فأعظمها رابطة الصيد، وهي مربعة الشكل قائمة في الهواء، على اثنى عشر عمودا منها ثمانية من الرخام، وسبعة ناصعة البياض، وواحد حالك السواد مع بريق والاربعة الباقية مبنية بالآجور تحت معاقد أركان القبة ولكل عمود منها خمسة أركان، واستدارت بها ثمانية عشر سرجيا في أربع بلاطات مشرفة على البحرين معا وتتصل بها دار القيم لخدمتها .

والى جانبها رابطة أخرى على شكلها ومثالها، وفى وسطها قبر لجارية أحد أمراء الموحدين وعلى القبر قطعة من الرخام الابيض.

وعدد الخزانات العلمية والفنون تربو عن 62 خزانة والرباطات والزوايا ف 47 وأزقتها في 250 زقاقا، وحماماتها في 22 حماما، واسواقها في 17 سوقا والحوانيت والدكاكين في 24.000 حانوتا وفنادقها في 360 فندقا وأكبر هذه الفنادق بلغت أسرته 80 في طبقات ثلاث، يدعى فندق «غانم» كما أن أبا القاسم العزفي انشأ مخزنا كبيرا للحبوب يحتوي على 52 مخزنا .

وعدد أفرانها فى 360 فرنـــا وسقاياتها فى 25 سقاية وأبارها فى 80 بئرا وعدد ديار الاشراف فى أربعـــة .

وعدد مطامير خزن الحبوب فى 40.000 مطمـورة ولجودة أرض المطامير قبل أن الزرع ربما مكث فيها من 60 الـى 70 سنة ولا يتسوس أو يتغير لطيب التربة، واعتدال الهواء، وعدد طواحين الزرع فى 103 طاحونة وعدد الارباض ثلاثة وعدد أبوابها فى 50 بابا وأعظمها الباب الجديد، ويقال له الباب الاعظم، وعدد مصلاتها ستة، منها المصلى الملوكية، سميت بذلك لكون السلطان أبى الحسن المرينى يصلى فيها بجيشه وهى مشرفة على

البحر، وعدد محلات الرمى فى 44 مرمى، يتبارى فيها رماة سبتة بالقوس وغيره، وعدد مضارب السمك فى شعة وعدد المراسى فى ثلاثين مرسى وعدد مصاييد الحوت فى تسعة وتسعين ومائتين مصيدا .

واذا كان القاضى أسد ابن الفرات القيروانى امتشق الحسام لفتح صقلية علاوة على مهامه الاساسية فى التعليم والتحديث، فان القاضى عياض لم يشد عنه فى امتشاق الحسام أيضا ضد الموحدين للحفاظ على البيعة التى فى عنقه للمرابطين، رغم مهامه التعليمية، والتحديثية، ويجدر بنا أن ننقل هنا بحثا كنا نشرناه فى كتابنا (الريف بعد الفتح الاسلامى) الذى ادمجنا فصوله كلها ضمن هذا الكتاب حسب الاغراض المناسبة اعده لطبعه لنفاذ الطبعة الاولى من جهة ولاجل حصر ما يتعلق بالريف فسى مظان واحدة، كما بينا، ليكون مدخلا لحرب الريف الذى خصصنا له الجزء الشانى.

#### القاضى عياض والوحدون

(1) قد كان للقاضى عياض الاثر المحمود فى اتجاه عبقرى الموحدين عبد المومن بن على الى الريف وذلك لما للقاضى عياض من النفسيسة الحربية، التى جمعها الى التبحر فى الحديث، واداة القضاء الشرعى، وتلك النفسية كانت مجلبة لاهتمام المتربعين على عروش المعرب والاندلس، فوقوع مقر عمله القضائى والحربى بمدينة سبتة التى هى حلقة الاتصال بين القطرين الشقيقين قد خنق بذلك أولئك الملوك، فكان أبعث للاهتمام فى نفوسهم، لكسب طاعته، وهو لا يخفى هذه النفسيسة التى ملكت عليسه مشاعره، ولو فى اشعاره، فتجدد مثلا فى وصفه لروضة يصوره شعره أحدد مرسان الميدان فى التشبيهات الحربية وتجنب ليونة الفقهاء، اذ يقول فى بيتين اثنين :

انظر الى الزرع وخامات يحكى وقد مالت أمام الرياح كتية خضراء مهزومة شقائق النعمان فيها جراح

ولو أن تبحره فى علمى القضاء والحديث قد ذاع الذيوع اللائت، أذ ألف فى الحديث مؤلفات بقيت خالدة امثال كتاب الاكمال فى شسرح مسلم، ومشارق الانوار فى تفسير غريب الحديث وغيرهما، وقد اكسبته السمعة الحديثية المطبقة، وجعلته على رأس محدثى المرب، فان صموده فى وجه عبقرى الموحدين عبد المومن بن على الكومى، خليفة المهدى بسن تومرت من بعده واحد رجاله العشرة، اذ وقف فى وجهه لما اراد نزع البيعة التى فى عنقه للمرابطين فى أعنف حملة وجهها اليه، قد هيأت له شأوا بعيد المنال، وجعلته قائدا على سيف هذا الشاطىء من البحر البيض المتوسط، وقد ضاهى بهذا العمل قاضيا آخر فى شرقى شمال المريقا، هو قاضى القيروان أسد بن فرات فى فتحه لصقلية.

<sup>(1)</sup> الجزء الثاني من بحثنا «الريف بعد الفتح الاسلامي» .

ان القاضى عياضا قد وقف فى وجه دولة فتية مرتين وتلك الدولة تولدت وترعرعت فى ظل شخصيتين عبقريتين ملهمتين، المهدى بن تومرت، وعبد المومن بن على، فكلتا الشخصيتين عملتا لخلق هذه الدولة بكل ما أوتيا من الهام وعبقرية، فالأول وان كان اتباعه يحلونه بالامام المحصوم وهو لقب بعيد عن الحقيقة والواقع الا أنه عصامى ملهم استطاع بذكائه الوقاد أن يزعزع اعظم دولة تأسست فى شمال افريقيا وبسطت ذيولها على الاطلس الجبار، مخترقة المفاوز والقبائل البربرية العاتية واصلة الى ما وراء البحر بالاندلس.

وقد كان منذ حداثة سنه يعمل لاجل ادراك هذا الشسأو، فقد رحل من مسقط رأسه «قبيلة المحامدة» فى تخوم سوس بعدما شاهد عراك قبيلته وجاراتها مع شعب لمتونة الصحراوى الذى فرض اشتاذه عبد الله بن ياسين صولة دولته على افريقيا .

فالتحق بن تومرت في رحلته، بقرطبة في السادسة عشرة من عمره بتاريخ 501 هـ. (1107 م) وقد كانت قرطبة المنبع الصافى لفقهاء المغرب، وقد شاهد فيها الضجة الصاخبة التي أقامها فقهاء الاندلس ضد كتاب «احياء العلوم» لحجة الاسلام الغزالي بدعوى خروجه عن المعتقد السائد الذي يتلخص في التفويض وعدم اعمال التأويل في المتشابه وترك الجدل جانبا، وقد دعته نفسه أن يأخذ عن الغزالي نفسه افكاره التسي راقته فى كتابه المذكور فارتدل الى مصر ثم الحجاز لاداء نسك الحسج وبعده التحق ببغداد ليرى شيخ المدرسة النظامية التى وجهت العقيدة الاشعرية التي تقول بالرجوع الَّي الكتاب والسغة، وبطلها اذ ذلك أبو حامد الغزالي، وقد اخبره عن مصير كتابه المحرق على يد دولة المرابطين، وما يلمز به من الزندقة، فاحدث ذلك في نفسه موجدة اضطرمت بها أحشاؤه ظهرت في رفعه يديه الى السماء داعيا: «اللهم مـزق ملكهم كما مزقـوه واذهب دولتهم كما أحرقوه». فانقلب من بعداد بتعاليم جديدة عاملا على تغيير المنكرات، فمر بأبي بكر الطرطوشي بالاسكندرية، وأخذ عنه وقد طردته حكومة مصر نظرا لعمله السياسي، وهكذا استمر يعمل لتغيير المنكر ويطرد الى أن وصل الى مراكش، وأمسير السلمين فيها على بسن

يوسف بن تاشفين فأقام حوله ضجة كبيرة، فكان يخلب لب أمير المسلمسين بالوعظ والارشاد الى أن اصطدم مع أختسه السافرة الوجه، وهى عسادة نساء الملثمين فقرعها وكان سببا لنفيه الى أقصى سوس حيث أعلن دعوته وبدأ دولة الموحدين وقد توفى بعد حرب بينه وبين المرابطين اثر مسرض بعد وقعة تدعى وقعة البحرية عام 523 هجرية (1130 م).

أما ثانى الشخصيتين فهو عبد المومن بن على الكومى الذى وطد ملك الموحدين واستحوذ على افريقيا الشمالية من جبال درن – الاطلسس الكبير – الى حدود مصر واستتب الامن فى هذه الربوع حتى قال المؤرخون انه كان يتجول المسافر فى الشمال الافريقى من أقصاد الى أقصاد دون أن يخشى أذى .

وقد كان تلاقى ابن تومرت فى شعب ملالة حيث كان يتولى تلقين آل ملالة القرآن الكريم وعلوم الدين بعد ما آوته قبيلة منه تدعى قبيلة بنى ورياغل، وقد الهم قدوم عبد المومن عليه وأخبر أصحابه بذلك قبل وصوله، قال أبو بكر بن على الصنهاجى المعروف بالبيدق فى كتابه (1) أخبار المهدى ما ياتى:

«بينما هو ذات يوم قاعد اذ سمعناه يقول: الحمد لله على كل حال قد بلغ وقت النصر، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، يصلكم غدا طالب طوبى لمن عرفه وويل لمن أنكره» ثه حكى وصول عبد المومن واعلام المهدى اياه بالامر الذى يصير اليه قائلا انه ناد انى يا أبا بكر ادفع الكتاب الذى فى الوعاء الاحمر فدفعته اليه وقال لى اسرج لنا سراجا فقرأ لا يقوم الامر الذى فيه حياة الدين الا بعبد المومن ابن على مسراج الموحدين».

وقد تحقق تنبؤه فان عبد المومن بن على هو سراج وعبقرى الموحدين، وطد أركان دولته وقضى على دولة المرابطين نهائيا وأصبح

 <sup>(1)</sup> هو كتاب الحبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين طبع منه على الحروف بأوربا والمؤلف هذا كان حيا زمن المهدى بن تومــرت وتوفى سنة 524 هـ موافق 1129 م.

المغرب وبقية شمال الهريقيا وقطر الاندلس زاهرا، ونفق سوق السنسة وكسر بلاد دولته بالفراسخ ووصل الامن الى أن فى احدى غزواته الى تونس حيث عاث النورمانديون وذبحوا النساء ومزقوا أشلاء الصبيان وقد سار اليها فى مائتى آلف شخص منها مائة آلف جندى ومائة آلف ما بين الخدم والسوقة، ذكر المؤرخون أنه لم تتلف فى الطريق ولا سنبلة واحدة وقد قسم حملته هذه على أربعة فرق بين الفرقة والاخرى مسيرة يسوم بعد استعداد للزاد والماء مدة ثلاث سنسين .

#### عبد المومن بن على في الريث

قد ذكرنا أن القاضى عياضا كان متوليا خطة القضاء بسبتة، ولما له من النفسية الحربية كان يتولى الدفاع عنها وعندما قامت دولة الموحدين كان مدينا بالطاعة للمرابطين وفى عنقه بيعتهم لا يجوز نقضها شرعا الا بسبب طاعن فى المبايع – فتحا – وليس من السهل نزع هذه البيعة من شخص يتولى مركزا كمركز عياض بين فقهاء المغرب وقضاته .

وقد آثر بذلك عبد المومن أن يخضع هذا الجزء من المغرب مقدما فجمع جموعه تاركا فاسا وتلمسان وغيرهما من المدن التي ما انفكت موالية للمرابطين، جانبا، وقصد سبتة في جموع غفيرة من قبائل البربر العاتية مدافع القاضي عياض عنها دفاعا رد عبد المومن عنها فولى وجهته شطر الريف واخضعه، قال في تقويم المنصور «وبعد أن وطد الريف قصد ناحية الشرق حيث بقية بلاد المرابطين» أي أنه سلك طريق شاطىء البحر الابيض المتوسط الى أن وحل الى وهران وفتحها ثم حاصر تلمسان وفتحها كذلك، وبذلك أي بعد عام 534 هـ (1140 م) أصبحت بلاد الريف خاضعة للموحدين بعدما كانت تابعة للمرابطين منذ تخريب مدينة النكور على يد يوسف بن تأشفين عام 472 هـ (180 م) اذ أن ازداجة الذين تعلبوا على وهسران وأسسوا ملكهم فاحتل الأمير على بن أبى الفتوح الازداجي النكور وبقى ملكهم فيها قال ابن خلدون (1) (الى عام 1066 م، فاقلق ذلك يوسف بن الشفين فوجه حملته الى الريف قال في القرطاس (2) وفيها فتح مدينة النكور وخربها ولم تعمر بعد».

<sup>(1)</sup> ف كتابة العبر وديوان المبتدأ والخبر.

<sup>(2)</sup> هو كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس فأخبار المعرب ودولة فاس لابى العباس احمد بن أبى زرع ويكنى أيضا أبا عبد الله كما ذكر في «لقط الفرائد» طبع بطبعات مختلفة والتى نقلنا عنها هى مطبعة الحجر بفاس صحيفة 3 من الملزمة 13.

وعليه فان خضوع الريف الى المرابطين من عام 172 هـ (1078 م) الى عام 534 هـ (1400 م) اذ فتحه عبد المومن بن على ودان للموحدين بالطاعه الى عام 612 هـ (1218 م) حين استخلصه الامير عبد الحق بن محيو مؤسس دولة بنى مرين، وقد التقوا في ملحمة بوادى النكور قال ابن خلدون «والتقى الجمعان بوادى النكور مكان الظهور لبنى مرين والدبرة على الموحدين».

وقدفت هذا الفتح فى عضد عياض لان انفصال هذه الجهة عنسه جعله يعجز عن الدفاع، فعندما وجه عبد المومن حملته على فاس وفتحه بعد حصار دام سبعه أشهر قدم القاضى عياض خضوعه، ووفد عليسه واكرم وفادته فرده قاضيا على سبتة، بيد أن القاضى عياضا وان خصع للطروف القاسية وقدم الطاعة فان اختلاف العقيدتين قد حفر هوة بينهما ولا يمكن أن يركن الى الفاتح الذى فرض عليه الطاعة فرضا وقد قصم ظهره بتقليسم جوانبسه.

فما كادت ثورة محمد بن هود تندلع حتى انتهزها عياض فرصة لاعلان عصيانه فقام بشورة أخرى فى الشمال، وكان الداعى له سببين اننين، أولهما الاختلاف فى العقيدتين كما اسلفنا، وثانيهما استباحة المهدى بن تومرت لسفك الدماء فى مسائل سياسية وذلك مثل قضية البشير: التى تتلخص فى ان شخصا يدعى عبد الله بن محمد ويلقب بالبشير كان صحبهما من سواحل الجزائر، ورغم انه كان فصيحا عالما ذكيا فاضلا فانه تستر بالفهاهة واللكن والتعرى عن الفضائل بأمر منهما استعدادا سياسيا ليوم له ما بعده، فعندما أعلن المهدى دعوته فيقبائل محمودة وهنتاتة وغيرها وتسرب الشك فى اخلاص أناس، قام هذا خطيبا غداة صلاة صبح ذات يوم فبهر الناس فضله وفصاحته بعدما عرفوه بالفهامة واللكن فعدوه كرامة من كرامات المهدى وقد كانت أعدت له لائحة اسماء المشبوه فيهم (أى اللائحة السوداء) فميز أصحاب الشر بين أفراد القبائل فتخلص ممن في قلوبهم ميل للمرابطين وصفا له الجو

وقد عد القاضى عياض هذا الامر الاخطل مهينا للشريعة التى لا تجيز قتل النفس الا بالامر البين، وقد كادت هاتان الثورتان تقضيان على

الموحدين قال فى القرطاس «انه لم يبق يومئذ تحت امرة عبد المومن الا مراكش» لان ثورة ابن هود كانت اشبه بدعوة المهدى من حيث بناؤها على المعتقدات وقد اسمى نفسه الهادى، وهو وان كان من غوغاء الناس الا أنه لا ينكر فضله، ولولا أن شيخ الموحدين أبا حفص عمر بن يحيى المهتاتى واحد العشرة قد كسر جند ابن هود البالغ ستين ألف جندى لما تمكن الموحدون من استرجاع أمرهم .

وقد حذا القاضى عياض حذو ابن هود فاعلن الثورة واستنجد بصاحب قرطبة ابن غانية وهو أكبر قسواد المرابطين فى الاندلس، وطلب منه تقديم عامل له على سبتة ونواحيها ففعل (1) والتف حوله قبائل الشمال ولكن فشل ابن هود وسقوطه قتيلا فت فى عضد عياض فبعد ما أخضص عبد المومن قبائل برغواطة قصد سبتة فقدم فقهاء سبتة وعلى رأسهم القاضى عياض أنفسهم لامير المسلمين، الا أن علم الخليفة بقيمة القاضى عياض فى العلم والحديث ومكانته عند قومه حمله على أن عفا عنه واقتصر على نفيه قاضيا الى تادلا حتى توفى قاضيا ثمه عام 544 هجرية (موافق 1160 م) .

<sup>(1)</sup> قال فى القرطاس صحيفة 134 طبعة الحجر الفاسية «وفى خلال هذه الايام (أى سنة 543 قام أهل سبتة على الموحدين بعد أن بايعوهم ومكنوهم من المدينة وكان قيامهم عليهم برأى قاضيهم عياض ابرن موسى فقتلوا من بها من الموحدين وعمالهم وحرقوهم بالنار وركب عياض البحر الى ابن غانية بالبيعة وطلب منه واليا فأرسل معهم الصحراوى فدخلها وأقام بها أياما فلما سمع برغواطة بخروج عبد المومن اليهم كتبوا الى الصحراوى والى سبتة يستصرخون بفاتاهم فبايعوه واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد المومن وهزموه ثم كانت الكرة عليهم وهزمهم الى أن قال فعفا عنهم وعن القاضى عياض وأمره بسكنى مراكش وأمر بهدم سور سبتة فهدمها.

## نقود موحدية في باطن الارض

قد خضع الريف كما قدمنا لعبد المومن بن على عندما تنكب عن سبتة، وسلك مسلك شواطىء البحر، وكان يومئذ على سواحل حوض الريف مدن عامرة، منها مدينة بادس قال المؤرخ الادريسى:

«وبادس مدينة متحضرة فيها أسواق وصناعات قلائل وغمارة يلجوون اليها في حوائجهم ومنها مدينة بوسكور ومدينة المزمة قال: «ومن بوزكور» الى المزمة عشرون ميلا وكانت قرية عامرة ومرسسى توسق المراكب بها ومنها مدينة مليلية قال: «ومن كرت الى مليلية في البحر 12 ميلا وفي البر عشرون ميلا ومدينة مليلية مدينة حسنة متوسطة ذات سور منيع وحال حسنة على البحر وكان بها قبل ذلك عمارات متصلة وزراعات كثيرة ولها بئر فيها عين أزلية كثيرة الماء ومنها شرابهم ويحسط منها من قبائل الدرير يطبوة .

وكان لعبد المومن على شواطىء طنجة فسبتة فالريف الى مليلية مائة قطعة بحرية من مجموع الاسطول البحرى الهائل المؤلف من أربعمائة قطعة موزعة على شواطىء مملكته، وكان لتلك الشواطىء طرق برية للقوافل تسير في داخل المملكة الى سواحل البحر فكانت احدى الطرق تحل بمدينة النكور المخربة كما أسلفنا، وكانت قرية «ايجاروانو» في بنى بوعياش من قبيلة بنى ورياغل تمر فيها احدى الطرق المذكورة، وكانت ثمة ثكنة من ثكنات جند الموحدين وقد عثر أخيرا فيها على نقود فضية مربعة الشكل نقش في احد وجهيها «الله ربنا محمد رسولنا المهدى امامنا» وفي الوجه الآخر «لا اله الا الله الامر كله لله لا قدوة الا

وهذه النقوذ وان كانت خالية من التاريخ الا أن مرجع أمرها الى سنة 550 ه. (1166 م) لان عبد المومن في هذه السنة أمر بضرب السكة باسم دولته قال في تقويم المنصور «وكان منذ سنة 550 قد أصدر

أوامر الى كل البلاد الافريقية الشمالية باحراق سائر كتب الفروع وأمر العلماء أن يرجعوا فى ألامور العامة دنيا ودينا الى كتاب الله وما ثبت من سنة رسول الله وجمعه ابن تومرت فى كتابه المعروف «بموطآ ابن تومرت» ثم ضرب السكة باسم دولته الحديثة وكتب عليها الله ربنا ومحمد رسولنا والمهدى امامنا، ولا ريب أن هذه النقوذ قد راجت رواجا كبيرا وكثر تداولها بين الناس وقد شاهدت بنفسى اثناء جولاتى بالملكة التونسية كمية كبيرة من هذه النقوذ بيد الصبيان فى مختلف النواحي».

وقد برزت هذه النقوذ فى هذه القرية على سطح الارض من دون اعمال حفرية غير أن المصل المذكور كن معلوما بأنه مدفن للكنوز» وهذه القرية تبعد عن مدينة النكور جنوبيها بعشرة أميال تقريبا وقد ظهرت من تلك الكنوز كمية أخذ بعض الصبيان منها كيلوغراما وربعا وأخذ غيره غير ذلك .

وبهذا البحث تعلم المواقع الاستراتيجية البرية التي كان الموحدون يستعملونها لحفظ سواحل البحر الابيض وتكون صلة الوصل بين القيادة العامة في داخل المملكة» . (1)

وهكذا شهدت مدينة سبتة ذلك الاشعاع العمراني والحضاري، وكانت محطة للقوافل الدينية والعسكرية والتمليمية مثلما كانت عليه القيروان، الا أنه بعد نكوص المسلمين على الاعقاب، في شبه الجزيرة الايبيرية بعدما كانت فتوحاتهم بلعت أوجها، حيث وصلوا الى جنوب فرنسا، بقيادة عبد الرحمن العافقي، فإن عوامل التأخر أدت بهم السي أن ينحسروا ليس على تلك الفتوحات فحسب، وانما هوجموا في عقد دارهم وذلك نتيجة للتضعضع الذي لحق بملوك المرينيين المتأخرين، فلم يسيروا على نهج أوائلهم الذين بزوا الاقران مثل يعقوب بن عبد الحق وأبى الحسن المرينيين، بينما الممالك المسيحية في اسبانيا تتوحد لهدف واحد، وهو محاربة المسلمين، اينما وجدوا في امسارة بني الاحمسر واحد، وهو محاربة المسلمين، اينما وجدوا في امسارة بني الاحمسر

<sup>(1)</sup> هنا ينتهى الجزء الثاني من بحث «الريف بعد الفتح الاسلامي»

بغرناطة التى كانت تلفظ نزعها الاخير فى الاندلس، أو فى المغرب، حيث كانت اسبانيا والبرتغال تتقاسمان مناطق الاحتلال، فاختصت اسبانيا بالمناطق الشرقية التى احتلتها فى التواريخ التالية، والتى تضم لائحتها جزائر (بادس 1508 م) (النكور 1560 م) (مدينة مليلية 1494 م) (الجزائر الجعفرية 1848 م) (الى وهران 1509 م) .

واختص البرتغال بسبتة 1415 م. وما وراءها غربا فى لائحة تضم عدا سبتة، القصر الكبير 1478 م طنجة 1471 م، أصيلا 1471 م العرائش 1510 م المهدية 1515 م، أنفا 1571 م (الدار البيضاء حاليا) الجديدة (1) 1502 م آسفى 1512 م أكادير 1510 م، والدخلة 26—12 المحديدة فى الصحراء المغربية بواد الذهب.

وعليه فان أول احتلال أجنبى لتراب مغربى كان 1415 م. 818 ه. من طرف ملك البرتغال جوان الاول الذى استعان على احتلال سبتة بالخداع، حسب أحد روايات المؤرخين، وهي أنه أنزل في مينائها صادق يظن أهالى سبتة أنها مملوءة سلعا فاذا بداخلها أربعمائة محارب، خرجوا على حين غفلة من أهلها فاستولوا على المدينة، وكان ذلك أيام السطان أبى سعيد بن احمد المريني، فاستصرخوه، فلم يعر لهم أي اهتمام، فرجعوا من حيث أتوا بدون طائل (2) وفي الاستقصاء «كان ذلك بعد حصارها لمدة ست سنوات» وزاد غيره (3) «بعد الاستعداد من البرتغال لمدة ثلاثة أعوام» وان ملك البرتغال هو الذي ترأس الحملة مصحوبا بأولاده الثلاثة: ضون بيدرو وضون دورطي وضون انريكي.

وبقى احتلال البرتغال الى سنة 1580 م حينما توحدت الدولتان تحت تاج فليب الثاني، ولكن عند انفصال البرتغال عن ذلك التاج بتاريخ

<sup>(1)</sup> كانت تدعى البريجة وعندما أخرج منها البرتغال تهدمت بسبب تلك الحروب فجددها السلطان المولى عبد الرحمان فسميت الجديدة الاستقصاء ج. تسع. ص. 12.

<sup>(2)</sup> الاستقصاء ج. 4 ص 92 ·

<sup>(3)</sup> تاريخ الحملات على المغرب باللغة الاسبانية .

1798 استأثرت اسبانيا بسبتة، بناء على استفتاء بين السكان المسيحيين، لان المسلمين هاجروا بدينهم عن مدينتهم الاسلامية التي تكالب عليها اندهر بعد عزة وصولة، ولم يرضوا أن يبقوا محكومين، بعد أن كانسوا حاكمين، على أن المسيحية فرضت عليهم الهجرة القسرية، أو الدخول في المسيحية كما فعلت بالاندلس .

وعلى كل حال، فان الاستيلاء على سبتة كان أمرا محبوكا سياسيا، وعسكريا، بين الدولتين الاسبانية والبرتغالية، وكان القصد منه طرد المغرب من شبه جزيرة ايبيريا الذي كان يؤازر أمراء بني الاحمر بغرناطة ويمد المهم يد المعونة، وذلك للقضاء على هذه الاخيرة نهائيا، وفي هذا المجال، فان مملكتي قشتالة وأراغون اتحدتا للوقوف صفا واحدا لطرد الامارة الاسلامية الباقية هناك، كما كان الشأن بعد ذلك بالنسبة للاتفاق المعقود بين اسبانيا والبرتغال عام 1509، لتقسيم القارة الافريقية التي بدت لهما انها أدنى الى السقوط في ايديهما، نتيجة تضعضع الحصن الكبير، وهو المعرب، الذي كان يعتبر بالنسبة لافريقيا الحاجز الامامي، وسبب تضعضعه تكالب حيل بني الاحمر عليه من جهة، حيث الملوك المرينيون كأبي سالم بن أبي الحسن، وابن زيان بن محمد بن يعقوب، قعدت بهم همتهم، وانحطت سمعتهم الى الدرك الاسفل، وكان بلاطهم عبارة عن دسائسس داخلية تنتهي بهم الى القتل والسكر والعربدة، حتى اذا جاء عهد أبسي سعيد بن احمد المريني.

فبينما كانت احداث سبتة تجرى على حافة مملكته بالاندلس، وكان الحزم يقضى عليه ان ينجد هذا الثغر، لانه المنفذ الوحيد والقريب الى اعدائه بالاندلس فانه أجاب استصراخ سكان جبل طارق الذى كان حت امرأة بنى الاحمر نظرا الى ان الاهالى استصرخود، خوفا من حصار الاسبان، فكانت النتيجة أن أقتتل المسلمون داخل القلعة بعدما فتح السكان أبوابها للجيش المريني الذي كان بقيادة أخى أبى سعيد المدعو عبو، وأخذه جند بنى الاحمر أسيرا، وبعثوا به الى غرناطة حيث استعمله بنو الاحمر في ان يقوم على أخيه بالمعرب، ليقدموا له معونة فقبل، وكانت القاضية على الجميع، وربح الاعداء، وثبتوا أقدامهم على مدينة سبتة

التى جرت بعدها احتلال قلاع أخرى، وذلك لتطويق المغرب من الصحراء الى حدود الجـزائر .

ومن يوم احتلالها وقصائد الرثاء والمحمات تحبر وتنشر الى يومنا هذا، حيث قرأت لاحد الشعراء المعاصرين من هذا القبيل، ولكن لا تلك القصائد ولا البكاء بمجد لها لفكاك أسرها، وانما الذى يخلصها هو العمل الوطنى الحماسي بالوسائل العصرية السائدة .

ومما قيل قديما قصيدة العلامة عبد السلام جسوس التي جاء في مطلعها: «رفعت منازل سبتة أقوالها» الى آخر القصيدة التي ستأتى عند الكلام عن الجزيرة .

ومما قيل في هذا العصر قول الشاعر الاستاذ محمد الحلو: لاحت رباها الخضر شاحبة الرؤى خلف الحدود حسناء ترفيل في السلاسيل والغلائيل والسرود أجرى وراها في جنون وهي تمعن في صدودي كالفجر طلعتها الوضيئة في التسامات الورود قد قاومت كر الزمان كأنها بنت الخلود وأبت روابيها الشوامخ ان تطأطيء للسجود شمخت بعزتها كما كانبت على عهد المسدود وقفت تراقب من بعيد زحف فتيتها الاسود لاحت فكفكفت الدموع وتاه عقلي في شرود هذى مغانيناً التي خفقت بها حمر البنود وتجاويت أصداؤنا فيها كأصوات الرعسود وسقت جحافلنا رباها بالدماء وبالصديد أبصرتها في النار غارقة في كتال الحديد وسمعت انتها الجريصة في الحنايسا كالوقود ورأيت فيها سادة بالامس كانوا كالعبيد يتفيئون ظلالها في نضرة العيش الرغيد

في ناطحات للسحاب تطل كالبصر المديد ورأيت اخوتنا هناك بيوتهم شبه اللحسود غرباء في نظراتهم معنى السيادة والمسسود يتطلعون علني شقائهم الي الافق البعيد ولقد وقفت على الديار فلم يطب فيها قعسود لم تصبنى فيها الحسان ولا انثنيت مع القدود فطفقت أسألها سؤال متيم صب عميد عصر الحنين فؤاده وبكي وفاء بالعهود ومتى استطاع الدمع تحطيم الحواجز والسدود؟ ومتى تحررت الممالك بالاماني والوعود؟ يا سبتتى رغم الانوف ورغم عجرفة الحسود هل أنت الا درة في تاج المعرب العتيد سرقتك فى وضح النهاريد تطالب بالشهود ظنوا ابت لاعك سيساغ يروما بالجمود ستعود فتيتك الاسود متى أفاقت من هجود تشدد وعلى ربواتك الخضراء قدسى النشيد يرفرف العلم المخضب في سماها من جديد ياسبتتنى رغم الانسوف ورغم عجرفة الحسسود قسما سيجمعنا الزمان ونلتقى فى يوم عيد

#### جــزيــرة بـــانس:

يقع خلط عند بعض الكتاب، بين جزيرة بادس المحتلة وبين مدينة بادس التاريخية، ومن هـذا القبيل ما قرأته لبعض الكتاب (1)، حيث استشهد بقول المؤرخ الشريف الادريسي السبتي «بادس مدينة متحضرة

<sup>(1)</sup> من محاضرة نشرت بالعلم بتاريخ 8-ــ2--1971 ·

هيها أسواق وصناعات، وهي آخر بلاد غمارة، ويلجأ اليها أهل غمارة لقضاء حوائجهـم» .

استدل به لحجرة بادس» مع أن الادريسى كان يتكلم عن المدينة التى كانت قائمة فى اليابسة، والتى ذكرناها سابقا كأحد المدن التاريخية. أما حجرة بادس فهى جزيرة تسامت المدينة، ولذا نسبت اليها، ويسميها الاسبان «البينيون»، وكان يسميها الجغرافيون الاسبانيون «فليس دى لاغمارة» .

على أن نفس المؤرخ الادريسى وقع فى خلط حيث قال بأنها آخر بلاد غمارة ، مع أنها فى الواقع تقع فى صلب قبائل الريف ، وهى قبائل صنهاجة بادس ، حسبما عند صاحب كتاب «صلحاء الريف» ، فهى واقعة بآخر الشاطىء الغربى لقبيلة بقيوة ، مجاورة لشاطىء قبيلة بنى بويفرح، وهى بعيدة عن بلاد غمارة .

وعلى كل، فان الجزيرة يفصل بينها وبين اليابسة قناة من ماء البحر، يصل عند المد الى حوالى 70 مترا وينحسر عند الجزر، فيتمكن العابرون لاجتياز القناة راجلين فى ضحل من الماء لا يصيبهم الا بلل في النصف الاسفل من ذواتهم، أما مساحتها فتقدر بـ 2500 مترا مربعا، وقد حصنها الاسبان وبنوها بناء شاهقا بحيث جعلوها كصومعة فى داخلها دروب، سميت بأسماء اسبانية، كما قسم داخلها الى غرف للمصالح لادارية، والعسكرية، وختمت فى أعلاها بمسطح مريح، له منظر بحرى خلاب .

ان الدور التاريخي لهذه الحجرة مستمد من وجودها على رأس مدينة الجهاد والعلم والصلاح (بادس) التي لها شأن وأي شأن في حياة جهات الريف خاصة والشمال عامة، حيث كانست تعتبر من أهم رباطسات شواطيء الشمال بالمرتبة التي تلي مدينة سبتة، ومرفأ المدينة، والتسي كانت ملجأ طبيعيا ترسو بجدرانها السفن والزوارق التي تقصد المدينة للاغراض المختلفة، ولذا يكون بها اهتمام خاص، كما أنها كانت ملجأ لسكان المدينة عندما يداهمهم عدو بريا، يعتصمون بها الى أن ينجلي المد لهم. وإذا كانت الفترات التي نكب فيها الاندلس، عرفت القرصنة

البحريــة، تجــوب هذه الشواطىء فانه بالطبــع ازدادت أهمية الجــزر الشاطئية، لانها تكون مرساة سفن القرصنة .

فقد تجلى التهافت على هذه الجزر منذ أن قامت الدولة الوطاسية، التي جعلت همها حماية شواطىء شمال المغرب ومن ضمنها طرد البرتغال من سواحله، فكافحت خدم في البلاد الهبطية فطردت عن مدن أصيلا والعرائش وطنجة.

وقد قدر للسعديين أن ينتصروا وتوطدت أركان دولتهم، وتغلب محمد المهدى الملقب بالشيخ، الا أن علاقة هذه الدولة مع جيرانها: أتسراك الجزائر لم تكن حسنة، بل تأزمت الامور بينهم الى حد بعيد وذلك لان السعديين يرون ان الاتراك غاضبون اذ استولوا عللى تركة دولة بنى زيان بتلمسان، ويسرون أن ذلك التراث حق معربى (1) فطالما كان المعرب في عهد المرابطين والموحدين وأوائل المرينيين مسيطرا على تلك الجهة فتلمسان وجهاتها كانت القليما مس أقاليهم المغرب، ذلك ما أدى الى تنافر كبير بل الى حرب، فالسلطان أبو عبد الله الشيخ هجم على تلمسان عام 957 هـ و دخلها واجلى عنها الاتراك، بينما سليمان القانونى العثمانى ارسل بعثة سرية، اغتالت أحد أولاد السلطان محمد الشيخ، ويدعى عبد ارسل بعثة سرية، اغتالت أحد أولاد السلطان محمد الشيخ، ويدعى عبد ارسل بعثة سرية، اغتالت أحد أولاد السلطان محمد الشيخ، ويدعى عبد

ولم يقتصر عمل الانبراك على هذا الاغتيال، بل هيأوا حملة حربية لمساعدة أبى حسون الوطاسى فاتح عام 961 ه. فاستولى على فاس، الا أن السلطان السعدى استجمع قواه فرد عادية ابى حسون الوطاسى فقتله واسترد فاسا فى شوال 961 ه. (1555 م) وقد بقى أبو حسون محتلالها تسعة أشهر.

ولما لم يحصل الاتراك على مبتغاهم طالبوا من السلطان السعدى تحديد الحدود الشرقية وتعيينها فأوفدوا فى أواخر نفس العام من قبلهم الفقيه الصالح أبا عبد الله محمد بن على الخروبى الطرابلسى، وكان مقيما فى الجزائر، الا أنه لم يحصل على طائل، ذلك ما اضطر الاتراك

<sup>(1)</sup> الاستقصاء ج. 4. ص. 161 ·

الى الاعتماد على العمارات البحرية وقرصنتها، فكانت سفنها تجوب شواطىء الشمال، ويحتلون جزيرة بادس كمركز لتهديد المغرب.

على أن الباعث لاحتلالهم هذه الجزيرة لم يكن للتهديد فقط، بل غرضهم كان هو للاستلاء على المغرب، أسوة بالجزائر، وقد يكون السبب الحقيقى لتأزم الامور بينهم وبين المغرب وذلك أيضا ما جعل المعرب يبعد خطرهم عن حدوده بمهاجمتهم فى تلمسان، لان الباب العالى التى لا تكاد الشمس تغرب عن ممتلكاته فى القارات القديمة يعز عليه أن تستعصى عليه دولة فى أقصى المغرب.

#### وضعية احتلالها

استرعی انتباهی بالخصوص فقرتان اثنتان جاءتا فی جریده یومینه (1) .

الأولى هي «وعقد العالب بالله مع الاسبان اتفاقية سرية تنازل فيها للاسبان عن جزيرة «بادس» .

ثم جاء فى الفقرة الثانية «وتجمع من المجاهدين فى بادس نصو 8000 مجاهدا لمقاومة هذا الغزو الصليبى، لكن مجاهدى بادس كانوا غير منظمين تنظيما عسكريا، بخلاف العدو، الى أن قالت وقد استغاث أهل بادس بالسلطان الغالب بالله بدون جدوى لجهاهم اتفاقية السر ملاسبان، لتسليم جزيرة بادس لهم، قصد طرد الاتراك، خوفا منه أن يتسربوا من الجزيرة للمغرب» .

ولعل أن الذي كان السبب في الاعتماد على وجود الاتفاق السرى هو النص الذي نقله الاستقصاء صحيفة 49، ج. الخامسس طبعة دار الكتاب بالدار البيضاء، عن نزهة الحادى في أخبار ملوك القسرن الحادى «لابن عبد الله محمد الصغير المراكشي المعروف باليفراني المتوفى ما بين 1154—8. (177 م) .

والذي جاء فيه «ذكر بعضهم أن السلطان العالب بالله لما رأى

<sup>(1)</sup> العلم عدد 8947 بتاريخ 22 دجنبر 1974 تحت امضاء ابن الريف.

عمارة ترك الجزائر وأساطلهم لا ينقطع ترددها على حجرة بادس، ومرسى طنجة، وتخوف منهم، اتفق مع الطاغية أن يعطيه حجرة بادس، ويخليها له من المسلمين، فتنقطع بذلك مادة الترك عن المغرب، ولا يجدون سبيلا اليه، فنزل النصارى على حجر بادس وأخرجوا المسلمسين منها ونبشوا قبور الأموات وحرقوها وأهانوا المسلمين كل الاهانة، ولما بلغ خبر نزولهم نولده محمد، وكان خليفته على فاس، خرج بجيوشه لاغاثة المسلمين فلما كان بوادى اللبن بلغه استيلاءهم عليها فرجع، وتركها لهم».

ولكن هذا النص لم يعتمده لا اليفراني ولا صاحب الاستُقصاء، وانمسا جلباه لاجل نقضه ورده .

فقد قال صاحب الاستقصاء عقبه نقلا عن اليفرانى «هكذا وجدد في ورقة مجهولة المؤلف». وقال أيصا في صحيفة 55 في نفس الجزء، نقلا عن اليفراني موضحا اسباب عدم الاعتماد على النص المذكور، ومؤكدا بصراحة انها أكذوبة على الغالب بالله من أحد خصوم الدولة السعديسة مقال معددا مسائل قيلت ضده، وهي «ومثل ما ذكره بعضهم أعطى حجر بادس للطاغية لتنقطع بذلك مادة الترك».

«ومثله ما ذكر عنه أيضا أن قائد بنى تودة أخذ أسوار الجديدة، وعزم على فتحها من الغد فكتب اليه السلطان المذكور بنهاه عن ذلك» .

ونظيره أيضا قضيته مع أهل غرناطة .

ثم قال أى اليفرانى «وهذه أمور شنيعة ولست أدخل فى عهدتها، لانى رأيتها فى أوراق مجهولة المؤلف، اشتملت على ذم هذه الدولة السعدية، وظنى أنها من وضع اعدائها لحطه من قدرهم، واخراجهم مسن النسب الشريف، ووحف دولتهم، بالدولة الخبيثة».

ونظرا لكون اليفراني هو المصدر الوحيد الذي نقل ما جاء في الورقة المجهولة، فانه تبرأ منها ونقضها عروة عروة، فلم يبق للكتاب أيا كانوا أن يعتمدوا نصا مردودا أساسا لكونه لم يستند الاعلى ورقة مجهولة في موضوع خطير كتفويت السيادة على جزء من الوطن .

على أن الثابت تاريخيا، أن الجزيرة كانت محل صراع بين قراحنة

الاتراك وقراصنة الاسبان للاستيلاء عليها لمكانها الاستراتيجي الحربي، ولان مدينة بادس كانت مرفأ لفاس وتازا، وهي صلة الوصل بينهما وبين الاندلس.

وعندما احتله الاسبان زمن الغالب بالله السعدى بعدما هجموها بأسطول مكون من 92 سفينة حربية اسبانية وبرتغالية تجر جيشا خخما من مرتزقة الالمان والمقليين والطليان، زيادة على الاسبان والبرتغال، المتنع الغالب بالله من الاعتراف بالامر الواقع بعقد معاهدة مع الاسبان لشرعية الاحتسلال.

وللاستدلال على ذلك ننقل هنا ما جاء فى السلسلة الاولى السعدونية، ج. لث. صحائف 15-63—141-151 وج. ل. ص. 263 فقد جاء ملخص الجميع، انه «تكررت تلك الحملات مرات متعددة، فكانت قراصنة الاسبان من مليلية، يغيرون عليها، بينما قراصنة الجزائر (الاتراك) يتخذونها مقرا لهجومهم على سواحل الاندلس، واقتناص السفن المتوجهة الى الهند، يعاونهم فى ذلك قراصنة تطوان والعرائش وكانت قراصنة مليلية يؤدون لملك اسبانيا خمس اسلابهم، ولولائهم كانوا يحملون انى السبانيا والبرتخال سنويا، أزيد من مليون من العملة الذهبية.

وكان الجند الريفي يتصدى للاسبان الذين يحتلون جزيرة بادس، وقد طردوهم منها عام 929 هـ وبقى الوطاسى أبو حسون، ثم السعديون مالكين لبادس الى عام 1554 م (961–962 هـ) حيث احتلها الاتراك نحوا من عشر سنوات ثم استرجعها الاسبان، وهدموا مدينة بادس فتخربت واحتفظوا بجزيرتها معززين بـ 92 سفينة برتغالية واسبانية مع جنود مرتزقة من الالمان والصقلين والايطالين ثم استرجعها الاتراك، وقد رفض السلطان امضاء معاهدة للاعتراف بالامر الواقع، ووجه قائدين لاسترجاع الحصون.

وعليه فأن النصوص التاريخية العربية ضد القول بأن أية سلطة مغربية قد فوتت الجزيرة الى الاسبان ولا يمكن تزكية استيلائهم عليها بطرق الاتفاق أو المعاهدة السرية أو العلانية، وانما احتلالهم اياها هى من سلسلة الاعتداءات الاسبانية على الشواطىء المغربية في ذلك التاريخ،

وياما أكثرها وياما أكثر ماردت على أعقابها خاسرة تجر اذيال الهزائم، ولم يغنها انها تمسكت بكل ناعق مغامر ينقم على الدولة المغربية، مثلما فعلت مع الشيخ المأمون بن احمد المنصور الذى فر امام أخيه السلطان زيدان الى اسبانيا حيث استعدى بملكها ليغزو المغرب مدعيا الاحقية بالملك من أخيه، واستجابت اسبانيا لمطلبه «مسرة حسوا فى ارتعاء»، كما يقال وطلبت منه أن يمكنها من العرائش بعد اخلائها من المغاربة فجاء أى المأمون يجر من ورائه خراب وطنه فى سفن الاعداء، فنزل بجزيرة بادس ثم ارتحل الى القصر الكبير وأمر أحبد قواده باخلاء العرائش وتمكينها من الاعداء، وقد يكون الاسبان عرجوا عن جزيرة بادس لتزكية احتلالهم بوجود هذا الناعق الذى يرومون من استعماله دمية فى يدهم

ولكن لا هذا الناعق ولا الجيش الاسباني استوفى مراده، فالشيخ المأمون قتل بفج الفرس، ما بين تطوان وطنجة بتاريخ 1022 على يد المقدم أبى اللفيف (1) وتركت جثته في الخلاء طعمة للغربان، والجينس الاسباني رجع مفلولا من حيث أتى، فلم تكن هناك تزكية ولم يكن هناك خلود في العرائش بفضل صمود المعاربة أمام المعيين .

وكما استرعى انتباهى أيضا ما جاء فى نفس المقال عن مساحتها «من أنها حوالى 12.825 مترا مربعا وهو ما يساوى اثنى عشر هكتارا وخمس وعشرين وثمانمائة ءارا».

والحقيقة أن مساحة الحجرة هي 2500 مترا مربعا أي ربع هكتار فقط على أنه حسب الرقم الذي أعطاه صاحب المقال وهو 12.825 لا يتوفر الا على هكتار وربع وبعض آرات وليس اثنى عشر هكتارا كما يدعى المقال .

وعلى كل، فان الاسبان احتلوها عام 914 ه. (1508 م) وبنوها وحصنوها، وكان أول من احتلها الربان «بيدرو نافارو» (2) بدعـوى

<sup>(1)</sup> الاستقصاء ج. 4. ص. 143 ·

<sup>(2)</sup> الاستقصاء ج. 6. ص. 22 ·

مراقبة السفن التى كانت تأتى من البندقية، للاغارة على سواحل اسبانيا ضمانا لتجارتها التى تسوقها الى مرسى بادس، كل سنة، وكان الاحتلال بواسطة قوة «لا رمادة» وأقام عليها رئيسا هو «خوان دى فيالولس» الى سنة 1522 حيث انتزعها الاتراك من يديهم بعد هجوم عليها من طرف جنود البسو الباس الاسبان فظن هؤلاء ان اغاثة أرسلت اليهم من دولتهم حتى اذا تمكن الاتراك من الجزيرة أسروا الحامية الاسبانية .

ومن هنا بدأ التنافس الشديد على احتلالها بين الاتراك والاسبان وكلاهما أجنبيان على المعرب. وكانت سفن الاتراك بقيادة خير الدين برباروس تجنوب عباب البحر المتوسط مترصدة تحركات الاسطول الاسباني فيتلك الميناء .

وعندما تمكن الاسبان من الاستيلاء على الجزيرة للمرة الثانية، طردوا منها الحامية التركية مخلفة هناك 21 مدفعا تركيا، جاءت قـوة عالم الرئيس التركي حاكم الجزائر سنة1555 فهجمت على الجزيرة ودكت تحصيناتها، ثم استولت عليها في عهد أبى حسون الوطاسي، الذي بانقضاء عهده انقضى عهد الوطاسيين، ولمع نجم السعديين حيث تمكن السلطان محمد الشيخ من تأسيس الدولة الجديدة، وكان لزاما أن يقطع الطريق عن الاسطول التركي اعداء الدولة الفتية، والمؤازرين للوطاسي أبى حسون مؤازرة سافرة

وفى خضم أحداث كثيرة جرت بين السعديين والاتراك سواء أيام محمد الشيخ أو خلفه العالب بالله، حيث تصعدت تلك الاحداث الى معارك وجها لوجه سنة 1557 م. اذ تحرك الاتراك بجيوش جرارة لاحتلال فاس، فالتقت بهم جيوش العالب بالله في وادى اللبن فكانت الهزيمة على الاتراك وفروا متحصنين في جزيرة بادس، وكانت تحت أيديهم (1)

وفى سنة 1564 م. جهز فليب الثانى أسطولا بحريا طيبيا يتكون من 92 سفينة حربية محملة على ظهرها قوة كبيرة خليطة من الاسبان

<sup>(1)</sup> الاستقصاء ج. 5. ص. 39 .

والطليان والالمان والبرتغال والانجليز، بقيادة الجنرال «غرسيا طولدو» ففاجات هذه القوة حامية الاتراك فى الجزيرة وحاصرتها، ثم سقطت فى يد الاسبان فى غشت 1566 م. ومن هذا التاريخ وهم يحتلونها احتلالا جائرا غير مبنى على أى اتفاق من طرف سلاطين المغرب كما أسلفنا.

وكان الغرض من هذا الاحتلال، أمرين اثنين أولا: قطع الطريق عن الاسطول التركى الذى اقض مضجع الاسطول الاسبانى وذلك حتى لا يجد الاسطول التركى ملجأ يلجأ اليه على شواطى، الشمال، وقد عمد الاسطول الاسبانى أن يسد فسى وجه الاتراك كل ملجا، ومن ذلك ما قام به من سد مصب وادى مرتيل باغراق خمس سفن محملة بالاحجار والجير فى مدخل الوادى، لانه بعد احتلالهم لمليلية والنكور وبادس وسبتة لم يبق مفتوحا الا وادى مرتيل الذى كان يكون دلتا ترسو فيها السفن فرارا من العواصف وللترود بالمواد الضرورية، وكانت السفن تدخل الوادى الى تامودة بضواحسى تطوان .

فقد جاء في رسالة (1) قائد أسطول البوغاز «دوق الفارودي بانان» من اشبيلية، الى ملك اسبانيا (فليب الثانى) بتاريخ 3 نوفمبر 1564 م. (972 ه) ما تعريبه: «أما ما ذكرتم جلالتكم فيما يتعلق بما كتب به اليكم دون غرسية ديطوليد وعن اغلاق مدخل نهر تطوان، فيجب على أن أذكر لكم أنه بعد الاستيلاء على البانيون (وهو الاسم الذي يطلقه الاسبان على جزيرة بادس) لم يبق للسفن التركية، في البحر الابيض، من الجزائر للبوغاز مرفأ تلتجىء اليه، الاذلك الوادي، ولهذا فانما كتب به اليكم دون غرسية يعتبر مشروعا عظيم الفائدة وأنا أستطيع أن أقوم بذلك العمل ولدي ست من السفن الكبيرة، فيلزم أن تزود بما يكفيها لمدة شهر، وهي المدة اللازمة للذهاب في فصل الشتاء، ووادي تطوان نهر جيد، ذو فم واسع، وأرضه رملية ومدخله صالح للملاحة، في أوقات دون غذري، ولاجل اغلاقه تلزم أربع سفن، لاغراقها محملة بالحجارة والجير عند مدخله ولابد لانجاح هذا المشروع عن احاطته بالتكتم التام».

<sup>(1)</sup> تاريخ تطوان للاستاذ داود، ص. 126 ملخص .

وقد أجابه المك المذكور آمرا له بتنفيذ الشروع برسالة صادرة من مدريد بتاريخ 21 نونبر 1564 م. وفعلا فقد نفذ الأسطول الاسبانى هذا المشروع وأغلق المدخل صبيحة يسوم 9 مارس 1565 م. باغسراق السفن المحملة بالاحجار، وذلك بعدما جرت معركة حامية الوطيس مع الاسبانيين الذيسن نزلوا الى اليابسة لتأمين هذا الاغساق، فقد وصسا الخبر الى المعاربة المحيطين بالوادى مسن مدينة تطوان وقبائلها، بأن الجيش الاسبانى عازم على مهاجمة تطوان، فاستعدوا لذلك، ولكن الاغلاق وقع طبق المشروع الاسبانى.

#### استفاثة على لسان الشعسراء:

ان كوارث المغرب أصبحت من أواخر المرينيين فالوطاسيين فالسعديين تترى، فالشواطىء المغربية مرزقت شر ممزق بين المحتلين، فهذه ثغرر سبتة وطنجة وأصيلا تحتل أيام المرينييين، وهذه ثغرا البريجة (الجديدة) وسواحل سوس وآسفى وأزمور والمعمورة تحتا أيام الوطاسيين، ورغم أن قيام الدولة السعدية كان لسد الثغور التي تركها الوطاسيون بسوس عورة، فان الاحتلال أيام السعديين أصبح عملا شبه رسمى، فقى زمن الغالب بالله استولى الاسبان على بادس والمزمة، ومحمد الشيخ بن المنصور اذن لهم باحتلال العرائش.

ثم أنه أتت بعد ذلك الدولة الشريفة العلوية، فوجدت نفسها أمام هذه المخلفات الثقيلة وجها لوجه الا أنها قامت باعباء استرداد تلب الثغور واحدا تلو الآخر، فقد شمر السلطان المجاهد مولاى اسماعيل وشنها حملة شعواء على المغتصبين .

وقد قام المجاهدون المغاربة فى الشمال بواجب وطنى شريف، فلبوا نداء السلطان الهمام، وقاوموا قوة واحدة تحت لواء قائدهم أبى الحسن على بن عبد الله الريف، فحاصروا طنجة، ففى عام 1095 ه. بعدما طال الحصار على المحتلين، انسلوا ليلا فارين فى مراكبهم البحرية، حيث تركوا المدينة فارغة، بعدما خربوا معالمها، الا أن قائد المجاهدين قد رمم ذلك فى أسرع وقت، وأصلح أحوالها، وفى سنة 1100 ه. تلقى المجاهد احمد بن حدو الريفى البطيوى من قبيل بطيوة على رأس جماعة

من المجاهدين من طرف السلطان أن يتوجب ألى العرائش لافتتاحها، نتوجه اليها، واستبسل المجاهدون في هجماتهم ضد العدو، الى أن نفتتحت سنة 1101 ه.

ولهذا أصبح يطلق على أبناء الريف اسم المجاهدين فلا يرد فى الكتابات الرسمية فى حقهم الا أفعل بالمجاهدين كذا وأوصيك بالمجاهدين الى غير ذلك، لانهم اثاروا حماسا جهاديسا منقطع النظير، فطردوا عن تسواطىء الشمال ما كان فيها من رجسس الغزاة، ففى العرائش كان النصارى المقيمون فى ذلك الثعر 3200 قتل منهم أثناء القتال الفان وأسر الباقى، ولم يكن الفتح صلحا كما زعم الاسبان، بل كان عنوة، وقد كافأ المولى اسماعيل هؤلاء المجاهدين فأسكنهم مدينة العرائش، وأمر القائد احمد الريفى أن يبنى لهم مسجدين وحماما، وان يبنى داره هو بقلعتها (1)

وفى غمرة الافتتاح توجهت همته أيضا لفتح أصيلا، فأمر نفسس المجاهدين، فتوجهوا اليها وحاصروا حامية الاسبانيين فيها مدة سنة كاملة، وعندما بلغ بهم الضيق كل مبلغ طالبوا الامان، فأعطاهم السلطان ذلك، الا أنهم رجعوا فركبوا البحر ليلا ناجين بأنفسهم الى اسبانيا، لا يلوون على شدى،

وقد فعل السلطان مع المجاهدين نفس العمل، فكافأهم باسكانهم مدينة أصيلا، وبنى لهم مسجدين ومدرسة وحماما ودارا لقائدهم بالقلعة. ويظهر أن عدد المجاهدين تكاثروا، ولذا اسكنوا في المدينتين معا وهو ظاهر .

#### الاستىفائية:

وقد تبارى العلماء والشعراء بعد هذا الانتصار، لاستحثاث همة السلطان المجاهد، لفك رقاب الثعور المعربية الشمالية والجنوبية، وكانت بادس وسبتة والجديدة تئن تحت النير الاجنبى .

فقد قال الفقيه العالم الورع أبو محمد عبد السلام ابن حمدون جسوس يستحث همة الغازى مولاى اسماعيل، على لسان هذه الثغور:

<sup>(1)</sup> الاستقصاء ج. ص. 74 .

رفعت منازل سبت أقوالها مع بادس وبريجة فتعطفوا يابن النبى الهاشمى محمد فلقد قضيتم للعرائش حاجسة الى أن قال :

فابعث لها أهل الشجاعة عاجلًا وأمدهم بمؤونة ومعونة وارفع لهذا الغرب رأسا انه أنقاك رسى للخلافة عدة

تشكو اليكم بالذى قد هالها وتنبهواكى تسمهوا تسآلها قل يا أمير المؤمنين أنا لها مع طنجة فاقضوا لذى آمالها

كيما تقطع بالعدا أوصالها حتى تراهم نازلين جبالها من الضعف مادام العدا انزالها تقفو الشريعة مؤشرا افعالها

## جــزيــرة النــكـــور:

هذه الجزيرة تقع فى صميه خليج الحسيمة، أمام رباطة المجاهدين التى تحولت الآن الى نادى البحر الابيض المتوسط، وتبعد عن الهابسة بحوالى 500 مترا .

ومساحتها 15.000 متر مربع، وترتفع عن البحر بنحو 27 متر. وبهذا الاسم كانت تعرف عند جغرافي المغرب، كالبكرى وغيره، وذلك أخذا من اسم الوادى الذى يصب شرقى تلك الجزيرة بنحو أربع كيلومترات، وهو وادى النكور، أما الواد الذى يبعد عنها بنحو كيلومتر واحد فهو وادى غيبس .

وقد كانت فى عهد امارة النكور للعرب الحمريين ملاذا لبعضهم فى الحروب، وكانت مرفأ لمدينة المزمة التي كانت على الشاطىء المقابل لها.

وقد بينا فى مناسبات من هذا الكتاب الاهمية القصوى التى كانت تتوفر عليها، وبالاخص اثناء احتلال اسبانيا لها بتاريخ 1673 م. حيث عنيت من طرفها بتحصينات عسكرية مهمة، كما قامت بأدوار سياسية استعمارية .

ويسميها الاسبان «بلاوسيماس» التي اشتقت منها كلمة النصيمة، وقد بينا سابقا وجه التسمية بهذا الاسم .

#### محينــة مليلــيـــة:

بجوار قلعة مليلية كانت مدينة أزلية تدعى روسادير، وهى فنيقيه وكانت مرسى شرقى القلعة متصلة بها وكانت محطة التجارة الفنيقيين ابان ازدهار دولتهم الشرقية بلبنان، والعربية بتويس القرطاجنية، شم استعمرها الرومانيون بعد الفنيقيين .

أما القلعة التى هى مجاورة لروساديس، فكانت تدعى قلوع جارة، واليها تنتسب قبيلة قلعية وأول من بنى هذه القلعة وحصنها الامير مليل، أمير بنى يفران، واليه تنسب مدينة مليلية، وقد أسسها عام 92 هـ. كما سبقت الاشارة اليه.

وتقع المدينة عند تقاطع خط الطول بدرجتين و52 دقيقة غربى كرينيش ودرجة 21،35 دقيقة من خطوط العرض شمال خط الاستواء.

أما أسرها لدى الاسبانية فقد كان على الشكل التالى: عندما سقطت آخر مملكة فى الفردوس المفقود وهى مملكة بنى نصر بعرناطة فى أواخر القرن الخامس عشر، واستولت الكاثولكية بقيادة الملكين الاسبانيين على ما تبقى فى يد المسلمين من أمر الاندلس، وبعد خمس سنين من سقوط مملكة غرناطة، شرع الاسبان يهجمون على المغرب، ومن ضمن ذلك الهجوم على مدينة مليلية .

وذلك أن مليلية كانت محل نزاع بين سلطنة تلمسان، وسلطان الملكة المغربية محمد الشيخ الوطاسي، ولحسم النزاع بينهما التزاما معا اخلاءها من قوة كل من السلطتين وتركها خالية، وأذ ذاك اهتبلها الغزاة الاسبان، وانزلوا بها 500 فارسا بقيادة «بدرو دي لسطوبنيان»، لذي نال لقب دون مدينة شدونة .

وبهذه السهولة نزل الغزاة فى هذه القلعة بقوتهم التى لم تلق أية مقاومة، لان المسلمين، تركوها عورة لما نشأ بينهم من الخلاف، وهى قلعة أزلية لها أهمية كبرى، وقد شهدت الاسطول التجارى الفنيقى ينزل تجارته بجنبها كما شهدت الاسطول الاستعمارى الرومانى الذى جعلها قاعدة وصلة بين استعمار المغرب والجزئاسر وكانت تعتبر قاعدة شعب بطيوة فى الريف وقد كانت مجازا لصقير قريش الاموى، حيث مر منها الى الاندلس، لتأسيس الملكة الاموية ذات الشأن الاكبر المعروف (1)، وكان من الطبيعى أن تحتال بهذه السهولة مادام هناك نزاع بين سلطتين ذاتى شان .

ورغم ان المجاهدين الأرياف بعد استيلاء الغزاة عليها، قد قاموا بالقسط الاوفر من الجهاد لرد عادية المغييات، الا أن موقع القلعة من المناعة، وتحصينها بالاسطول الاسباني بحراء قد غث في عضد المجاهدين. ففي خلال مدة خمسة قرون لم يفتأ الحصار مضروبا عليها، وبالاخص في القرنين السابع عشر والثامن عشر، ففي هذا القرن الاخير وبالخبط بتاريخ فاتح شتنبر عام 1774 م. شمر السلطان المجاهد مولاي محمد بن عبد الله العلوي، فقرر حصار كل من سبتة ومليلية، لاسترجاعهما الى حظيرة الوطن، ولكن قوة الاسطول الاسباني الذي يزود الحصنين بالحشود والدخيرة والمؤونة حتى الماء، من جهة، ومن جهة أخسري يقطع الطريق عن امدادات المغرب للمجاهدين (2) بحرا .

الا أنه لما كان السلطان سيدى محمد بن عبد الله قد عقد هدنة مع اسبانيا في عام 1179 ه. (هدنة وليس معاهدة) ذلك أن أسرى المسلمين الذين كانوا في قبضة اسبانيا استغاثوا بالسلطان سيدى محمد هذا وطلبوا فكاك أسرهم، ولما كان المسلطان هذا اعتزاز بالمبادرات الاسلامية لاحسانية، فانه كتب الى ملك اسبانيا يطلب منه أن يعتنى بأسرى المسلمين كما تعتنى الدولة المغربية بأسرى النصارى، وبالاخص ذوى المعرفة والمقام منهم، فما كان من ملك اسبانيا الا أن أطلق سراح من عنده، ووعد بأن يلحق بهم من وجد عنده في التاليم أخرى، فوقع ذلك من السلطان موقعا عظيما ودعاه حبه بالافتخار أن يطلق من عنده من أسرى النصارى، سواء اسبانين أو غيرهم، معهدية من ضمنها أسد من المغرب، فبادله ملك اسبانيا بهدية أخرى عظيمة مع كتاب أصحبه لعلية قومه، وبذلك توطدت الصلة بين

<sup>(1)</sup> كما عبر عنها المغنى المشهور زرياب بلبل بغداد الذي جاء الى الاندلس

<sup>(2)</sup> الاستقصاء ج. الثامن ص. 40 .

الدونتين، واقترح عليه الاخير أن يبعث اليه بعثة لتشتهر الصداقة بينهما، فبعث اليه سيدى محمد بن عبد الله يعثة تتركب من قائدين من قدواد الودايا، ومعهما الكاتب أبو العباس احمد الغزال، وزود الاولين بكتاب يعتمد فيهما القائدين المذكورين لدى ملك اسبانيا، ولما وصلت البعثة الى جبل طارق، رأى الكاتب أبو العباس الغزال أن القائدين ليست فيهما غنيه، لانهما ليسا أهلا لتمثيل بلده لدى ملك أجنبى فكتب الى الملك يعلمه بقصورهما عن المهمة التى وكلت اليهما، فتفطن الملك، وبعث بكتاب آخر يعتمد فيه الكاتب الغزالي، وأمره بآخذ الكتاب الاول الذى عند القائدين عنده (1).

وفعلا قام هذا الكاتب بالمهمة المنوطة به وربط الصلة مع اسبانيا، ومن ضمن ذلك وقع الاتفاق على عقد مهادنة بين اسبانيا والمعرب فيمسا يخص البحر، فكتب الكاتب العزال هذا عقد المهادنة بخط يده، وجاء في هذا العقد العبارة التالية: «بحرا لا بسرا» وقد كانت هذه العبارة سبب نكب هذا الكاتب، كما كانت سببا لاسترسال استعمار مدينة مليلية، وذلك أنسه لسهولة تكثيط لفظة لا التي بين بحرا لا برا ووضع حرف الواو محلها، وهكذا عمد الاسبان الى تحريف ذلك فأصبحت العبارة هدنة بحرا وبرا، ولما وقع الحصار على مليلية من طرف سيدى محمد بن عبد الله كما أسلفنا استظهر الاسبان بالاتفاق بخط الكاتب الغسزال.

وهناك ثارت ثائرة السلطان سيدى محمد على الكاتب المذكور، فوبخه وعزله وطرد من عنده وبقى عاطلا الى أن عمى بصره ثم توفى (2). وقد كان اهتمام سيدى محمد بن عبد الله بثعور الشمال عظيما، وبالاخص الثعور التى تتعرض لقرصنة اسبانيا والبرتغال وفرنسا، وذلك ما دعاه الى القيام ببعث هذه البعثة المهمة الى اسبانيا لعقد المهادنة وتأمين البحر المصاقب لهذه القلاع المهمة على شاطىء الريف .

<sup>(1)</sup> الاستقصاء ج. الرابع ص. 49 .

<sup>(2)</sup> هكذا فى الاستقصاء ج. 8 ص. 40 الا أن الاستاذ حسن السائـ ح اعلمنى أنه توجد نسخة فى خزانة تطوان لازالت على أصلها أى بحرا لا براه ويمكن أن تكون النسخة التى عند الاسبان هى التى حرفت فاستظهروا بها .

وفى نفس السنة التى بعث فيها بهذه البعثة، قام بجولة عبر هذه الشواطى، (1) ابتداء من تطبوان بعد أن تفقد ثغر سبتة ومركز المجاهدين فيها، ومن هناك انجه الى الريف عبر شواطى، غمارة، اذ وقف على مرسى تكساس، ومرسى الجبهة، ثم بادس فالمزمة الى أن وصل الى كرط بضواحى مليلية، فاتصل بالمجاهدين هناك، وبث فيهم روح المجهاد والنضال ورضى عنهم رضى الملوك المعتزين برعيتهم، ثم رجع من طريق تازة، وعندما وصل الى قاعدة ملكه عين ولده مدولاى على، خليفة له على هذه الجهات، فضم اليه نواحى الجبالة والريف وغمارة، وجعل مقره فاسا الجديدة اعتناء منه بهذه الشواطى،

وفى سنة 1846 م. تعرضت مليلية أيضا لحصار من طرف المجاهدين المحلين الذين قاموا بحصارها نظرا لما أصاب السلطة المركزية مسن الضعف، وعندما اشتد الحصار عليها طلب الاسبان من السلطان ارسسال كتيبة معربية للحيلولة بين القبائل وغاراتها على مليلية .

واثر ذلك، وبتاريخ 24 غشت 1859 م. حصل الاسبان من الدولة المعربية على اتفاق حدد بموجبه حدود جديدة لدينة مليلية، وهكذا تم التوقيع بين المغرب واسبانيا بمدينة تطوان على ذلك الاتفاق، فعينت بموجب اخدود يحيط المدينة، ضمانا للدفاع عنها وصيانتها، وكان هذا الاتفاق يشتمل على مت مواد، تنص السادسة منها على تسهيل تموين الحامية الاسبانية بمليلية، ثم تمم هذا الاتفاق بمدينة طنجة بتاريح 30 أكتوبر سنة (1860 م، حيث وضعت الحدود على الكفية التالية:

يبتدى، خط قطاع مليلية المحيط بالمدينة، ومن نقطة تقع على الشاطى، على مسافة الفين وتسعمائة مترا جنوبها، ويبتدى، هذا الخط من منارة (سنطا بربارا)، وينتهى بعد السير المتكسر فى الشاطى، الصخرى المتنعرج شمال المدينة، ويبدو من نصوص الاتفاقية هو تحديد ما يسمى بمليلية ولا تدل على تسليمها اليهم .

ورغم كل هذه الاتفاقيات فان المجاهدين الارياف لم يعترفوا بها، بل قاوموا الاحتلال الاجنبى، ففى سنة 1893 م، نشبت الحرب المروفة

<sup>(1)</sup> الاستقصاء ج. 8 ص 25 ·

بحرب مليلية، وقد اهتبلها الاسبان فوسعوا في حدودها واعتنوا بها اعتناء بتطوير عماراتها، وفي سنة 1009 م، هجم السكان أيضا تحمت قيادة المجاهد الكبير الشهير الشريف الادريسي سيدي محمد أمزيان، وحاصروا مليلية، وهجموا السكة الحديدية التي مدت لاستغلال مناجم الحديد بجبل «أوكسان» الذي كان الثائر العميل بوحمارة عند حلوله بقصة سلوان، قد أعطى امتياز الاستغلال منجمي «أوكسان وسيطولا زار» بتاريخ 1907 م. مقابل 050،000 بسيطة اسبانية، ورغم أن مولاي عبد الحفيظ رفض هذا الامتياز، فان اسبانيا لجأت الى الحرب لاحتلال هذا المنجم، فقد جندت 50 ألفا من جنودها معززين بالاسطول البحري لاحتلال هذه المنطقة .

# منطقة مناجم الحديد:

وقد دامت المعارك أكثر من ستة أشهر لاحتلال هذه البقعة وتكبدت اسبانيا خسائر فادحة، وقد خلفت من القتلى والجرحى الفين بينهم جنيرال واحد وكرونيلات وضباط آخرون، وقد سمت اسبانيا ذلك الاسبوع الذى وقعت فيه المعركة، بالاسبوع المأسوى، سبب لها اضطرابا في أمتها وبالاخص الدوائر الحاكمة .

## الجـزر الجعـفـريـة (1)

هي جزر ثلاثة تقع شرقي مدينة مليلية بحرا، على شواطي، قبيلة كبدانة، قبالة رأس الماء، وتبعد عن الشاطيء بنحو ثلاث (كلم)، وأخذت تسميتها بالجعفرية من اسم جعفر التي تنسب اليه ومن هذا الاسم يطلق عليها الاسبان «شأفارينس»، مع تحريف في النطق، كما هو الشأن في نطقهم بالكلمات العربية.

ويظهر من تسمية الشريف الادريسي فى نزهة المستاق فى اختراق الأفاق، بجزيرة قشقار، حيث قال: كانت حصنا عامرا له مرسى واسعة، وميها الماشية والاموال، وفيها مياه، وتلجأ اليها المراكب، وهي مسكونة ويصب بحذائها نهر ملوية، ان القصد من ذلك هي احدى تلك الجزر وهي

<sup>(1)</sup> بهذا الاسم تعرف الآن، وهو اسم متداول مستحسن، وان سميت فيعض كتب التاريخ بجزر كبدانة أو جزر نهر ملوية أو جزر قشقار.

الاكبر فيها، وهى تسمية لا تخالف تسميتها بجزر جعفر، لانها اسم خاص لاحداها فقط، كما أن الاسبان سموا كل واحدة منها باسم خاص، مسع بقاء اسم مجموعها الذى هو شافارينس على ما هو عليه، فسموا الكبيرة منها بجزيرة الكونغريس، وتبلغ مساحتها 900 م. طولا فى 500 عرضا فى ارتفاع 135 م عن البحر، وهى النتى كانت عامرة حسبما ذكره الشريف الادريسى وتليها جزيرة أقل منها ومساحتها 500 م طولا فى 400 عرضا، وترتفع عن البحر بأربعين مترا، وسميت عند الاسبان بجزيرة از ابيل الثانية، ثم تليها جزيرة وهى أصغر الجميع ومساحتها 300 م طولا فسى 200 عرضا مع ارتفاع 34 مترا عن البحر وسماها الاسبان بجزيرة الملك.

ويبدو من البيان المذكور أهمية هذه الجزر التى تكون ارخبيلا مهما يراقب السكان الذين يقطنون على ضفاف نهر ملوية السفلى، تلك الضفاف التى شهدت فى احقاب متلاحقة احداثا تاريخية مهمة، فقبائل بنى يزناسن الماتية تقطن الضفة الشرقية، وقبائل كبدانة وراءها يقطنون الضفة الغربية، والجميع كان مسرحا لتلك الاحداث، كما تراقب أيضا القطع البحرية التى تسير حذاء تلك الشواطى،

ولذا فانه عندما احتلت فرنسا القطر الجزائرى حاولت الاستلاء عليها، وذلك ما حرك ساكن الجيش الاسبانى الذى فى مليلية، فطير الاعلام لملكة اسبانيا ازابيل الثانية، فأمرته باحتلالها باسمها، فقام الجنرال «سيرانو» حاكم مليلية فى ذلك التاريخ، فاحتلها بتاريخ 1848، وجلى عنها سكانها المغاربة ومن ذلك التاريخ وهى تستخدمها كقاعدة عسكرية لتعزيز مليلية ومراقبة تلك القبائل علوة على كونها مرسى لسفن الصيد فسى تلك الناحية.

## المحدود المفربية التاريخية

ف شأن هذه الثغور التي لازالت محتلة بعد الاستقلال كنت نشرت مقالات تحت العنوان أعلاه، ف جريدة صحراء المغرب بتاريخ غشت 1957، أقتطف منه ما يأتسى:

ان للمغرب كفرنسا مثلا حدودا طبيعية محددة أى مستقرة، لا مد فيها ولا جزر، فقد وضعت لها بحكم الطبيعية، وبقدرة القادر الحكيم،

وذلك لحكمة الاستقرار والتعارف «يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأثنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا»، فالمغربي في فرنسا أو مصر مثلا يعرف بالمعربي، لانه من أبناء حدوده الطبيعية، ولد أو أحد من آبائه داخلها، والفرنسي في المعرب أو الجزائر أو في صحرائهما هو فرنسي، وليس معربيا ولا جزائريا، الا أنه اذا كان وجوده فيهما متساكنا للتعايش فهو ضيف البلد الامين، له ما لضيوفهما من الحرمة والاعتبار، وان كان بصفته حاكما فانه المتسلط يتربص به الدوائر لازاحة ثقله من على الكتاف، ولا يحتاج تلقين ذلك للجيل الناشيء، لانه أمر مفطور عليه البشر كالنحل في خلاياها، اننا عندما نتتبع القضايا التاريخية في الكون البشر كالنحل في خلاياها، اننا عندما نتتبع القضايا التاريخية في الكون أجمع، نرجع بفكرة راسخة ثابتة، ونجدها القاعدة الكونية التي فطر الله عليها نظام البشرية ومع ذلك فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب

ان تركيا المسلمة كانت لها وشائج غير طبيعية، وهي وشائج روحية قوية مع جل الاقطار التي سيطرت عليها حقبا من الوقت غير قصيرة، كان يدو للعيان أنها مخلدة السيطرة على تلك الاقطار الى يوم يبعثون، فهل كانت تلك الوشائج القوية غير الطبيعية بدافعة لها لبقاء سيطرتها على غير حدودها الطبيعية .

كلا فلا اتحاد عقيدة الدين بينها وبين المحكومين غير الاتراك، ولا الجامعة الاسلامية التى تبناها ملوكها أو خلفاء الاسلام فيها، خولت لها سيطرتها على غير تركيا الطبيعية .

بل ان أقطار العرب الاسلامية هي التي قام زعماؤها لازاحة التركي عن السيطرة عليها، فكان لمحمد على باشا في مصر، وكان لشريف حسين في الحجاز،، وكان لزعماء سوريا القدح المعلى في الذب عن أقطارها الطبيعية، فانكشمت تركيا داخل حدودها الطبيعية، ليس فقط من أقطار البانيا والصرب والنمسا والقوقاز بل وحتى من مصر والشام والعراق والحجاز وغير ذلك، ولم يتمكن لها الاستقرار الاعندما يحكم التركي ولا يحكم المغربي أو النمساوي الى غير ذلك.

والمغربُ نفسه بعد صولة وجولة في انسيقيا الشمالية، وفي غرب

أوربا رجع الى حدوده الطبيعية بعدما خلف آثارا وحضارة فى أوربا كسان لها المعين الذى لا ينضب لتوسيع المدارك، وهل نسيت اسبانيا نفسها أى نشوان أصاب أبناءها عندما غادرت جنودها آخر مدينة فى أمريكا الجنوبية، اد كانت سيطرتها على تلك الاقطار مثارا السخط والقلاقل، لم تخرج منها الا عندما غادرت كوباء فاكتفت من العنيمة بالاياب، وكان لذلك أحسن وقع فى نفوس الاسبانين، لكى يحكم الاسبانى الاسبانى، ولا يحكسم الامريكى أو الفلبينى ولا الجزائرى الذين يثيرون لها المشاكل الهامة لانها متسلطة عليهم لا بحكم الطبيعة. وهكذا ستعادر صحراء المعسرب بالساقية الحمراء ووادى الذهب كما ستعادر سبتة ومليلية والجيوب بالساقية الحمراء ووادى الذهب بنفس الصفة.

أما فرنسا فما بالعهد من قدم، فقد تركت — لا رغبة منها — أقطار الشام والهند الصينية وغيرها من أقطار شمال افريقيا، بعدما تركت معالم تاريخية مروعة في «ديان بيان فو» من الهند الصينية، وفي مثلث الموت في جبال الريف الشاهقة، ولذا غانه ليس لفرنسا أو اسبانيا أي قرار في الجزائر أو صحراء المغرب، لان الاولى للجزائريين، والثانية للمعاربة، وقد يكون خطؤهما انها عندما يبوء عملهما بالفشل الذريع فتعملان بالقوة لتغيير مجرى الطبيعة في صوغ سيطرتهما في صيفة قانونية، فتجنيس أبناء الجزائر تجنيسا فرنسيا — كما سبق — ان حاولت بربرة الجزء الاهم من المغرب — هل كان ذلك بمعن لها عن أن يكون هؤلاء الجزائريون يحملون السلاح ضدها عندما تدق الساعة؛ وهل بمعن لها أن تدعى مرة أخرى أن هذا البشر من المحكومين بقوتها هم ساقطو القدر، وانهم ليسوا في درجة البشر من المحكومين بقوتها هم ساقطو القدر، وانهم ليسوا في درجة البشر من المحكومين بقوتها هم ساقطو

ومع هذا الزعم فان حتفها ألاهول قد تلقاه أسرع من مقارعة الند للند، وتكون رزيتها على يد هؤلاء السقطاء \_ كما تسميهم كذبا وبهتانا \_ أعظم، ولا عذر لها، فقد عميت حتى عن الحكمة القائلة:

ولاتحارب ساقط القدر فكم من شاهة قد غلبت ببيدق

ان سنة الكون تطاردها كيفما تلونت وبأية صيعة صاغت أعمالها، انها حتى غطرستها قد حاربها القدر، فلم يترك لها عذرا في احدى الخطتين.

فلو صح البقاء للمتسلط على الغير لكان البقاء ادعى لتركيا العثمانية، التى لبست الخلافة الاسلامية لباسا قشيباء لكى تغرى الاقطار الاسلامية الاخرى لتستكين الى حكمها الذى استمد تشريعه من روح الاسلام الذى اعتنقه المحكومون اعتناقا مازج روحههم .

ولكان ادعى أيضا أن يبقى المغرب فى اسبانيا المسلمة، حيث نقل البيها بواسطة الاسلام اللغة العربية والعلوم والحضارة البالغتين الساؤ البعيد وأتى على ذلك حين من الدهر ترعرت فيه الاجيال والاحقاب، ورضع ابناؤها لبانها غضا طريا، ومع ذلك فان الحدود الطبيعية هى التى كفلت بحفظ المغربي أو التركى عن تلاشي هذا الاسمين ولم يغد ذكر هذين الاسمين الاداخل الحدود الطبيعية .

#### الصحراء المغربية : وادى الذهب والساقية

قضت النزعة الاستعمارية، التى تعلقات فى حكومة اسبانيا المسكرية، والتى أشربت حبها عندما قدر لها أن تنشر سيطرتها يوما ما، على شواطىء الاطلس بأميريكا الجنوبية، وشواطىء الهادى فى أقصى آسيا أن لا تنسلخ عن تلك النزعة ولو فى عصر أصبحت تلك النزعة وصمة عار فى جبين الانسانية .

الا أنه على ما يبدو، أن هذه النزعة اللا اخلاقية بالنسبة لمطامعها في المعرب :

البلد المجاور، الذي أسال دمه غزيرا في الحرب الوطنية الاسبانية، انتي توجت بانتصار النظام الحالى الذي تسكم عن الاقتناع بهدى قضية المغرب في صحرائه، يبدو أن هناك نزعة انتقامية، استولت على مشاعر ذلك النظام، وقد يكون متولدا من ذكريات ترجع الى عهد ما قبل انقضاء دولة بني الاحمر بتاريخ 1492 بغرناطة باستسلام أبي عبد الله محمد بن المحررجي، حيث انتهت المرحلة الطويلة لحكم العرب والبربر لشبه الجزيرة الايبيرية، التي دامت زهاء 778 سنة، حمل غيها هـؤلاء الماتحون ما هو معروف من العلوم والفلسفة وعموم الحضارة، والتي قابلتها اسبانيا بتأليف محاكم التفتيش، لمادرة العقائد والمال تحت طائلة أعمال وحشية، لم يشهد التاريخ البشرى مثلها.

واذا كانت اسبانيا تحمل ذلك الحقد الدفين، فانها صبت هجماتها على شواطىء المغرب شمالا وجنوبا، فى ذلك الوقت بالذات، وكان مرماها بعيدا بحيث تريد اكتساح البلد الذى حكمها تلك المدة، ولسم يردعها عسن التوغل داخل المغرب الا تلك المعركة التاريخية التى جرت بوادى المخازن سنة 1578، حيث غيرت من عقلية الانتقام التى عشعشت فيها، فقسرات الف حساب قبل أن تحصل على موضع قدم من يابسة المغرب، واكتفست بالسطو على أطراف بعيدة، قد تكون الدولة المغربية فى غيبة عنها، أما لانها

نائية مثل جزر الخالدات التي استولت عليها في القرن الخامس عشر، في خضم محاكم التفتيش، واجلاء المسلمين عن الاندلسس فاصابت منها ما أصابت من غرناطة وجبال بشرات، واما لان السلطة المركزية المغربية شغلتها فتن داخلية، فاستغلت هذا الوهن واحتلت أطرافا في الشمال مشل مليلية وسبتة وغيرهما من مواقع الشواطيء.

#### البخلسة:

واذ فصلنا قضية الشواطىء الشمالية فيما سبق، واذا كانت الصحراء المغربية تختلف وضعيتها فى ذلك التاريخ عن وضعية سبتة بالنسبة لاسبانيا والمغرب معالما لها من موقع الخطر الداهم على اسبانيا، لانها مجاز القوات المغربية الى العدوة الاخرى .

فان هذه الوضعية بالنسبة للصحراء تطورت عسكريا بعد احتلال جزر كانارى وبعد معركة واد المخازن أيضا وبعد اجلاء الاسبان عن مجموع الشواطىء الاطلسية من أكادير الى طنجة .

متكونت فكرة محاصرته من منافذه التى تكون السلطة هناك مقصورة على الولاء والتلقائية، فكان احتلال جيوب شاطىء الشمال ومن الجنوب تولدت فكرة «الريو دى أورو»، حيث تسد تلك المنافذ فينكمش المغرب فى محيط داخلى، مملوء بالفتن الداخلية التى تغذيها دسائس الاعداء الجاثمين على تلك المنافذ، بينما تستعمل تلك الجيوب لفتح ءافاق الاهالى المجاورين بالاغراءات تارة وبالتهديد تارة أخسرى .

وهكذا انطلقت اسبانيا فى الصحراء حدوهى التى تعنينا هنا بسلسلة من المؤامرات الطويلة، والملتوية، فبدأت بارسال بعثات سمتها علمبة تارة وهى التى كونها الثلاثى المعروف: «تيرفيرا وكيروغة وديزو»، وأحيانا بعثات تجارية للصيد على سواحل الصحراء وهى التى كونها الثنائى «الشركة الكنارية الافريقية» و «الشركة الاسبانية الافريقية».

وتطورت مطامع هاتين الشركتين فحاولت اقامة مركز اصطيادى يرجع الينه الصيادون في الظاهر، وفي النية المبيتة كانت لاغراض استعمارية، وقد أعطت لهذا المركز اسم «سنتكروش دى ماربكينية» . وترجم قصة هذا المركز الى منتصف القرن الخامس عشر،

أى اثر احتلال جزر كنارياس وحاولت اسبانيا أن تعجم عود الاهالي، فجعلت مراكبها تقترب رويدا من الشاطى، الا أن أملها خاب عندما اقتربت مراكبها سنة 1550 الى شاطى، رأس أغوير (أكادير) فقد اقتحم المغاربة تلك المركب، وأسروا 66 رجلا ممن كانوا فى تلك المراكب.

وعندما اقترب المركب «مانويرا» الى سواحل الصحراء، صعد اليه الاهالى فقتلوا اثنين من ربابينها، وجرحوا واحدا، واسروا أربعة. وقد عجزت اسبانيا أن تضع قدمها على يابسة الصحراء فى غيية السلطة المركزية المعربية بالرغم من احباكها مهزلة الشراء أو التنازل من اشخاص ثلاثة من أولاد السباع أحضروا الى تنييفى عند الموشق خوسى البارث فاستشهد عليهم بالتنازل أو الشراء.

ان هذه المهزلة تتمثل في الاسئلة التالية: كيف يمكن لدولة ذات كيان أن تحتج بوثيقة سجلت فى ظروف غير معروفة عن أشخاص عادين؟ قد يقال فى حقهم هيان بن بيان ولكاع بن لكاع، وأى صفة دونية عند الموثق العادى مثل خوسى الباريث؟ ولماذا الاحتياج الى حجة التنازل اذا كانت الارض خلاء؟

وقد يكون من الطرافة أن أورد هنا حوارا جرى بين السنيور غورسيا فيكراس نائب الشؤون الاهلية بتطوان ويعد عند الاسبان خبيرا في شؤون افريقيا وله مؤلفات عن الصحراء المغربية سيأتى نقل بعض النصوص عنه وبين جماعة من مواطنى بنى ورياغل ومنهم كاتبه عن قضية وجود اسبانيا في المغرب وقد وجه الكلام لكاتبه بالخصوص قائلا: هل اسبانيا جاءت الى المغرب بوحى منها؟ وكان يعنى الصحراء أن ثلاثة من الاهالى هم الذين طلبوا من اسبانيا أن تنزل بالمغرب؛ فأجبته بأن أى شخص انقطعت به سبل العيش في المغرب مثلا أو كان خائنا لوطنه يمكن أن يذهب الى أية دولة يستعديها، فهل مجرد ذلك يكفى للاستيلاء على سيادة الوطن؟ فافحم ولم يسترسل.

واذ وصلت اسبانيا في الصحراء الى طريق مسدود مع الاهالى، فانها رأت ان لا مناص من الرجوع الى السلطان الذى هو صاحب السيادة المطلقة على الصحراء فسلكت في هذا الرجوع مسالك ملتوية تارة بالتهديد بطلب تعويصات مالية عن الخسائر التي لحقت بمراكبها، وتارة بمطالب تراية، المتمثلة، في مركز «سنتاكروش دى ماربكينية».

## أين يوجد مركز سنتاكروش دى ماربكينية ؟

دلت الملابسات التي صاحبت محاولات اسبانيا للنزول بشواطيء الصحراء المغربية، على أن هذا المركز هو المعروف عند المفاربة بالداخلة، وتقع على الشاطىء بوادى الذهب، وتبعد عن رأس بوجدور الذي يقسع جنوبها بنحو 450 كلم، وهي على لسان أرضى داخـــل في البحر، يكـــون مع الساحل خليجا طبيعيا هاما، وهي أقدم نقطة تاريخية ارتادها الأوربيون على شاطىء الصحراء، ذلك أنه لما اشتد النزاع بين اسبانيا والبرتغال وقعتًا معاهدة سنترا سنة 1509 م. المتعلقة بتقسيم الملكـــة المغربية، وقدت المعاهدة باحتلال اسبانيا لمنطقة سنتكروش دى ماربكينية، وقد كانت هذه المنطقة غامضة لدى المؤرخين، الا أن الأسبان احتلوا الدخلة الى غاية 1525، ثم بدا لاسبانيا ان تملكه بالقوة فقامت بمحاولة أولية بتاريخ 1698 بهجوم على الموقع، الا أنها لم تسفر على نتيجة بسبب صمود الاهالي فاكتفت بعبور البحر على الشواطيء بمراكب الصيد، التي لم تنج هي أيضا من هجوم عليها، ثم بدا لها أن تعجم عود السلطة المركزية المعربية، فارسلت بعثة دبلوماسية، برياسة السفير خورخي خوان الذى استطاع أن يعقد معاهدة بتاريخ 28-5-1767 تتعلق بالترخيص لمراكب اسبانيا للاصطياد على شواطىء المغرب الجنوبية، وقد ادمـج المعرب في هذه المعاهدة بندا يتعلق بتحفظه على الاصطياد على شواطيء الصحراء، حيث نص بالخصوص على عدم اقدام المراكب الكنارية بالتحرش بالاهالى هناك لان العرب غير منضبطين لكونهم رحلا ولا استقرار لهم مع ما يتصفون به من شدة المراس وركوب المخاطر، فاذا اقتربت تلك المراكب ووقع لها سوء فالمغرب ليس مسؤولا عن الخسائر .

ورغم هذا التحذير الوارد في الفصل 18 من تلك المعاهدة فان الاسبان عاودوا الالحاح على السلطان بأن يكف عنهم أهل الصحراء عندما يتحرش مركب لهم للصيد، محتجين بالمعاهدة المشار اليها، وطالبوا منه أن يعلن لرعاياه في تلك النواحي تحمله لمسؤولية الاعمال التي يقترفونها ضد تلك المراكب، فأجابهم لذلك تحت عاطفة الصداقة التي ابداها ملك اسبانيا تجاه السلطان، فعقدت معاهدة أخرى بتاريخ 1799 جاء

فى فصلها 22 ما يأتى: «اذا حرث (تحرش) مركب لجنس الاسبانيول فيما وراء سوس ووادى نون، فمن جهة المحبة التى لملك اسبانيا فى سيدنا أيده الله، يبحث كل البحث، ويستعمل عزمه فى استنقاذ الراعية المحرثين، بما أمكن الى أن يرجعوا لبلادهم».

ورغم هاتين المعاهدتين، فإن اسبانيا لم يهدأ لها بال وجعلت تبحث عن ذريعة تتذرع بها، لاجلل أن تشغل المغرب عن الصحراء لتتمكن من الاحراز هناك على موقع قدم، واهتدت الى أن تتحرش معه شمالا، فعمدت الى توسيع حدود سبتة، الامر الذى ازعج السكان أهل أنجرة وحوز تطوان فمنعوها بالقوة، واصطدموا مع الجيش هناك، فما كان من اسبانيا الا أن أعلنت الحرب على المغرب خارج منطقة سبتة، فزحفت قواتها تحت امرة الجنرال أودينال وجرت معارك عن الطريق الساحلى من سبتة الى تطوان حيث احتلتها تلك القوة الزاحفة سنة 1860 في الحرب المعروفة، «بحرب ستين».

ومن هذا التاريخ أصبح وضع اسبانيا بالنسبة لمطالبها الترابية والمالية فى مركز القوة، فجعلت تملى على المفرب ارادتها الاستعموارية فى معاهدة أخرى اثر هذا الاحتلال، وقد جاء فيما يخص الصحراء التى نؤرخ لها هنا فى المادة 8 منها الاتفاق على تعيين لجنة مختلطة لتعيين مركز «سانتكروش دى ماربكينية» .

#### لماذا هـذه اللحـنـة ؟

وهنا تبدو سلسلة أخرى من المؤامرات الاسبانية في الصحراء المغربية، ذلك لما استوثقت من قدرتها على الضغط على المغرب بدا لها أن تتوسع بالاقتراب من شمال المغرب، أي بنواحي مدينة أكادير التي طالما طلب ممثلها بالمغرب فتح مينائها والاعتناء به بدلا من الصويرة ولكن السلطان يأبي ذلك لما يعلمه من مطامع الاجانب.

فعندما كانت تطالب بنقطة الداخلة، وتدخلت لدى السلطة المغربية لكف الاهالي عن بعثاتها التجارية والعسكرية، أصبحت الآن تتعامى عن معرفة مركز سنتاكروس، وتطالب المغرب الذى يجهل هذا الاسم بالطبع من خرائطه لانه اسم اسبانى مستحدث على عادتهم

فى اطلاق اسماء الصليب المقدس أو القديسين على الاماكن التى يرتدونها ففرضت الفصل 8 من المعاهدة لهذا الغرض، ولاجل التسابق مع انكلترا التى ارتاد بعض رعاياها تحت رياسة ماكينزى شواطىء الصحراء أيضا لاجل اقامة معمل للصيد فقام سنة 1876 برحلة التطلاع قبالة الجزر الخالدات، وفى سنة 1878 عاد الى تلك الشواطىء فقدم تقريرا الى وزارة الخارجية البريطانية، وفى سنة 1879 أسس معملا للصيد فى رأس طرفاية وكان يعتبر نفوذ هذا المعمل الى رأس بوجدور جنوبا والى حدود سوس شمالا.

وفيما بين 26 دجنبر 1860 وفبراير 1861 جر تمراسلات بين قصل اسبانيا بطنجة وحكومة مدريد، للتدخل لدى السلطان لتأليف اللجنة لتعيين محل سنتكروش دى ماربكينية، بناء على قاعدة «اضرب الحديد تبل أن يبرد» ولكن المولى عبد الرحمن بن هشام لما يعلمه من مؤامرة الاسبان بعد هزيمة تطوان، لم يوافق على التعجيل بتأليف اللجنة معلى لا ذلك بأن جهة الصحراء يسودها تمرد بعض المنشقين مثل الحبيب بن مبارك، وانه يرى ارجاء البحث الى أن يقضى على المتمردين، ولما سمم القنصل الاسباني آنه يوجد هناك تمرد وان ذلك يشوش على السلطان اقترح على حكومته الدخول في المفاوضات مع هذا المتمرد، الا أنها رفضت اقتراحه ولم تأخذ برأيه، لما تعلمه من عدم جدوى مثل هذه المحاولة التي جربتها مع أولاد السباع فلم تغنها شيئا، لان السلطان يحتج عليها بأنها تعمد الى خونة للتعامل معهم، بينما عموم السكان في ولاء وطاعة لملكهم .

وعندما وصلت القضية الى هذه الدرجة ، فان اسبانيا ارتأت أن ترفع تمثيلها فى طنجة الى درجة وزير، لكى يتمتع بثقل لدى الدوائر المعربية يوازى المهمة الموكولة اليه، وفعلا ففى سنة 1877 قام الوزير الاسبانى السنيور ادواردو روميه برحلة الى فاس حيث بحث مع السلطة المعربية تأليف اللجنة المستركة، كما قام بمباحثات عى أسرى وادى نول الذين اعتقلهم المغاربة فى شهر شتنبر 1876، وفى شأن التعويض المالى لمبلغ 35000 بسيطة على احد الرعايا الاسبان الذى اغتيل على ذلك الشاطىء، وقد وفق الوزير الاسبانى فى مسعاه، فأجيب لجميع مطالبه وعلى رأسها تأليف اللجنة المختلطة لتعيين المكان الذى يريده الاسبان

لاطلاق اسم «سنتكروش دى ماربكينية» من جديد بدلا من المكان القديم، وهكذا أبحرت اللجنة بتاريخ دجنبر 1877 من ميناء الصويــرة على ظهر مركب اسبانى وضمن اللجنة الاسبانية قنصل اسبانيا بالصويرة.

وقد اهتم هذا القنصل من أول وهلة، بأن يلعب دور الخديعة حتى يتمكن من تضليل اللجنة المعربية، فبقى المركب مترددا بهم ما بين رأس طرفاية وأكادير وهم على ظهره من دون أن يستطيعوا أن يضعوا أقدامهم على اليابسة خوفا من بطش الاهالى بهم، ولان عواصف المحيط فى مبدأ فصل الشتاء جعلت الاقتراب الى الساحل أمرا خطيرا.

وقد تكتشف لها اسباب نجاح تضليلها للجنة المغربية، حيث أن هذه الظروف القاسية التي لاقتها في هذا الدوران المتعمد سهلت عليها مأموريتها، غلما اقتربت من سيدى افنى وقع اختيارها حوله على موقع سنتكروش، وهنا يبقى الامر لغزا غير مفهوم وسؤال بدون جواب، وهو لماذا هذا الموقسع بالذات؟ ولماذا لم يكن رأس طرفاية أو بوجدور أو غيرهما؟ وقد أجابت عنه الاحداث التي جرت بعده، وهي التي تتلخص في نوايا اسبانيا لامتلاك المصداء المغربية قاطبة من الرأس الابيض على حدود موريطانيا السيدى ايفنسي

وعلى كل فان اللجنتين وقعتا على ظهر المركب بتاريخ 21 يناير 1878 محضرا بتعيين سيدى افنى موقعا استتاكروش دى ماربكينية، وأعطت اسبانيا اسماء أخرى للداخلة وهو «فيلا ثيسنيروس» .

ولما اطلع السلطان على المحضر رفضه، وطلب اعادة البحث من جديد، ولكن لم تؤلف أية لجنة لأن الاسبانيين اعتبروا أن مهمة اللجنتين قد انتهت، وعقب ذلك وردا على امتناع اسبانيا في تجديد البحث وجه السلطان مذكرة دورية الى الدول الاجنبية بتاريخ فبراير 1884 يدعوها فيها الى الكف عن التعامل التجارى مع الاقاليم الجنوبية المغربية .

## هل وادى الذهب والساقية الحمراء ارض موات ؟

ان الدول الاوربية لما كانت تتحكم في مصير العالم، في ذلك العصر، استوحت من تلك العريزة ان تصنف أراضي القارة السمراء،

أصنافا، فاعتبرت منها أراضى دواتا، يحق لاوربا أن تقوم باحيائها بالاحتلال، ولذلك اعتبرت ان السكان الذين يعيشون على اديمها كسواتم، ولو كان لهم كيان أو انتصاب .

وهكذا عقدت فيما بينها معاهدة دعيت بمعاهدة برلين، وكان أمر اعتبار الارض الموات موكولا الى تقديرات تلك الدول الاستعماريه حسب هواها .

ولما كانت مطامع اسبانيا في المعرب معروفة وقديمة كما بينا، ولما كانت جربت كل المؤامرات جنوبا وشمالا، فانها عمدت في تاريخ 26 دجنبر 1884 ـ كرد على مذكرة سلطان المعرب الى الدول الاجنبيك كما أسلفنا \_ فوجهت هي مذكرة الى جميع الدول تعلن فيها أنها قامت باحتلال المنطقة الواقعة بين خطى 20\_27 من الشاطىء الافريقي، رغم ان مضمون هذه المذكرة بقى حبرا على ورق، لانها لم تستطع أن تحتل ولو موضع قدم .

ذلك أنه بعد ذلك مباشرة أى بتاريخ يناير 1885 قامت شركه تجارية بتشييد حصون فى الداخلة برياسة بوليلى فقاومها السكان بقيادة البطل الخالد خليفة السلطان الشيخ ماء العينين، وحطموا تلك الحصون بعدما قتلوا عددا من رجالها، وأسروا آخرين .

الا أنه بتاريخ يوليوز 1885 استطاع بوليلي الذي عين حاكما على تلك الشواطي، وعزز بقوة من الجنود قادهم الكبطان خوصي شاكون، الا أن الاحتلال لم يتعد نقطة الداخلة (سانتكروش دى ماربكينية) فبقسى التعيين على جميع الشواطي، اسميا فقط، كما بقى اسميا أيضا المرسوم الصادر بعد ذلك بسنتين بالحاق ودى الذهب بكنرياس .

وفى هذا المجال نرجع بالدرجة الاولى الى المؤرخين الاجانسب وبالاخص الذين ينتمون الى الدولتين الاستعماريتين أنفسهما، وبالاخص المؤرخين الذيل لا يعتبر أقوالهم أقوالا فردية بل من ذوى الحيثيات فى دولهم، الممارسين لشؤون الاستعمار، الذين يعتبرون من الناطقين بلسانه.

فقد جاء فى كتاب «معاربة افريقيا العربية الافرنسية» المؤلف سنة 1904 لمسيو جورج بوله الذى قال فى حقه الامير شكيب أرسلان فى كتاب حاضر العالم الاسلامى (1) «ونظرا لكونه من مأمورى المستعمرات، فقد أتيح له أن يطلع على وثائق لا يطلع عليها غيره، فجاء كتابه بعلية التدقيق»

فعدد قبائل الصحراء المعربية، فقال: من تلك القبائل من ينتمى اللى أعقاب بنى حسن الهلاليين ومنهم من صنهاجة وغيرها من البربر، ومنهم أشراف ينتمون الى آل البيت، ومجالاتهم فى الساقية الحمراء جنوبى سوس الاقصى الى نهر السنغال (يدخل فى هذا الاسم وادى الذهب).

ثم فصل طبقات هذه القبائل، فقال: الاولى أهل حرب وهم بنو حسن، والحراثون، وهم اشبه بالزعية لكنهم أحرار، والمرابطون وهم طلبة العلم، وصنهاجة الذين يدفعون الضرائب فهم عبيد.

وأشهر التبائل المذكورة الطرارزة، وهم نحو 80 ألف نسمة كان أميرهم لحد تأليف الكتاب هو احمد بن سلوم، الى أن قال والتبائل الساحلية منها آل سيدى محمود، وهم 40 ألفاً، وأميرهم سيدى المختار ولد محمد محمود، ثم أولاد مبارك وهم 18 ألفا، وهم مع أولاد ناصر من سلالة بنى حسن الهلالين .

والى أن قال أيضا، وهناك قبائل الساقية الحمراء، مثل أولاد دليم، والرغيبات والعروصي، والفلالي والصماليل، ورئيس هذه القبائل الشيخ ماء العينين المشهور، وقد خمن مسيو بوله عددهم جميعا بـــ 300 ألف.

ومن رجال الاستعمار الاسبانى الذين يوخذ رأيهم رسميا نورد هنا ما قاله الكمندان دومينش الذى كان أيام الحرب الاهلية الاسبانية على رأس نيابة الشؤون الاهلية بتطوان، وألف فى تلك الفترة كتابا عن منطقة الحماية الاسبانية اعتبر أنها تمتد جنوب فاس البالى مع وادى ورغة ؟

ومما قاله في هذا الصدد وعندما كلف بمهمة استعمارية في الصحراء المغربية بعد ذلك حرر ابحاثا جاء فيما يخص تلك الصحراء

<sup>(1)</sup> الجـز، 4 صحيفـة 368

قوله: «ان هؤلاء المورو (الاسبان يطلقون المورو على المفاربة جميعا وليس بخصوص من نزح عن الاندلس وكثيرا ما اصطدم الاهالى ايام الحماية مع المراقبين الاسبانيين بسبب هذه التسمية التى تستشعسر الاهانة) كانوا يعتبرون أنفسهم مرتبطين الى حد كبير بسلاطين المعرب، حتى أنه عندما وصلت القوات الافرنسية الى حدود ما يعرف بموريطانيا والحوض، هرعت القبائل المهددة الى مولاى عبد العزيز، طالبة منه العون، وقد طالب هذا بتلك الاقاليم باعتبارها واقعة تحت سيادته» يشير السي زيارة الخليفة السلطاني الشيخ ماء العينين لمولاى عبد العزيز، وقد زاره سبع مرات كما زار مولاى محمد بن عبد الرحمان ومولاى الحسن الاول سية عمرات كما رام مولاى محمد بن عبد الرحمان ومولاى الحسن الاول

ثم ننقل هنا أيضا عن احد أساطين رجال الحماية السنيور غورثيا فيكراس الذي يعتبر عند الاسبان خبيرا بالشؤون الافريقية كما أسلفنا، وكان يوخذ رأيه مأخذ الاعتبار فيما يخص الارض المعربية التي تحت سيطرة اسبانيا، لانه تقلب في عدة مناصب سامية منها الكتابة العامة للمندوب السامي بتطوان، ومنها نيابة الشؤون الاهلية، ونيابة التربية الوطنية.

وعليه فأقواله تعتبر أقوال دولته اذ ذلك، فقد قال فيما يخص المحراء حيث تكلم عن مقاومة الشيخ ماء العينين للزحف الافرنسي الذي وصفه بأنه كان خليفة السلطان في العبارة التالية: «وبوفاة ماء العينين كان ابنه الهبة الذي ورث السمعة السياسية، والدينية الكبيرتين، اللتين كانتا أوالده، ومكانته كخليفة للسلطان، كان يمارس نفوذه من مراكش الى موريطانيا»

ويلاحظ أن الجيوش الافرنسية التي ذاقت الامرين من كفاح الشيخين ماء العينين وولده الهبة كخليفتين للسلطان، كانت تستعمل نفس الاسلوب الذي استعمله مع المناضل الزعيم ابن عبد الكريم الخطابي من أنهم نصبوا أنفسهم سلطانا على الاراضي التي يخوضون فيها المارك، وهي خدعة حديثة للتضليل والتنقيض من قيمة البطولات كما أسلفنا

أما غير هاذين المؤرخين مثل كورديرو طوريس فانه قـــال: «ان

السلطة الدينية للسلاطين لم تكن منقطعة لدى مسلمى المغرب الاقصى، وهى تسمية تقليدية، لمجموعة جغرافية يمكن تمييزها، وهى أوسع مسن الامبراطورية الشريفة».

وهنا يمكن أن تعتبر جملة «وهسى أوسع من الامبراطوريسة الشريفية» من نمط تعمية، والا فان وجود بعض الجهات مثل الصحراء المعربية وحتى جهة الريف بعيدة عن مركز السلطة مع كونها تدين بالولاء وتخطب بالسلطان على منابر الجمعة، وتخضع للوالى أو الخليفة الذين يعينان من قبل السلطان، لا يعتبر سلطة دينيه فقط، وذلك لان تضمين الدعاء للسلطان فى خطب الجمعة ليس لانه شرط فى صحة الجمعة، وانما هو بمثابة تجديد البيعة له من قبل المواطنين، فى كل جمعة، فذلك ليسس سلطة دينية محضة كما يدعى هذا المؤلف الذي يجهل مقومات سلطة رمز السيادة الوطنية فى الشريعة الاسلامية.

ومثل المؤرخ كارو الذي يعتبر أكثر اعتدالا، حيث جاء في احدى فقراته: «وفي عام 1873 توجه ماء العينين الى مراكش لمقابلة السلطان مولاي محمد (بن عبد الرحمن بن هشام) وفي تلك المقابلة والتي تلتها عالج شيخ الصحراء مشاكل متنوعة، وأخبر السلطان بالحالة في الصحراء، وحاول اثارة اهتمامهم بمصير الاسلام في التخوم الجنوبية، واستمل السلاطين الى الشيخ باحترام وسرور وغمروه بالهدايا».

أن هذه النصوص صريحة، وتتضمن أعترافا لا مجال للجدال فيه، بأن الشيخ ماء العينين كان يعمل فى الصحراء التى يتعدى نفوذه الرأس الابيض آخر حدود وادى الذهب الى قبائل الطرارزة والحوض وكان مركز الداخلة «سنتاكروش دى ماربكينية» عبارة عن جيب صغير محدود المساحة، لا تتخطى أفراد حاميته الحصن الذى تحصنوا فيه، لان المعاربة كانوا محاصرين للحامية على الدوام مثلما كان يفعله سكان قبائل أحواز مليلية وسبتة .

ذلك ما جعل حكومة مدريد لم تهتد الى أسلوب قار لوضعية وجودها على ساحل وادى الذهب نمى هذا المركز الضيق جدا، وهو الذى كان يسمى بمستعمرة وادى الذهب.

وقد تحرج موقفها على تلك الشواطى عندما بدأت بعثة انجليزية تحت اشراف مستر ماكينزى ترتاد الشواطىء المتدة من بين رأس بوجدور الى حدود سوس، لاقامة معمل للصيد، فهلعت لذلك، واحتدت اطماعها وعمدت الى خلق عدم وضوح مكان مركز «سنتاكروش دى ماربكينية» ذلك ما دعاها لان تدعى أن مركز سنتاكروش يقع بقرب سيدى افنسى جنوبا، وبذلك تخطت رأس بوجدور ورأس طرفايسة الذى أقيم عليه المعمل التجارى الانجليزى للصيد، تحت اسم «بويرتو فيكتوريا» ويسميه الاسبان رأس جوبى ورغم أن هذا المعمل وكل شواطىء طرفاية قد غادرتها البعثة الانجليزية بعد مفاوضة مع المغرب مقابل 50.000 جنيه استرليني أداها المغرب كقيمة للبنايات التى شيدتها تلك البعثة ومنها فندق، وبذلك خلص للمغرب الذى جاء في الاتفاق المعقود بين الطرفين شرط أساسى وهو ممنوع على أية دولة أجنبية أن تضع نفوذها على المساحة التى بين درعة ورأس بوجدور حسب الاتفاق المبرم في 13 مارس 1895.

واذ ابتعدت انكاترا عن المنطقة، أصبح الجو خاليا نسبيا من منافس خطير بينما كانت الدول الاوربية الاستعمارية سائرة في تنفيذ مخططات تقسيم القارة السمراء، فالبرتغال قد احتل انغولا، وموزمبيق، وغينيا الاستوائية في تاريخ 1505 واحتل سبتة بتاريخ 1415 التي آلت الى اسبانيا عندما انفصات الدولتان بعضها عن بعسض .

واحتلت اسبانيا مليلية سنة 1497 لما وجدتها خالية من الحاميسة المغربية مراعة لجوار الاتراك الذين لم يرد المغرب ان يستفزهم ؟ وكانت فرنسا التي احتلت الجزائر تبحث في غرب الهريقيا عن متسم حيوي لوصل الجزائر بالسينيغال .

وفى زحمة هذه الاطماع الشرسة، كان على اسبانيا وفرنسا أن تتفقا فيما بينهما، قبل الاقدام على الزحف على الصحراء بما فيها موريطانيا والحوض ووادى الذهب والساقية الحمراء وطرفاية .

فبعد مفاوضات مضنية توصلتا الى اتفاق بتاريخ 1900، وخوفا من اعتراض الدول الاوربية الاخرى وبالاخص انجلترا والمانيا، وريطاليا، قررتا أن يبقى الاتفاق سريا، وقد قضى هذا الاتفاق على أن تحتل اسبانيا

مساحة من الصحراء الساحلية من الرأس الأبيض الذي يسمونه بمدينة. كاطيل مارا بخليج سينطرة الى رأس بوجدور، ويبعد هذا الرأس عسن مدينة العيون بد 199 كلم، وهو عبارة عن رأس بحرى ويحتل موقعا استراتيجيا عسكريا مع الجمال الطبيعي، ويتوفر البحر هناك على كشرة الاسماك الجيدة، كما يبعد هذا الرأس عن الداخلة بنحو 450 كلم.

وقد تبع اتفاق 1900 اتفاق آخر بين فرنسا واسبانيا بتاريــخ 1904، المعروف بالاتفاق المتمم للاول لتعيين معالمه بالتحديد .

وبالطبع فقد أخذ بالاعتبار كأساس لذلك التحديد، المذكرة الاسبانية للدول الاجنبية بتاريخ 28 دجنبر 1884، التى تعتبر كاعلام بالمرسوم الملكى الاسبانى بنفس التاريخ، الذى يحدد منطقة احتلالها بالمساحة الواقعة بين خطى 20–27 وكما أخذ بالاعتبار أيضا المرسوم الملكى المؤرخ فى 10 يوليوز 1885 الذى ينص فى الفصل الاول منه على ما يأتى: الحماية المسوطة على القليم الساحل العربى لافريقيا الواقع ما بين رأس بوجدور، وخليج العرب فى السرأس الابيض، تم بسطها بمقتضى الامر الملكى الصادر بتاريخ 16 دجنبر الماضى (1884) .

وفى فصله الثانى: انه يتولى الدفاع عن الاراضى المحمية .

ويلاحظ أنه رغم الاخذ بالاعتبار بالرسومين المذكورين فيما يخص المساحة بين رأس بوجدور والرأس الابيض، وفيما يخص وضعية الاحتلال الذي سمى بالحماية، فإن اتفاق 1904 تجاوز وضعية الحماية الى الاستعمار، وتجاوز الحدود من رأس بوجدور فشمل الاتفاق اطماع أسبانيا في المملكة المغربية بأسرها حيث قسم مناطق نفوذها، السي مستعمرات، وهي وادي الذهب والساقية الحمراء وافنسي والي حماية، وهي طرفاية وشمال المغرب، وقد ضيق الاتفاق منطقة طرفاية ووسم منطقة الساقية الحمراء، عبيث تعدت رأس بوجدور، وبذلك أصبحت منطقة الساقية الحمراء، حيث تعدت رأس بوجدور، وبذلك أصبحت البنيا تحتل كمستعمرة حسب الاتفاق الذي تم في غيبة المغرب مساحة تبلغ 282000 كلم بدلا من 180000 كلم، واذا كانت كل من اسبانيا وفرنسا ضربتا عرض الحائط بالاتفاق الانجليزي مع المغرب في شائن عدم استيلاء أية دولة أجنبية على الساحل المتد من وادي درعة الى رأس

بوجدور فان ذلك كان بعد تسوية مطامع تلك الدول الاستعمارية، اذ أطلقت يد انجلترا في وادى النيل ويد فرنسا والبرتغال في افريقيا، والمانيا كذلك وايطاليا في ليبيا، فلم يكن هناك منازع الا الدول الفريسة، ومن ضمنها المغرب الذي قسم بين فرنسا واسبانيا ولم يرد في شأنه في ذلك الاتفاق الا جملة مختصرة جدا تتعلق بتصريح مزدوج «بالتمسك بوحدة التراب للامبراطورية المغربية تحت سيادة السلطان»

ولكن حسب الاتفاق المخادع المسار اليه، من أين تبتدىء تلك الامبراطورية، والى أين تنتهى؟ فاذا كان هذا التمسك صحيحا فى الواقع فهل دعيت تلك الامبراطورية للحوار معها فى شأن ذلك التراب المتمسك بسوحدته .

وعلى كل فان الاستعمار فى ذلك الوقت كان قويا لا يناقش الحساب، ولكن الآن عندما أصبح ينكمش وقامت عليه قيامة التحرير فقد أعطى الحساب العسير فى الهند الصينية وفى الجزائر والمعرب وأنعولا وموزمبيق وغينيا بيساو وغيرها، ولا زالت القائمة تطول .

## الشيخ ماء العينين وموقفه من اسبانيا:

يعتبر الشيخ ماء العينين أسد الصحراء بدون منازع، وكانت له سلطة رئيس المجاهدين الذين يرجع اليهم في الامور الدنية والدنيوية، اذ أن مسلكه الاسلامي كان مسلك الواقفين عند تعاليم الشريعة الاسلامية، التي تستوجب عليه أن يعمل خليفة لامير المومنين وتحت امرته، يستمد منه السلطة الروحية والزمانية، فكان من الذين لا يغييون عن سداد الرأي، وارجوحة التفكير وقد رأت فيه قبائل الساقية الحمراء ووادى الذهب، الرأس المدبر والمصلح الكبير، وخليفة السلطان المطاع، فانحشت اليه كلية، وجعلت مدينة السمارة، التي بناها وسط الصحراء ببعد 230 كلم عن العيون شرقا محجا لها، تجد فيها غذاءا ماديا وروحيا، حيث ازدهرت هذه المدينة، وكانت مركز السعاع فكرى، واشعاع جهادى مقدس فكان نفوذ ماء العينين يتعدى حدود وادى الذهب الى قبائل الطرارزة وقد تخرج عن هذه المدرسة الصحراوية فطاحل من رجال الفكر ورجال الشهامة، حتى

انها كانت صلة الوصل بين ملوك المغرب وقبائل ما وراء الرأس الابيض، هكان السلطان يعين رجال السلطة هناك، وبالاخص في عهد مولاى محمد ابن عبد الرحمان ومولاى الحسن الاول، وبهذه الاعتبارات استطاع الشيخ ماء العينين أن يوجه نداءا حارا الجهاد المقدس الى سائر المسلمسين مسن سوس الى النيجر فاستجابت تلك القبائل الصحراوية للدفاع ضد الاحتلال الاستعمارى الاسبانى والافرنسى وأبلت البلاء الحسن وبالاخص قبائل أولاد الدليم وتكتة والرقيبات .

واذا كانت اسبانيا تجثم فى الداخلة على تلك البقعة الاستراتيجية على ساحل تلك المنطقة، فان المجاهدين يجدون مندوحة شرعية ووطنية، للقيام بواجب الجهاد لاجلاء الاعداء عنها .

واذا كان الشيخ ماء العينين بوصفه خليفة السلطان، والمصلح الذى تشرأب اليه الاعناق، فانه لم يكن غائباً عن أذهانه ما قام ويقدوم به المبشرون المسيحيون للتسابق لتنصير سكان افريقيا، فلم تخف عليه حركة التبشير التي قامت بها جمعية «الاباء البيض» التي أسسها الكردينال لافيجيري مطران الجزائر سندة 1869، والتي عززها بجمعية رهبانيدة النساء تحت اسم «الراهبات المبشرات لسيدتنا العذراء».

وكانت خطة هاتين الجمعيتين فى التبشير، انهم يطوفون فى بلاد الاسلام بافريقيا، بزى المسلمين ويدخلون فى كل ناد، ويتحككون بكل عائلة ويتوسلون بكل وسيلة، لاجل بث دعوتهم بين الناشئة الاسلامية مسلحين بذلك بنفوذ الحكومة الافرنسية (1)

ولذا توجب عليه أن يقوم بحملات على مركز الداخلة، مستهدفا بذلك صيانة السيادة الوطنية، التي يمثلها نيابة عن السلطان، كواجب وطني، ورد الفعل ضد الجمعيات التبشيرية، التي أغرتها سماحة سكنان الصحراء كواجب اسلمي .

ولما كان نداؤه المقدس يجد آذانا صاغة، لما اسلفنا من صدق لهجته ووضوح قيادته لتلك الجهات، فانه قام بهجومات متكررة على الداخلة

<sup>(1)</sup> حاضر العالم الاسلامي ج. 2 صحيفة 338\_373 .

ف سنوات 1887—1892 أى فى الوقت الذى كان مغاربة الثمال يحاصرون مليلية وسبتة، ويضا قون حجرتى النكور وبادس، كل ذلك نيابة عن الدولة المربية، بوصفهم جماهير شعبية تستمد شرعيتها من انتمائها للدولسة تلقائيا، وواجبها حفظ ترابها والدفاع عنه .

على أن وضعية الشيخ ماء العينين كانت الصق بالدولة من الشمال، فمن منذ سنة 1858 وهو خليفة للسلطان، ونائب عنه في تسيير الصحاء سياسيا وعسكريا، وكان يقوم برحلات منتظمة كلما دعت الحاجه للاتصال بالسلطان، ففي سنة 1873 رحل الي مراكش لمقابلة السلطان مولاي محمد ابن عبد الرحمان، وكان القصد من الرحلة اطلاعه على الحالة العامة للصحراء ومصير الاسلام فيها ولاجل الاتفاق على الخطة التي يسير عليها، حسبما جاء في رواية المؤرخين الاسبان أنفسهم .

وفى سنة 1887 قام برحلة الى مراكش لتقديم البيعة الى السلطان مولاى الحسن الاول عندما تربع على عرش أسلافه، وقد جرت مباحثات حول الحالة العامة فى الصحراء وما يتطلبه موقف المغسرب منها، وقسد اسفرت الرحلة على أمور هامة فجدد السلطان ظهير تعيينه خليفة له، كما زوده باعتدة حربية وهدايا أخرى مهمة، ثم زار بعد ذلك مولاى عبد العزيز سبع مرات فى مراكش وفاس، وعقد صداقسة هامة مع الصدر الاعظم أبا احمد الذى كان عصب الدولة المحرك لدواليبها

هذا هو الشيخ ماء العينين، وهذه اعماله داخل الامبراطورية المعربية، وقد استمر في الكفاح ضد اسبانيا وفرنسا، وعندما زحفت هذه الاخيرة على موريطانيا وضيقت الخناق على مجاهدي الساقية الحمسراء، ووادى الذهب لاجل أن تتنفس حليفتها اسبانيا الصعداء، وتتمكن مسن الخروج من جحرها أمرد السلطان بنقل مركزه الى تزنيت عام 1909

وعندما توفى قام ولده احمد الهيبة الذي ورث كل مزايا والــده الجهادية والدينية نسلك نفس مسلك والده، فعينه السلطان خليفة له .

ورغم ان أيامه كانت أيام المحن الكبرى التى شهدها المعرب بأسره شمالا وجنوبا، فانه قام ببطولات نادرة اخترقت سمعته الجهادية وحتى السياسية آفاق الصحراء المتدة عبر موريطانيا والحوض الى النيجسر، وتصدى كما تصدى أبوه لايقاف الزحف الافرنسي، الامر الذي عمدت معه فرنسا الى اشاعة ما اعتادته أن تشيعه على الابطال الذين يتحدونها مثل البطل ابن عبد الكريم الخطابي من انهما نصبا أنفسهما سلطانين على الاراضى التي يعملون لتحريرها .

# النزحيف الاسبائي:

ف خضم هذه الاحداث التي توالت ليس على الصحراء أو الشمال فقط، بل على المغرب بأسره، حيث حرر عقد الحماية بين فرنسا والمعرب سنة 1912 أعقبه اتفاق بين فرنسا واسبانيا في نوفمبر من نفس السنة، مان هذه الاخيرة تحركت من جهتها، فقام الكمندان بنيتس من الداخلة بتاريخ 26 اكتوبر 1914، برحلة الى رأس طرفاية برا ثم رجع الى الداخلة بتاريخ 26 اكتوبر 1914 وبقى الآمر كذلك الى تاريخ 27 يونيه 1916 حيث قاد هذا الكمندان نفسه كتيبة توجه بها الى رآس طرفاية حيث احتلها ورفع عليها العلم الاسباني، وذلك بمساعدة الضغط الافرنساوي على المجاهدين عن طريق موريطانيا حيث توغلت داخل تراب طرفاية .

أما جنوب الداخلة فانه لم يتحرك الا بتاريخ 30 نوفبمر 1920 حيث قاد هذا الكمندان أيضا كتبية صوب مدينة الكويرة، واحتلتها، وكان احتلالها سهلا نظرا الى أن الضغط الفرنسوي أجلى السكان عن تلك المنطقة. وتبعد هذه المدينة عن الداخلة بــ 650 كلــم، وتقع في الطــرف الاقصى الجنوبي لوادي الذهب، على اللسان البري المتوغل في البحر،

الذي يقسم حدود موريطانيا ووادي الذهب، ولا تبعد عن مدينة نواديبو الموريطانية الآب 15 كلم .

وبذلك تكون اسبانيا تسابقت الى الشواطىء الساحلية، ولم تتجرأ ان تتوغل داخلها، لما تعلمه من صعوبة الموقف أمام الصحراويين الشديدي المراس، المتعودين شظف العيش، والممارسين لركوب المخاطر، فلم تتحرك الى داخل الصحراء الاسنة 1937، حيث استولت على السمارة والعيون، وبئر قندوس وغيرها، أي بعد أن انتهت حروب الشمال وبعد استتباب الحماية في ربوعها كما استتب لها احتلال طرفاية وسيدى افني، ولو كانت كما تدعيه من أن الصحراء خلاء لكانت الوضعية غير ما لاقته، ولو كانت منفصلة عن المعرب لما ارتكبت أدوارا مضنية تارة باسم البعثات البعثات العلمية وتارة باسم البعثاث التجارية، وتارة باسم الحماية، وتارة وتارة باسم الحماية، وتارة وحدة التراب للامبراطورية المغربية تحت سيادة السلطان، حتى أدى بها الحال عندما احتدم خلاف المغرب مع فرنسا، وحاولت ذر الرماد في أعين المغرب، قدمت مشروعا الى الخليفة السلطاني بتطوان تقترح فيه مشاركة أهالي الصحرا، وسيدى افنى في الحكومة الخليفية بتطوان وسيدى افنى في الحكومة الخليفية بتطوان وستقدم من هناك مربى ربه لزيارة قبائل الشمال والحفاوة به .

وفى أول عهد الاستقلال كان استرجاع وادى الذهب والساقية الحمراء فى متناول يد المرب الا أن اعتبار المصلحة العليا لقضايا المعرب العربى حيث كانت حرب الجزائر مع فرنسا على أشدها وكان التكتيك الحربى فى ذلك الوقت، يقضى بترك باب اسبانيا مفتوحا، فرضخ المرب لتلك المصلحة العامة، مضحيا بمصلحت الخاصة، فتمهل فى استرجاع الاراضى المعتصبة، واستدعى جيش التحرير الذى كان على أبواب مدينة العيون محاصرا اياها، وكان الاسبان بصدد الاجلاء عنها.

وقد ارتأى المغرب أن يحل قضاياه المتعلقة بالاطراف التى ترزخ تحت نير الاستعمار الاسبانى بالحوار الذى لا يقطع حسن الجوار، الذى يحافظ عليه المغرب جهد الامكان .

ولهذا المبدأ، فتح عاهل المعرب جلالة الحسن الثاني، الحوار مع اسبانيا، في جولات متعددة عرض فيها على رئيس الدولة الاسبانية مقترحات سخية، منبعثة عن القلب الكبير، المفعم بالحكمة والرزانة.

وهكذا زار جلالته بتاريخ 1970 عاصمة مدريد، حيث عرض على المجنر ال غرائكو أن يحتفظ المغرب لاسبانيا فى الصحراء بالقواعد العسكرية، الى مدة يتفق عليها بين الطرفين، نظرا لوقدوع الصحراء بقرب جزر كنارياس، التى لها أهمية استراتيجية بالنسبة لاسبانيا .

وفيما يخص خيرات الصحراء الباطنية وفوق الارض وفى قاع البحار، ان تشترك الدولتان فى استخراجها وتسويقها تسويقا يعود عليهما بالمنفعة .

الا أنه رغم هذه العروض السخية تصلب الطرف المستعمر ،

فباءت تلك المحاولات الحبية بالفشل، وأمام هذا التعنت المزرى فان جلالة الملك ركب المركب القانوني في المطالبة بالجلاء عن الصحراء، فطرح القضية على الامم المتحدة، وأصدرت هذه من جهتها قرارا بتاريخ 16 اكتوبر 1964، يقضى على اسبانيا، كدولة مستعمرة، أن تطبق مبدآ تصفية الاستعمار، الصادر بتاريخ 14 دجنبر سنة 1960 بدون قيد ولا شرط.

ثم تابعت الجمعية العامة للامم المتحدة في سنة 1965 وأصدرت قرار بالحاح على اسبانيا أن تنفذ قرار 1964 وتقوم بتحرير أراضي الصحراء.

ومن جهة اسبانيا فقد ماطلت تماطلا مكشوفا، رغم قرارات الامم المتحدة، وفى هذه الحالة فان جلالة الملك الحسن الثانى الح بتاريخ 1966 على لجنة تصفية الاستعمار، لتابعة عمل التصفية فى الصحراء .

ولما كانت موريطانيا من جهتها قدمت مذكرة بتاريخ 1964 الى المجمعية العمومية للامم المتحدة طالبت هى الاخرى محقوق فى المحراء، مدعية أنها تنتمى الى موريطانيا، فإن لجنة تصفية الاستعمار أمسدرت قرارا فى سنة 1966 ينص على مطالبة اسبانيا باجراء الاستفتاء فى المحراء المعربية بالاتفاق مع المعرب والاطراف المعنية الاخرى .

وقد كان من نتائج هذا التهافت أن مكن اسبانيا من التلاعب والتمشدق بالاطراف المعنية لاطالة وجودها الاستعماري .

وفعلا كان قرار لجنة تصفية الاستعمار في هذه المرة أي سنة 1966 ينص على اجراء الاستفتاء في الصحراء .

ومع ذلك فان المعرب قبل هذا الاستفتاء على أساس أن مفهوم الاستفتاء لا يتنافى وارجاع الحق الى المصرب لان السؤال المطروح على سكان الصدراء على الصيغة التالية: هل يرجعون الى الوطن الام، أو البقاء تحت السيطرة الاسبانية .

وهذا المفهوم نفسه هو الذي عولت عليه اسبانيا نفسها حسب تخطيطها الذي خططته في الصحراء، اذ جعلت ديدنها في التكتيك المخادع الذي سلكته لتهيء عناصر عملية من السكان للمنادات بالاستقلال الذاتي تحست رعاية اسبانيا .

وتمشيا مع هذا المفهوم كونت مجلس الجماعة من سكان القبائل المحراوية ليجهروا بانهم يريدون حكما ذاتيا تحت الاشراف الاسباني .

وعليه فان مفهوم الاستفتاء كان واضحا لدى الطرفين معا أى المعرب واسبانيا، وهو المتمثل في السؤالين الذين يطرحان على السحان، وهما: هل تريدون الرجوع الى الوطن الام وهو المعرب، أو البقاء على سيطرة اسبانيا.

ولما كان المعرب يسير فى خطواضح يعتمد فيه على اصاله مطالبه التاريخية والجغرافية والسلالية والعقائديه، فانه اشترط لهدا الاستفتساء تهيىء ظروف قائمة، تجعل المغرب فى الحد الادنى من التساوى لفسرص النجاح مع خصمه، وهى ازالة القواعد العسكرية الاسبانية عن تسراب الصحراء والاحتفاظ برجال الامن فقط، كازالة الجهاز الادارى لضمان حرية السكان ولو الى الحد الادنى، كما اشترط حرية رجوع اللاجئين الذين هاجروا الى المنطقة المحررة من المغرب تحت طائلة الاضطهاد، ليقولوا كمتهم عن حرية واطمئنان

واذا كانت اسبانيا تلكأت على أى حال ولم تنصع لاى قسرار واقتراح، وفى زحمة هذا التسابق الشرس من الطرف الآخر، فان عاهل المغرب أدرك بوحى من مبادئه السليمة، ان القضية تستدعى تجنيد اشعب المغربي لاطلاع الرأى العام العالمي على مطالبه الحقة، فقد وجه خطابه التاريخي بتاريخ 8 يوليوز 1974 يحث شعبه فيه أن يعي قضيته الكبرى، ويستشعره بان السنة سنة استكمال تحرير بقايا التراب المغربي الرازح تحت نير الاستعمار الاسباني.

ولما رأت اسبانيا حماس المغرب المنقطع النظير عدلت عن التفكير في الاستقلال الذاتي الذي كانت عولت على ارتكاب حماقة من نوع فريد في هذا الشأن وعمدت الى رفع القضية الى هيأة الامم المتحدة، متذرعة بأنها تريد منح الاستقلال الى الصحراء، وتريد بذلك ابعاد أحقية المغرب في اقليمه، حتى اذا تمكنت من تنفيد لعبتها استولت بطريقة أو بأخرى على الصحراء .

ولكن عاهل المغرب قرع حياتها بحجة قانونية فطلب اجراء استشارة محكمة العدل الدولية بلاهاى بالقاء السوقال من طرف لجنة تصفيسة الاستعمار عليها في صيغة هل الصحراء لما استولت اسبانيا عليها كانت أرصا خلاء، وإذا لم تكن كذلك فما هي علاقتها مع المغرب، فاستجابت هذه المنظمة الى مطلب المغرب، وأصدرت قرارها بأكثرية 81 صوتا مقابل لا شيء باحالة السؤالين على المحكمة مع توصية ضد اسبانيا أن تعدل على الاستفتاء، وبذلك كسب المغرب الرهان الاول، ولازالت القضية تسير الى الامام، وإن يضيع حق وراءه طالب.

البندقية والبطولة ضمان الوهدة الوطنية

#### الطرق الحربية عند أهالى الشمال

ابتداء من سنة 1909 م، تحرك الجيش الاسبانى للخروج من مليلية ليجرب مقدرته فى توسيع رقعة الاحتلال، وذلك بعد اتفاق سنه 1906 م، بين الدول الاوربية للقضاء على استقلال المغرب كما أسلفنسا .

وفي هذا الظرف يجب القاء نظرة على الوضعية العامة في الشمال من ناحية استعمال السلاح، كأداة لحفظ كيان كل قبيلة أو عائله وضمان وجودها ضمن ذلك المجتمع الذي وكل أمرد الى نفسه، ولم تصل اليه يد السلطة المركزية بالقوة التي يجب أن تصل الى أطراف الملكة المعربية، وانما كانت الطاعة والولاء لتلك السلطة بوازع ديني يخضع الجميع لها ويدافع عنها عندما يدلهم الامر، ويكون الخضوع للوالى الدى يباشر السلطة من طرف ملك المغرب بحسب العقيدة الاسلامية، يطيعون داحل نطاق ضيق وتلقائي، وليس للوالى سلطة قوية ضد المخالفات التي نرتكب بين الافراد والجماعات، بعضها مع بعض .

ولهذا، فقد تشتد المساحنات أحيانا بين قبيلة وقبيلة، أو بين جماعة وجماعة، أو بين أفراد عائلة واحدة، ويستعمل السسلاح بكسل الطرق لفض النزاعات، وقد تستمر هذه الحروب الى مدة غير قليلة، يتربص الواحد للآخر، لكى يأخذه في مصيدت باقامة كمين في طرق الاسواق أو كيف ما تيسر، وذلك أخذا للثأر الذي يكون وتر به، أو انتقاما لعرض هنك، وفي هذه الحالة يكون في بعض الاحيان اسراف في استعمال هذه الاساليب العدوانية، ولاجل ضمان نوع من الاستقرار وتقليلا للكوارث الني تنجم عن ذلك، كان من المفروض على رؤساء القبائل «امعارن» أن يضعوا تقنينات للحد من تفاحش العداوة، فكانوا يعقدون مؤتمرات رندعى اكراو) (1) وغالبا ما يكون في محل الاسواق، وكان لزاما على كل

<sup>(1)</sup> بهمزة مفتوحة وكاف معقودة ساكنة .

قبيلة أو خمس أوفخذ ة أن يكون لديها امغارها يتكلم باسمها، وعليه نزاما أن يحضر فى المؤتمر باية طريقة كانت، تحرسه جماعته من الاغتيال فى الطريق، وعليه أن يتجنب الطريق المطروقة للجميع .

وفي هذا المضمار يتفقون على أن من قتل بدون أن يكون موتورا أو أيام الاسواق، أو المؤتمرات، مثلا تفرض عليه غرامة، يحددها المؤتمر، تؤخذ في يوم معين يذهب افراد القبيلة الى قرية الجانى، وعلى أفراد جماعته أن تؤدى ما فرضت عليه، والا فان أولئك الجموع يستعملون وسائلهم بآخذ العرامة، أما بالاستيلاء على الماشية أو بيع الارض، والقبائل في هذا المضمار اتفاقات مكتوبة بينها، تعتسر ملزمه لجميع من وقع عليها في نطاق تلك القبيلة، التي تكون مجموعة سكنية في منطقه من المناطق، ورغم هذه الحالة، فان الكلمة الفاصلة عند التشاحى بين القبائل أو رؤسائها يرجع الامر فيه الى الفقهاء الذين يكونون قد درسوا في القرويين بفاس، وكل من كان يهاجر الى فاس لطلب العلم، فانه مفروض عيه أن يكون د رس علوم الشريعة، زيادة على علوم النحو والتوحيد، وهذه الفنون الثلاثة هي غالبية تحصيل الطلبة، ففي ميدان التشريع يدرسون مؤلفات التمقة والثريخ خليل، وفي ميدان النحو مؤلفات الفية ابن يدرسون مؤلفات المتحقة والثريخ خليل، وفي ميدان النحو مؤلفات الفية ابن مالك وشرح المكودي والموضح، وفي ميدان التوحيد مؤلف ابن عاشر.

وعندما يرجع الى البلد يعتبر رجلا مسموع الكلمة، صالحا لان يكتسب لقب القاصي .

فالقبيلة الفلانية لها قاض أو عدة قضاة، وعند اختلاف القضاة فيما بينهم يجتمعون ويناقشون كتب النوازل، بمحضر امغارن، فيصدرون قرارا بينهم أما بالاجماع أو بالاغلبية، وللقضاة هؤلاء الصلاحية التقليدية لاصدار أحكامهم، والخطاب على الرسوم، وتولى عقود الزواج الشرعى. ورغم كل ما ذكر فانه اذا دعى الجهاد ينسون كل تلك الخلافات،

ورعم كل ما دور عانه أدا دعى الجهاد يبسون كل لك الكالمات، ويهر عون تلقائيا إلى مواقع الجهاد، ومن معتقداتهم الصميمة التسى لا تزحزح أن الجنة قطعا تحت ظلال السيوف، فالذي يموت عليها فسان أهله يقيمون حفلات الافراح مثل حفلات الاعسراس وتأتى القبيلة كلها لحضور الجنازة، ليدفن بينهم في لباسه، وتقدم القبائل تهانى بعضها

مع بعض، ومن مات منهم شهيدا غان تلك العائلة فى القانون المحلى لا يجوز لاحد أن يتعرض لها بسوء ولو من طرف أعدائها لانها أدت خدمه للاسلام بموت شهيدها، فهى مقدسة ومحترمة بين الجميع، حتى عند من قتل له اباه أو أبنه أو أحد أقاربه، وهى من جملة بنود اتفاقات المؤتمرات.

ومما تجدر ملاحظته في هذا الباب، أن تقوية هذا الوازع الديني، يرجع الفضل فيه الى الطائفتين السائدتين في ذلك الوقت في هذه النربوع، وهمآ الطائفة الدرقاوية التي كان شيخها السيد محمد العسربي انعلسوي بصفرو ومن الانصاف أن نصف هذه الطائفة \_ وهي الشاذلية \_ أنها أسدت كثيرا من الخير والتوجيه الديني في تلك الاوقات المتشابكة الاغراض والمسؤوليات الغير المقننة، فانها بثت وعيها دينيا صميما في الافراد، وبالاخص أولئك الذين يعتزون بمسكة من العقل الراجح، وكان سلــوك أفراد هذه الطائفة ان لم نقل جمهورها متمسكا بأهداب الدين، ومتحليا بأخلاق السنة النبوية، يجتمعون عليها فى زوايا تلك الطريقة أيام الخميس من كل أسبوع، وفي مناسبات أخرى، وهذه الزوايا منتشرة انتشارا كبيراً، ومن الملاحظ أن هذه الطائفة غذاها في هذا البلد الفقهاء الذين يرجعــون من ماس بتعاليم الشريعة السمحاء، وذلك مادعى الى اعطاء الحياة الاجتماعية صبعة نظيفة، متمشية مع التعاليم الاسلامية الصحيصة، فالصلاة محفوظة في أوقاتها، حتى أنه في الاسواق التي تعقد في أيـــام الاسبوع، عندما يصل وقت الظهر أو العصر يؤذن المؤذن على الكديـــةُ التى تكون تعلو السوق آذان الصلاة، وتجد الناس يتقاطرون فسرادى وجماعات وكل واحد يضع بندقيته أمامه، ويؤدون الصلاة المفروضة فى صفوف طويلة، وهكذا دواليك، فلا يخشى أحد اغتياله من طرف عدوه الذي يكون ملاصقا معه في الصف بدون غضاضة.

أما الطريقة الثانية، فهى التيجانية، ولكن بنسبة أقل من الاولى، وعلى كل فان الحياة العامة تبدو فى ذلك الوقت متناقضة تمام التناقض، فمن جهة أن النفوس صقلتها التعاليم الدينية والاخلاق العامة فى حفظ الاعرض والجار والشهامة الانسانية، ومن ناحية أخرى كانت الاحكام لا توخذ بسلطة شرعية عليا مفروضة على الجميع، بل وكل أمر القبائل

الى نفوذها الفردى المتسلط، بينما باب الجهاد مفتوح على مصراعيه بدون انتظام، بل على حسب رغبة الشخص ومحبته فى جنة الفردوس .

ومن الطبيعى فان تنشئة أجيال على هذه الصورة الفسردية، مهذا الفسرد يقتضى أن يشسب ويشيب على الفسروسية، وضرب الاقسران، واستعمال الطسرق الملائمة لمشل هذه الحالة، فعندما يبلغ أن يحمل السلاح، ولو لم يبلغ الحلم فى كثير من الاحيان، أن يتسدرب تدريبا متقنا فرديا لا يتكل على آحر لاستعمال السلاح، ليكون مؤهلا ليقى العائلة عوادى الدهر، معتمدا على نفسه فقط، ويعتبر عضوا فى العائلة يسد مسدا ولا يبالى :

وعلى عائلة الكبير أن تنظر فى أمر تمكينه من السلاح باى وجـــه كان، وقد كان النوع الاول من السلاح يدعى بوشفار، (أزيدان باللسان المحلى) ثم تطور الى ساسبو وهما نوعان من البندقية: الثانية أرقى من الاولى، لأن الاولى تحشى بالبارود من الفوهة ثم دكه بقضيب من حديد دكا قويا، وتوضع حبات الرصاص بعده ترسل ألى مسافة قصيرة، أما الثانى فان له خرطوشا محسوا بالبارود والرصاص ولا يطلق منه الاطلقة واحدة، ثم يعاد حشوها بأخرى، وهو أحسن حالا من الاولى، ولكن عند الاحتكـــأك مع اسبانيا بدأ نوع الخماسية، وهي عبـــارة عن بندقية تحمل طلقات خمسًا (موزير) ينطّق بهما بلسان الاهالي محرفا (موسى) وعندما ظهر هذا النوع الآخير في حدود أول القرن العشريــن حبب الى الناس وكانت القبيلة تفتخر بان عند أفرادها كذا وكذا منها، وان الرجل يدللها وينيلها بدهن براق، وعندما يأخذها الى السوق ويضعها على كتفيه يعتبر عنتر القوم، يخشى بأسه، لأن طلقاتها تصوب الى بعيد، والحقيقة أنه نوع قل أن يخطىء الهدف، وبالاخص اذا كانت غير مستعملة كثيراً، اذ أن استعمالها يخرطها الى أن تجعل الرصاصة لا تسير مستقيمة الى الهدف بالذات، وبالطبع فان حالة نفسية قوم بهذه الدرجة من الاحتراس والعمل اليومي في سبيل الذوذ عن النفس والعائلة والقبيلة، يجعل تنشئة رجل من هـــذا النوع من اعتيـــاده سلوك المعاور، والمسالـــك  الليل فى حياته أكثر من نهاره لكونه محفوفا بالخطر، تكون تنشئة ان لمم نسمها صاعقة فهى بالغة الخطورة فى الشؤون القتالية.

وقد كان الارياف الى حد غير بعيد يقيسون عمر الشاب بكونه كان وصل الى حمل السلاح، بدلا من أن يقول بلغ الحلم مثلا أو سنه كسذا، وهنا يجدر بي أن أورد هنا قصة حكاها أحد الجنر الات الاسبانيين الذين فادوا الحرب في الريف عندما كان قائدا أعلى للقوة التي ترابط على خط العرائش للقصر الكبير فقد ذكر هذا الجنرال وهو منويل عوديد، أنه في سنة 1922 عندما كان يقود العملية بقيلة بني كرفط، وكان المجاهدون أقاموا كمينا لحامية من معسكر النوادر الاسبانية، ولكن الجيش الاسباني أقام كمينا مضادا، فوقع من كمين المجاهدين في الاسر شخصان الحدهما يكاد يكون طفلا يحمل بندقية «موزر»، ولما سئل ماذا يصنع بهذه البندقية، ولماذا أتى الى الكمين، قال أنه يدافع عن البلد، ويتدرب على السايب القتال، وقد عقب على ذلك هذا الجنرال بقوله «تأملوا لهذه الجرأة السايي يتطى بها هذا الصبى، فكيف يكون اقدامه عندما ببلغ مبلغ الرجال».

واذا علمنا وعورة سلسلة جبال الشمال من ناحية التكوين الطبيعى، الذى حباها الله بادغال ملتفة، وشواهق عالية، ومسالك ضيقة، وكون سكانها هم كصقور فى أوكارها، وليوث فى عرائنها، حيث يضبطون شبرا بشبر من تلك المواقع بعيون حادة وحاسة مرهفة وأجساد خفيفة، علمنا أى ذعر يحدثونه فى الاعداء، عندما يريدون أن يعكروا عليهم صفو تلك الحريات، التى ينعمون فيها رغم شظف العيش وقلة الزاد .

وهنا نترك الوصف لاولئك المغيرين من الاسبان والافرنسيسين الذين خبروا تلك المصاعب، وذاقوا الامريسن وعاينوا الهول بذاته يرعسد غرائسهم، وغرائس جنودهم.

قال الجنرال غديد فى كتابه «المغرب ومراحل التهدئة» ما يأتى :
«واذا اعتبرنا أن الحرب المغربية لها ظروف غير ظروف الحرب
فى أوربا، حيث أن المغربى محارب وبعيد الانتصار عليه وصعب الاخضاع،
وهى اعتبارات خلفت فى جنودنا عدة قصاصات من البسالة المغربية، جعلت

معنؤياتهم منحطة انحطاطا فضيعا، بحيث ان الجندى الاسباني يعتبر أنه مقدم على هلاك من أول وهلة يساق الى المعترك».

«وهكذا يظهر أن الحرب في المغرب هو نوع خاص، ولا يمكن أن يطبق فيها العلوم العسكرية، لأن المغربي يأخذ التموين في قب جلابته، ويمكن أن يقاوم جيشا منظما من حيث التموين والصحة وجميع المعدات الحربية، وان أعماله الحربية منظمة تنظيما دقيقا، فهو يحارب في منطقة لا تتعدى ما تصل اليه نار بندقيته، ومع ذلك، فهو يتصرف في تلك المنطقة بحرية وبصورة فردية، فهو محارب كآمل، يقوم بأعمال حربية خارقة لا يقدر الجيش النظامي أن يضبطه أو ينال منه منالا، فالريفي والعماري والجبلي كلهم محارب بدوى، قوى سريع الحركات محارب بطبيعته، وببسالة نادرة، ومتعود على استعمال البندقية، ووسائل العنف من مند طفولته»، ثم قال «ان أرض الشمال لا تصلح فيها الحروب النظامية، وانما تصلح فيها حرب العصابات، ان هؤلاء المحاربين هم خطيرون كأفراد، فهم لا يحاربون في فرقة تحت راية طابور ما، وهو يأخذ معه عتاده علمي أكتاهه»، وقال المريشال ليوطى «ان الجنود المعاربة من أشجع الجنود في العالم، وكمحارب لا يوجد من يماثله في المعركة، لانه يأخذ معه في جلابته خرطوشا وخبزا وكرموسا، ليومين وثلاثة، وعندما تنتهي هذه المواد يذهب الى داره ليتزود مرة أخرى»، وقال الوزير الانجليزي المستر وليد جورج «يظل الاسبان في مراكش في شقاء وحرج، فهم يمسكون وعول الريف من قرونها، ولكنهم لا يستطعون أن يروضوها، ولا أن يطلقوا سراحها، فيرتطمون بقرونها من آن لآن ارتطام الثائر الصاخب فتدمسى جباههم، وتذهل احلامهم، لان الجبال تمد الوعول الثائرة بابدع فسرص الدهاع؛ كما أن الثوار الذين يناضلون عن حرياتهم مولعون بحيّل الجبال يستمدون منها القوة والمعونة» .

ومن هذه النصوص ندرك لماذا لم يحتل هذا الصقع من المنسرب من طرف المستعمرين القدماء، فقد تجنب الرومان اخضاع هذه الجبال، وتركها بمعزل عن اكتساحه لشمال المريقيا، كما كان الشأن بالنسبة للونداليين، والقرطاجنيين .

وغاية ما أدرك الفنيقيون أنهم فتحوا متاجر لهم حذاء قلعــة سيبيه بروساديــس .

وقد كان مسلك المستعمرين الوحيد هو طريق طنجة — وادى المخازن — الى فشتالة، حيث يعبرون الى الجزائر من طريق تازة ومفازتها، بينما يخضعون سواحل تمسنا من المهدية الى آسفى وغيرها، والفتسح الوحيد الذى رسخت جدوره فى النفوس واستدام الى يوم يبعثون، هو الفتح الاسلامى، الذى أخذه أهالى الشمال، كما أخذه باقى المغاربة عن القتاع وسخاء، لما فى تعاليمه من انسجام مع الطبيعة البشرية الفطرية، وقد كان احتكاك العرب بالاندلس فرصة ثمينة لان يتعرف أهالى الشمال على مزيد من تلك التعليمات التى خلقت فيهم تلك الصفات العربية القحة، التى تحمى الجار وتقرى الضيف، وتحيط الاعراض بكيان مسن القدسية، نظرا لكون فرضات جبالهم المتقتمة على الزقاق، كانت معبرا لاولئك العرب جيئة وذهابا، فاختلطوا، شم أسسوا امارات على تلك الشواطيء.

وعلى كل، فان من مميزات الفترة التى ابتدأت من سنة 1909 حينما بدأ الجيش الاسبانى تحركاته لاكتساح الشمال الموعود بحمايت، ان انجبت مناضلين استقطبوا حولهم جمهور المقاتلين من مختلف قبائل الريف، كما انجبت آخرين فى مختلف قبائل جبالة على اعتبار التفاوت النسبى فى الاساليب المتبعة، ويعنينا هنا ان جو النضال بحماس متزايد ، كان ابتداء من تاريخ 1909، فى جهة الريف، ثم استمر فى مراحله السى معركة أنوال وما بعدها .

ويرجع الامر في خلق هذا الجو قبل الامير ابن عبد الكريم الخطابي الى زعماء ثلاثة وهم:

- 1) الشريف سيدى محمد أمزيان القلعى .
- 2) الشريف سيدي محمد حدو العزوزي الورياغلي .
- 3) الشريف سيدى عبد الكريم (الاب) الخطابي .

وبفضل هؤلاء الزعماء وبداعي رد عادية المعيرين، فان قبائل الريف أصبحت معسكرا عاما تلقائيا جاعلة من عملها اليومي الدائب أن

ترسل امدادات بشرية وتموينية الى الخطوط الامامية التى تصطدم فيها مع العدو، لسحقه فى ملاحم احيانا، وعرقلــة تقدمه أحيانا أخــرى، وذلك ما جعل تحركه الى أن يصل الى أنــوال، تحركا بطيئا استفــرق قرابة عشر سنين، فى حين أنه عندما نكص راجعـا تحت ضغط ضربــات المجاهدين الموفقة قطعها فى قرابة عشرة أيام فقط.

ولاجل ذلك فان قيادة الزعيم ابن عبد الكريم للمناضلين الارياف في أول الاصطدامات الحاسمة انطلاقا من (دهر ابران) لم تكن قيدادة مستوحاة من مغامرات ارتجالية ، أو كانت مجرد تجربة لاغراض شخصية انتقاما من الاسبان، لانهم أهانوه في عاصمة قضائه ، أو كانت عملا ذا حدين تحفى في طياتها أغراضا شخصية للاستداء على الحكم، فهذا كله كان بعيد التصور في ظروف النضال المحيطة بالقوم والتي عايشوها تلك المحقبة الطويلة من الزمن، وهم يكابدون معالجة هذه الشؤون المستعصية ولكي نكتنه تلك الظروف يجدر بنا أن نلقى نظرة عجلى على حياة هولاء الزعماء النضالية .

#### 1) سيدى محمد أمزيان القلعي :

هو الشريف الصالح المصلح سيدى محمد أمزيان من أولاد أحمد أعبد السلام بن صالح القلعى الشرفاء الادارسة الذين جعلوا قبيلة قلعية مقرا لهم، والتى آوت الشرفاء الحموديين الذين عبروا البحر من الاندلس عندما أفلت دولتهم هناك، كما ذكرنا فيما قبل.

وقد أسست عائلته زاوية قرب مدينة الناضور دعيت زاوية أولاد أحمد أعبد السلام، وهى فى قمة شرقى مدينة (سفنغان)، حيث يوجد منجم الحديد (اكسان) التى كان محور الحركات الاولى للصراع المباشر بين المجاهدين والاسبان عام 1909، والتى تولى كبر أمر المجاهدين فيها الشريف المجاهد هـذا .

وقد رأى بعينه ماذا يحيكه الاسبان للاستلاء على ثروات البلاد، باستعمال العملاء الذين باعوا ضمائرهم للاجنبى، حيث باع بوحمارة ذلك المنجم الذي لا ينضب، ببخس من الثمن، والحال أنه دعسى في أمر المغرب لا صلاحية له بتاتا فى ابرام ما أبرمه، وعندما نشبت الحرب بين المغاربة والاسبان المعروفة بحرب مليلية قاد هذا المجاهد حملة المجاهدين، وأعطوا مثالا للتضحية أثنوا الجيش الاسبانى من خروجه من المعقل السذى تحصن فيه .

وفى سنة 1909 هجم سيدى محمد أمزيان على السكة الحديدية التى تربط بين مليلية ومنجم الحديد بضواحى اسعنعان، فاتلف السكسة برمتها، وقد جرت معارك حامية الوطيس تشيب لها الولدان استمرت ستة أشهر، فقد فيها الجيش الاسباني ما بين قتيل وجريح حوالى 2000 جنديا، وسميت هذه الايام عند الاسبان بالاسبوع الماسوى .

وبعد عقد اتفاق مدريد بين اسبانيا وفرنسا، لقسم المغرب السي قسمين وشرعت فرنسا في احتلال القسم الذي يخصها بناء على معاهدة المحماية، حلف أن لا يتركهم يحتلون أي شبر الا على أجسام الابطال، وفعلا فانه نظم قبائل قلعية وبني بويحيى وبني سعيد الريفية وبني وليشك وغيرها، وكانت قبائل بني توزين وبني ورياغل تمده بالرجال، فقانل شبرا بشبر، وقد تكاثر عليه الجيش الغازي، فنقل معسكره الى نرية افران اغلال أمام قرية تيكارمين ما بين قلعية وبني سعيد، حيث استشهد في معركة مصيرية ومن جملة تقديسات الاهالي له فانه يحكى أن الموضع الذي مات فيه بقى حزينا، ولا ينبت النبات أبدا واستشهد رحمه الله خلال سنة 1913 م. بعدما خاض ما ينيف عن مائة معركة معهم تقدمت الاشارة اليها.

وقد حمل الاسبان جثمانه الى مليلية حيث عرض هناك على السكان الاسبان والجنود ثلاثة أيام، وذلك ليطمئن الجميع أن الذي كان يقلق راحتهم ويجعل استقرارهم في مليلية غير مضمون، قد لقى حتف ،

وقد سلم بعد ذلك الى عائلته بعد أن تدخل أخوه الشريف السيد التباع بتوسط بعض من كان له مع قائد مليلية العسكرى علاقة، ودفن رحمه الله فى زاويته وأوصى بأن لا يبنى له ضريح، ولكن عائلته بنت عليه ضريحا تحت الحاح القبيلة حيث أصبح ضريحه مزارا للناس، وقد دفن معه فى الضريح ولده محمد وبنته للافاطمة، ونسبه الشريف حسنى بالتواتسر،

غير أننا لم نعثر على من ينتسب اليهم من الشرفاء الذين سكنوا قلعية فقد ورد على هذه القبيلة شرفاء كثيرون حسب ما وقفت عليه في مخطوط من شرفاء الريف كما تقدم .

### 2) الشريف سيدى محمد بن احمد الفزوزى الورياغلى:

هو العلامة المجاهد صاحب التآليف الكثيرة في علوم الدين والتموف حسيما يأتي، وحاحب الحركات السياسية لتحطيم نوايا الاسبان في الاستلاء على الريف بوسائل سليمة من دون اداء الثمن دما غاليا.

فلما كان سيدى محمد أمزيان ينظم قبائل بطيوة كما اسلفنا ليرد عادية المغيين من مليلية على القبائل المجاورة، وكان هذا المجاهد يجمع المجاهدين من بنى ورياغل ويرسلهم أفواجا وفرادى الى ميادين القتسال، وكان يتنقل بصورة عجيبة فيما بين القرى يلقى على سكانها ما أشر فى فضائل الجهاد، وكان يحضر اليه سيدى محمد أمزيان فيجمع المجاهدين من بنى ورياغل ويسير على رأسهم يخوض المعارك، كما كان يحث القبيلة على منع بعض الافراد الذين كانت لهم علاقة سياسية مع الحاكم العسكرى بجزيرة النكور، اذ فتح هذا باب الجزيرة على مصراعيها ليلجها أفسراد بخريرة النكور، اذ فتح هذا باب الجزيرة على مصراعيها ليلجها أفسراد الشيلة، كما فتحوا أبواب جزيرة بادس لمثل ذلك، وكان رتب لبعض الاشحاص رواتب شهرية طمعا فى فتح البلاد سياسيا وجعل الجزيرة سوقا رائجا لشراء البضائع شراء رمزيا، وحتى أنه كان يتسامح حتى سوقا رائجا لشراء البضائع شراء رمزيا، وحتى أنه كان يتسامح حتى في شراء السلاح أو اهدائه، وبالاخص أولئك الذين يجاورون تلك الجزيرة.

ولم يكن ليخفى على الشريف المذكور مقاصد السياسة الاستعمارية، وكان مولعا بمحبة العرش العلوى وولائه الذى كان يضرب به المثل، وهو الذى كان يحرر الرسائل مشابهة لرسائل السلطان مولاى عبد الحفيظ، ويمكن به أحد الغرباء ليدخل بها عندما يجتمع رؤساء القبائل الى المؤتمر، ويمكنه بها كأنها وردت من الملك نفسه، وعندما يضعها على جبهته ويقبلها يقرأها، وذلك لاجل اذكاء الحماس، فكان الاسبان فى جزيرة النكور ومليلية يقلقهم عمله فجربوا حظهم معه بأن أرسلوا اليه يعدونه بكمية كبيرة من المال، ليخمد للسكون ولا يثير القبائل عليهم، ولكن ايمانه القوى وعزت المال،

انوطنية دعته لان يرفض ذلك، وأخيرا هددوه بأنه ان لم يستجب لاخذ المال، فانه نفسه يلقى حتفه، وكان الامر كما توعدوه، فانه قتل من طرف وغد من اوعاد أعمامه، بينما هو راجع الى داره من عمله الدائب فى سوق خميس المرابطين بوادى غيس، أواسط العقد الثانى من القرن العشرين، ودفسن فى مقبرة زاوية سيدى عيسى.

ويعتبر عمله بحق أول نهضة فى قبائل الريف الوسطى، كما كسان عمل سيدى محمد أمزيان أول نهضة فى القبائل الشرقية، وانتقلت سلطة قبيلة بنى ورياغل الى زاوية سيدى عيسى، فكانت القبيلة معلقة اليه .

وللمجاهد المذكور عدا الاعمال الحربية ضلع كبير ف مختلف الفنون العلمية ولاتمام الفائدة ننشر شهادة عصريه سيدى محمد بن محمد بودهر التوزاني ونصها حسبما بيدى من نسخة منها:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآلمه

الحمد لله وحده وجد بخط العلامة المرحوم سيدى محمد بسن محمد بودهر التوزاني رحمه الله في حاشيته المسماة بغاية الصبور على شفاء الصدور، نصه: التعريف بالناظم وهو ناظم القصيدة وشارحها فسي تحريم لحن أهل الفجور التي سترى قال وهو الفقيه الامام العلامة أبو عبد الله سيدى محمد بن احمد الشريف الحسنى الورياغلى صاحب الجد والاجتهاد والتشمير عن ساعد الحزم لخدمة رب العباد من تلاوة واذكار وقيام الليل والاسحار، حتى حكى عليه الخبر وصح واشتهر، انه يردد بعض الآيات ويبكى حتى يطلع الفجر، تصدر للفتوى في الريف، واتسع باعه في العلوم، سيما في علم العروض، حتى صار فيه دأبه متى سمع بيتا من أبيات الشعر فينظر فيه لحظة ويجيب بأن هذا البيت من بحر كذاء فهاذه عادته، وأخبرني عن نفسه بأنه يعرف جميع العلل والزحاف في الشعسر بديهة حتى لا يحتاج لتأمل في ذلك، وأما تآليفه فمن أجل ذلك هذا الذي نص بصدده الذي فاق به في بديع صنيعه ابناء الناحية في الزمان، ولسم نضاهه أحد بمثله، ولا سبقه لذلك واحد من الاخوان، فطالع تجد، وليس نظمر كالعيان، ومن تآليفه أيضا تأليفه الذي سماه رسالة المتهجدين، فقد الخبر كالعيان، ومن تآليفه أيضا تأليفه الذي سماه رسالة المتهجدين، فقد الخبر كالعيان، ومن تآليفه أيضا تأليفه الذي سماه رسالة المتهجدين، فقد الخبر كالعيان، ومن تآليفه أيضا تأليفه الذي سماه رسالة المتهجدين، فقد الخبر كالعيان، ومن تآليفه أيضا تأليفه الذي سماه رسالة المتهجدين، فقد الخبر كالعيان، ومن تآليفه أيضا تأليفه الذي سماه رسالة المتهجدين، فقد

أبدع فيه من العلوم مالا ينبغى ترك مطالعت لذوى العقول والافهام، ونقل فيه من الاحاديث النبويه والاخبار الصطفويه ما لم يقف عليه غالبا وأقف في كتب العلماء الأجلة، وفسر فيه من الأيات القرانية بكلام أهل التصوف ما يشهد بغزارة علمه وسعة اطلاعه على أقوال الايمه، ونقل فيه من حكايات الصالحين ما يسر الواقف عليه ممن اتصف بالتسليم لاهل الرسوخ والتمكين، ونظم فيه أشعارا أطال في بعضها عاية، فعليك به ان أردت أستيفاء ما بمه من وعظ ونسدب الى ما يفضى مآله الى الحسنسي والزيادة، ومن تآليفه أيضا القصيدة الرائعة في مدح خير البرية، فيها مائة وأربعون بينا، قافيتها على الراء من الضرب الاول من الطويل، ومنها أيضا قصيدة في مدح شيخه سيدي محمد بن احمد العلوى الحسنى القاطن بقرية صفرو، ألى غير ذلك، ومن أشياخه الشيخ الامام العلامة الهمام سيدى محمد كنون رحمه الله في الحديث، وفي النحو الشيخ المدرس الافضل المعلامة الاكمل سيدى خليل أبو صالح الخالدى ابقاه الله لنا ملجأ، وكان له في حياته ومماته، وفي الفقه الشبيخ العلامة الصوفي سيدي احمد بن الحياط، والشيخ الرئيس والولى النَّفيس سيدي محمد القادري، والعلامة المرحوم سيدى محمد الوزاني غفر الله له ذنوبه وأسكنه في أعلى الجنان بمنه وكرمه كان الله للجميع وأيد الجميع بجاد النبى الشفيع طى الله عليه وسلم، وأخذ الطريقة عن سيدى محمد العربي العلوى الحسني، وعسن ابن عمه سيدي محمد بن احمد في صفرو بعد وفاة الاول أيد الله الجميع، والكل في ظل مولانا أمير المؤمنين مولانا الحسن أسكنه الله أعلى الجنسان، ومتعه بالنظر الى الحنان المنان، الى غير ذلك من مآثره فانظر في الحاشية المذكورة تجد أكثر مما كتب هنا والسلام.

وهذه القصيدة التى أشار اليها هى فى تحريم اللحن عند تلاوة القرآن الكريم كما كان يسمى فى ذلك الوقت بالصيغة وقد وقفنا على بعض الابيات منها، مع شرح ناظمها لها لمعانيها، والاستدلال على ما قاله بنصوص فقهية، ونغتنم هذه الفرصة لنشرها خوف ضياعها.

وقد قال فى أول الشرح أما بعد فهذا تفسير ابياتنا على تحريم اللحن العجمى الذى كان هزجا أحل الفاظها وأبين النقل المشار اليه فيها، لتكون فى تحريمه حججاء مقتصرا على القصود لكونى فى غيره اعرجاء ولكن من آخذ معظم الشيء لايلام على عدم الاتيان بما كان همجاء طلب منى ذلك الفقيه البركة القارىء قراءة السبع العالم بوجهها مدخلا ومخرجاء سيدى محمد من الفقيه العلامة سيدى الحاج عبد الله الشريف الحسنى الورياغلى، وقاد الله من كل ماكان حرجا ، السخ ... وهذه الابيات التي وقفت عليها :

لك الحمديا من أنزل الذكر والهدى عليه وآله وصحب صلاته وبعد فترجيع جلا في زمانانا الذا اجتمع القراء في محفل العندا يسمون ذا اللحن القبيح بصيعة وقد قال بعضهم بأخرى قريبة ولكن وان كانت كذى حرمت لما وفي آية التقول الزجر قد سطا وما استوجب النقصان عمدا لواحد وقد قيد المحدثون روايات كما في البخارى المهدى وغيره

على عبده المحرم النوح والحدا تقارن بالسلام ما بقيت غدا به وعد النبى حقا أما بددا لدى البعض يقرءون باللحن والددا (1) به استوجبوا التقطيع والذبح بالدى على عكس لحن العبب حاذر من الردا الى هذه وما يغيس كالعدا تؤدى من التغيير فى البعض سرمدا بهم صدرها ولو تدبر مع البدا من المد والحروف دعه ودع عدا معنعنة الى النبى بها اقتدا يرجع زينو تغنى به اهتدا

وقد علق بعضهم الذى سمى نفسه على بن الحاج محمد انبرسيمى بتاريخ خامس شوال عام 1321 ه. فقال فى كرامة من نصوص الساطبى وغيره «لا شك من تأمل كلام الفقيه العلامة سيدى محمد بن أحمد الورياغلى الريفى فى منظومته المسماة «شفاء الصدور، فى تحريم لحن أهل الفجور وشرحه لها وجده صحيحا النخ.

وةوله ومنها أيضا قصيدة فى مدحه شيخة سيدى محمد بن احمد العلوى ولمله يقصد بذلك نظما أبياته 68 سماه «هذه القلادة المنورة فى ذكر السلسلة المطهرة» ويعنى بذلك سلسلسة الطريقة الدرقاوية فسى

<sup>(1)</sup> قال في الجواهر الدد هو اللعب.

وفاته بطريقة الاشارة بالحروف الابجدية بلفظة مشكب بالسين والشين والكاف والباء التى محصل اعدادها 1322 هـ. وهى السنة التى فيها مات بالتاريخ الهجرى .

وقد علق بنفسه على هذه القصيدة تعليقات لغوية وتاريخية وعروضية، وبذلك تكون كتاليف فى مضمارها. ولاتمام الفائدة سنثبت هنا القصيدة والتعليقات وقد بدأها بما يلى :

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله.

قال العدد الملقب هر اهال الله محمد بن احمد الورياعات المحسنى عفى الله عنه آمين يارب العالمين لقب نفسه بذلك لما عرف نفسه بنزعة الهرمعهم .

هذه القلادة النورة، في ذكر السلسلة المطهرة.

أحمد من فصل أهل المعرفة مبدانه من واحد ومالك مصليا مسلما عن النبي نخص منهم الذين نجمع يسمى لذا القالاة المنورة ومن ذكرته وما سيدته لكن اسان حالنا قد سيد محمد بن احمد قدوتنا العلوى (1) نسبا فخيما بحر الشريعة وذو الجمال أوصافه محمودة فخيمة

من الشيوخ الواصلين الكملية قسمهم لعائب وسالك والآل والاصحاب أولى الحسب بعقد سلسلت نا فلت معوا في ذكر سلسلت نا الملهرة فالوزن عن لى وقد أردت لقب أو اسمه ومجد

الصندى حسبا كريدما بحر الحقيقة وذو الكمال يطيع شرحها بلاسآمة

<sup>(1)</sup> العلوى: هو من ذرية مولانا على الشريف، وهو من تافلالت ونسبه مرفوع الى سيدنا الحسن السبط وشرفاء تافلالت من ذرية محمد المقب بالنفس الزكية والامام محمد هذا ومولاى ادريس اخوان، وقد قدم جد العلويين وهو الحسن القادم من الحجاز قال سيدى عبد الله بن طاهر أن قدومه كان فى سنة 664 هـ.

ف سشكب (2) صار الى الرضوان طاش لذا العقل وضاق الصدر عليه جل رحمات السرب وبالمذاكرة فدنا منه محمد العربسي مسربي وقتسه مربيا وناصحا من اهتدى العالم العارف ما بمه وهن محمد لحضرة هي الحبا كثيرة بذكره الخلوي أشهر في الاقطار وهو حسى وغيرهــم غير انتظار قد نضــي وأخدده مجنعن اذبحتدي عن المربى الاكبر الدرقاوى (3) كالشاذلسي وهبى الصوفية منور السرعلي الجمل (4) عن احمد والده المرضيي

العبارف المحقبق البربيانيي دفسن في روضسته بمسفسرو قدس روحه بفضل ربسي وبالمثافهة أذذنا عنه أخذ عن استاذه وعمه بالكتب قد أخذت عنبه أذ بدأ وقد يظف ابن عمه الحسن كمذاك صنوه الذي قد جذبا فبروعيه كسيبد السبيعيي وعلمه الجللي والخفي وجمهم بغربنا الندب قضى وهـو أصل والفروع تقتـدي والبدوى شيخه آلخضراوي تعزى لــه طريقــة مرضيــــة عن الشريف الاكرم المجل وآخـــذ هـو عـن العـربــي

<sup>(2)</sup> يشير به الى تاريخ وفاته وهو 1322 ه.

 <sup>(3)</sup> وهو سیدی العربی بن احمد بن الحسن بن علی من ذریة سیدی احمد بن مولانا ادریس توفی فی 22 صفر 1239 هـ فی بنی زروال وله زاویسة لها فسروع

<sup>(4)</sup> هو على بن عبد الرحمان بن محمد بن على بن ابراهيم بن عمران الشريف الادريسى العمرانى من قبيلة بنى حسان وسبب تسميته بالجمل يقال أنه وجد بعيرا راقدا فى بعض طرق فاس فرفعه ووضعه خارج الطريق فرآه الناس فقالوا هذا الجمل فاشتهر بهاء كان بفاس وخرج الى تونس ورجع الى وزان سنة 1153 ه. ثم الى فاس ومات فى 29 ربيع الاول 1194 ه. عن عمر 106 .

كلاهما الناشر شم الطاوى (5) عن قاسم ينسب أخصاصياً يعزى أبن عبد الله في الاساس أمام أهل وقته والآسي فى البيت آنفا وفسى المسطور عن صنوه يوسف عالى الاركسان ينبوع سر القوم ذي الاسكوب أخلصته المولى بذكــرى الـــدار اسحاق يكنى ع لنعطى السقبا ذي العلم والتشريع والتحقيق عن سيدى يحيى الشريف الاكسرم عن سيد محمد نسل وفسأ عن الامام الباخلي (6) جدواه عن شيخه المرسى رحب الجاه عن الجليل ابن مشيش المنتخب عن الفقيري العراقي السني

كلاهما يدعني بعبدلاوي نسب کل واحد فاسپ عن سيدي محد الفاسي تلمينذ يوسنف النبسه الفناسي جد لعربيهم المذكور عن شيخه العارف عبد الرحمان من فاسنا هما عن المجدوب عن سيدى على الدراوي عن الملقب أمجام أبا عن الامام المرتضي زروق عن شيخه عقبة ذاك الحضرمي عن مظهر السر على ابن وفا اعنى ب والده الاواه عن احمد نجل عطاء الله عـن المربى التادلـي المنتجـب عن عابد (7) الرحمن وهو المدنى

<sup>(5)</sup> يعنى أن سيدى احمد بن عبد الله كان فى فاس ناشر الطريقة وكان ابنه سيدى العربى صاحب الخمول كما أخبر بذلك سيدى العربى الدرقاوى وسيدى العربى بن عبد الله ولده احمد بن عبد الله وجد سيدى العربى سيدى محمد الفاسى كلهم أولاد سيدى عبد الله معن من الحومة المخفية وهم العبدلاويون .

<sup>(6)</sup> اسمه داود .

<sup>(7)</sup> ابن الحسن الشريف العطى المعروف بالزيات له طريقة أخرى عن سيدى عبد الرحمن التازى عن الشبل عن الجنيد عن السقطى عن معروف الكرخى عن الطائى عن حبيب العجمى عن الحسن البصرى عن سيدى الحسن السبط لكن الاولى هى المشهورة حسبما فى تقييدة لسيدى العربى العلوى .

عن شيخه بالترك شمس الديسن تساج وفخسر الديسن مرصيسين لف ونشرا عنى البريد صرح شيخنا بداك فاعلمك كان يلقب برين الدين عـن الكريــم احمد المــروانـــي عن سيد سعد سعدت يا مريد عسن سيدى سعيد الغزوانسي عن سيد الحسن سبط المصطفى وهو عن نبينا المعظم وآلبه وصحب ترجما كمالهم كسست اذا مبشسرا ان لم تكن لنا وما اوجعها تسر بالحسنى وبالريسادة لنا بتهليل وما بنا احتما دعاءنا وثبوبينا والعمل بجاههم واستر لنا عيوبنا مثبتا ومنعما بالخير والطف بنا في الدار ذي والاخرى بجاء أحمد الشفيح الاسنا ووالحينارب والجنيسران بفضلك اللهم يارحمن والحمد للبه بآخير البدعيا

وعن علمي فساض نسور الديسن وزاد بعضهم هنا شيخين استحاذ هخذا النحور والمحريح والأخذ شمس الدين شيخه كمسأ وآخذ هو عن القرويني هـو عن البصرى ذي الاحسان عن شیخه آبی محمد سعید فتح السعود عنه ذا الصمداني عن جابر اخذ هنذا واكتفى عن سيدى على المكرم صلى وسلم عليه ربنا بجاههم كن لي أن تبسرا ما أشرس الوفاة ما اقصفها لكن اذا كنت لنا بشارة واشفع لنا لربنا أن يختم واشفع لنا لربنا أن يقسبل واغفسر لنسا الاهنسا ذنوبسنسا وكن لنا بجاههم في القبر وخوفنا امن كذاك ذعسرا وهب لنا منازلا في الصنبي وكل مسلم وللخسوان كذلك الاهلونا والوالدان لنا الزيادة أمنحن تمتعا

## 3) عبد الكريم الخطابسي (الاب):

هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، كان عمه زيان واليا على الريف الاوسط للسلطان مولاي محمد بن عبد الرحمان، وكان طالبا حسس السمت يقظا منصفا، وقد خلف لعائلته شهرة وقيادة القبائل الوسطي

للريف وبالأخص بنى ورياغل، ولما توفى عين مولاى الحسن الاول واليا عن الريف السيد بوبكر أوشان من العائله الخطابية، عمر طويلا وتوفسى أول الاستقلال عن سن يناهز المائة سنة .

أما جده عبد الكريم فكان فقيها، وكذلك والده محمد، أما المجاهد السيد عبد الكريم، فهو كان آية من آيات الله في الصبر والاناة، والفراسة الصائبة، وقد قاد سياسة بني ورياغل ضد الاسبان بعد وفاة السيد محمد بن احمد العزوزي المذكور، نظرا لتوقد ذهنه ومعرفت لمائر الامور.

ورغم أنه بعد سنة 1906 هادن الاسبان وأرسل ولديه احدهما للعمل في مليليه مع الادارة الاسبانية هناك، والثاني للتعليم في اسبانيا، فأنه لم يكن ذلك عن سوء قصد، وأنما ذلك لاجل الاطلاع عن كتب على دسائس السياسة الاستعمارية بالنسبة للاول، ولاجل استكمال الدراسسة العصرية بالنسبة للثاني، وهو أمر طبيعي، وقد سبق أن بينا ذلك باسهاب،

وفيما بعد انتهاء الحرب العظمى قام بمجهود جبار لحاربة الاستعمارين الافرنسي والاسباني معاء وبالاخص عندما حضر للى الريف الشخصان عبد المالك الجزائري والفاول الالماني حسبما سبق مفصلا عند ذكر اسباب قيام البطل ولده بتنظيم الحرب التحريرية .

وعندما عمل على ارجاع ولديه من اسانيا، وتفرغ للدفاع ضد اسبانيا، التى كان فرغ لها الجو بموت سيدى محمد أمزيان وسيدى محمد أحمد العزوزى، فوصلت فى زحفها الى تفرسيت وهى قبيلة تقع بين بنى توزين وتمسامان وبنى وليشك ومطالسة، وهى قرية صغيرة جيدة الهواء والمناخ.

كان جعلها الامير عبد القادر الجزائرى معسكرا له، عندما اضطرته الجيوش الافرنسية فى الجزائر لنقل معسكره خارج الجزائر، ولهذه القرية شهرة كبيرة فى موقعها الاستراتيجي، حيث تقع وسط قبائل شتى، وتعتبر مجمعا لقبائل الريف الشرقية، وقد أقام الاسبان بدورهم معسكرا هناك انتظارا للزحف، فقاد السيد عبد الكريم الخطابي حملة اصطدام مع الاسبان الى أن مرض هناك مرضا مشبوها فى اسبابه،

والارجح أنه سم هناك على يد عميل من عمله الجيش الاسباني وبالاخص انه فى هذه المرحلة الاخيرة كان يعتمد هذا الاسلوب مثلما فعل مع السيد محمد العزوزى، وقد بقى فى مرضه 20 يوما قضى نحبة فى سبيل الله .

وسبق التعريف بنسبه الشريف عند التعريف بولده البطل ابن عبد الكريم الخطابي، وللرجل اخلاق جملة تعتبر منحة الاهية، فهلو صبور الى حد أنه لا يلاحظ على وجهه أثرا لعضب قط، ومع ذلك فلا يرى ضاحكا بالقهقهة وانما ضحكه ابتسام وانشراح، فلبداهته الحاضرة كان لا يمل جليسه، ذلك ما جعل أفراد القبيلة يتسابقون لزيارته وقضاء بعض الوقت معه، وبذلك اكتسب شعبية منقطعة النظيسر حتى أن محادثت مملوءة بالنكت اللطيفة، مما يستهوى السامعين لحضور مجالسه، وهلو فق ذلك فقيه حاذق، قيرأ في القروبين، وأخذ من الفقه لبه ومقاصده الصحيصة، ويعتز كثيرا بأنه ليس فقيها جامدا، وكان يعرف بالسيد عبد الكريم، ويأبى ويعتز كثيرا بأنه ليس فقيها جامدا، وكان يعرف بالسيد عبد الكريم، ويأبى أن يدعى بالفقيه، وسأله أحد جلسائه ذات يوم لماذا لا يقبل الفقيه، فأن يدعى بالمروف وهو لا يغنى غناء الرجال الشجعان، فلذا اختار السيد عبد الكريم الذي مفهومه الرجل الذي يحمل السلاح ويعتمد على نفسه، عبد الكريم الذي مفهومه الرجل الذي يحمل السلاح ويعتمد على نفسه، عبد الكريم الذي مفهومه الرجل الذي يحمل السلاح ويعتمد على نفسه، ولا يتعيش الا بكد يده .

كما كانت فتواه يقصد بها وقائع عملية، وليست جوفاء، يحكى أنه حضر لديه بعض الذين يظلون على لعب الورق أمام جزيرة النكور، التى كانت مقصدا لضعفاء الضمير، يقضون فيها أوقاتهم ثم ينزلون الى الشاطىء ليلعبوا الاوراق (الكرطة) الى غروب الشمس، وفى هذه الحالة كانت جماعة منهم ممن يلعبون الاوراق ذبحوا شاة، وجعلوها على النار للمبخها، فطبخت وانطفأت النار وبردت القدرة المطبوخة، فجاء كلب وأكل منها، فلم يستفيقوا من اللعب الذى تحمسوا له الا بعدما بلغ بهم الجوع مبلعه، فتفطنوا للكلب يأكل من القدرة، ومع ما بلغ فيهم من الجوع فانهم أكلوا الباقية وبعد الاكل جعلوا يتباحثون فيما اذا كان يجوز لهم

أن يأكلوا البقية، فذهبوا الى السيد عبد الكريم يستفتونه فسألهم أين كانوا في يومهم ذلك، فافادوه بأنهم كانوا في جزيرة النكور، وسألهم هل زاروا الحاكم العسكرى الاسباني هناك (وكان يدعى بقائد الجزيرة) مقالوا نعم ثم قال عندما نزلتم من الجزيرة ماذا فعلتم، قالوا له كنا نلعب الكرطة الى أن أكل الكلب من القدرة ثم أكلنا البقية، فقال لهم لا بأس بذلك .

وقد شاعت هذه الفتوى فى القبيلة، واستنكرها الفقهاء، ووصفوا السيد عبد الكريم بالتهاون فى فتواد، بل بخرقه للنصوص الفقهية، فاقترحوا عقد مجمع للمناظرة معه فى ملاء من الرؤساء .

وفعلا قرر رؤساء القبائل عقد ندوة للحوار بين فقهاء القبيلة من جهة ، وبين السيد عبد الكريم من جهة ثانية ، فتقاطر الجميع الى سوق أربعاء سيدى ابى العفيف ، على الضفة الجنوبية لوادى غيس ، وقد حمل العلماء كتب النوازل معهم ، وجعلوا يترقبون حضور السيد عبد الكريم الذى تأخر كثيرا ، حتى كان بعضهم يشك فى حضوره ، ولكن أخيرا حضر راكبا دابته بكل هدوء النفس ، ورباطة الجأش ، ولم يحمل معه ولا ورقة واحدة .

ولما جلس وسط الحلقة التي كونها المجتمعون، اشرأبت الانظار باسمئزاز اليه، وكان الذي يحمل راية التنديد به هدو فقيه من قرية أجدير نفسها، يدعى الفقيه السي على كان من النوع الجامد الذي لا يفهم من النوازل الفقهية الا ألفاظها الجوفداء .

قال السيد عبد الكريم ماذا تقول \_ موجها الكلام للفقيه السى على \_. أيها الفقيه، فقال هذا انك دائما تتهاون فى النصوص الشرعية، وتفتى بما يعتبر خروجا عن الشريعة، فقد أفتيت أخيرا بما لا يحل لاحد أن يقوله .

فقال له السيد عبد الكريم حسنا، هل سألت المستفتين، ألسم يكونوا في جزيزة النكور مع عدو الاسلام؟ ثم لما نزلوا ماذا كانوا يفعلون؟ ألم يكونوا منكبين على لعب الكرطة؟ هل تحرم أنت هذا العمل؟ وبالاخص الاول، ولماذا لم تتطرق اليه وتحرمه عليهم؟، ثم هل استفتوا قبل الاكل

أم بعده؛ فلما كان بعد الاكلى فما هو فائدة الاستفتاء فى جزئية خاصة بهم؟ ولذا فانى أعتبر أنهم بعملهم اليومى كله هم كلاب أربعة انضم اليهم كلب خامس أكل معهم ويجب أن تستنكر أيها الفقيه أعمال همؤلاء الذين يذهبون الى جزيزة النكور، حيث العدو يتربص بنا بمثلهم، لينفث فيهم السموم، فصفق له الجمع، واعتبر من ذلك الوقت الفقيه العلامة الذى لا يعلب فى محاوراته .

أما فراسته فكانت قوية، بحيث أنه عندما كان فى تفرسيت فى حملته ضد الجيش الاسجانى كما أسلفنا، وجاءته الوعكة التى شعر بها قال لساعديه الاقربين اذا أنا مت فعليكم بهذا الخلف الذى أثركه من بعدى، مشيرا الى ولديه، ثم زاد فان الاسلام تجدونه فى بيتى، ولا يصدنكم عنهما انما كانوا مع الاسبان، فان ذلك لم يزدهم الا ايمانا بالاسلام، وعداوة لهم، لما شهدوه من غطرسة وكراهية للمسلمين، وبالاخص مالاقوه من المجاهدين .

وفضلا عن ذلك فقد اعتقد فيه بعضهم أنه من الملهمين، فقد حكى بعض مرافقيه أنه كان ذات مرة فى قرية آيت قمرى وهى القرية التى نقل اليها ولده البطل من بعد أجدير مقر العمليات الحربية، لكونها عائبة عن أنظار البوارج الحربية وجزيرة النكور .

قال: كنا واقفين على كدية وجعل يصيح كوع كوع فى خشوع اثر غروب الشمس، فلما سأله عن عمله ذلك قال أنه تقمص شخصية الذئب ينوح عن أهل هذا المنزل فانهم راحلون عنه وللمكان شأن من بعدى يذكر، فكان الامر كذلك، وعلى كل فان نوادره من هذا النوع كثيرة جدا ويحفظها الى الآن القوم على ظهر قلوبهم يحكونها فى مجالسهم ويستملحونها .

وقد خلف رحمه الله من الاولاد:

الذكور : محمد وامحمــد .

ومن الاناث: أمينة زوجة السيد محمادى بن الحاج السى محمد الخاتمى ــ من بنى ورياغل .

فطيمة زوجة السيد محمد بن الحاج بودرة من أجدير . رحمة زوجة محمد أزرقان (المدءو بخارطو) من أجدير . رقية زوجة السيد محمد بن الحاج السي محمــد .

أما زوجته فهى ثيمونت بنت السى احمد بن القاضى وهو عالم في بنى ورياغل مشهور من الشرفاء الولقاضين، تدعى فخذته الشندوريين .

وكان له من الاخوان السيد عبد السلام الخطابي، الذي نفى مع أسرة الامير في جزيرة رنيون وتوفى في القاهرة، والسيد احمد بوجيظ، أما حدو بن السي زيان فهو ولد أخيه .

حقيقة كان أثناء وجود أولاده عند الاسبان في مليلية ومدريد كانت القبيلة تنتقد عليه وجودهما عند النصارى، وبالاخص ان احدهما كان موظفا كقاضى في مليلية، والثانى يتعلم علم الكفار حسب الاعتقاد السائد في ذلك الوقت، وكان يقابل ذلك برباطة الجأش وبكثير من الاناة، وربما أجاب عن ذلك بأن وجودهم عند الكفار لا يخشى عليهما لان لهما بصيرة اسلامية.

ومن نوادره في هذا الباب، أنه ذات مرة كان شريفان اثنان يدعيان السيد يوسف والسيد بوقشوش من زاوة سيدى يوسف، وهما ممن يجعلون بيته متندى لراحتهم، حضروا بعض الائتمار عليه من طرف القبيلة في سوق خمس المرابطين، وكان هذان الشخصان ممن ساهموا في الاهكار العدائية ضده، وقد علم السيد عبد الكريم بما قالوه، وفي المساء حضروا لديه، فسألهما عن حالة القبيلة وما عقدته، فقالا انها توجه الانتقاد اليه، الا أنهما رهن اشارته وعليه أن يطلب منهما أيــة حاجة يريدها، فوجه اليهما الكلام باناة: ان الحاجة التي يريدها منهما لا يقدر أن عليها، فأكدا له استعدادهما، فقال لهما أن كان ولابد فانسى أريد وجها مثل وجهكما، لا يحمل ذرة من الحياء حتى أجابه به القبيلة، لانكما في السوق كنتما الد الخصوم لي، والآن جئتما بوجه آخر، فسقط في ايديهما، ومع ذلك فقد طمأنهما، وقال لهما: لا تنقطعا عنيي وعن مائدتي فان أحوج ما يكون المرء الى مثلكما، لانكما رغم انكما لا تغنون شيئًا، فانه لا يَخْشَى منكما وحث عليهما أن يبيتا معه تلك الليلة، فبعدما مضى وقت من الليل، أمر أحد خدامه بأن يطلق طلقة نارية في الفضاء خارج الباب، وكان هو مع الشريفين في بيت الضيوف، فلما سمع الطلقة تصنع

الفزع وكان للشريفين بندقية واحدة بينهما، فانتذف السيد عبد الكريم لاخذها، يتصنع رد عادية المغير، ولما بحثها وجدها خالية من القرطاس، فقال لهما أين القرطاس؟ فجعل الشريفان يبحث كل واحد في زعبوله (محفظة يقلدها الرجال للقرطاس) ويقول الآخران لنا قرطاسا واحداهو عندك، ويقول الآخر عندك، ولما أعياهما الامر ابتسم وقال اذا كان أمثالكما يأتمرون على فلا بكت على الباكيات .

### خبرة كل واحسد:

ان عمل المجاهدين الاولين سسى محمد أمزيان وسى محمد العزوزى كان عملا مستوحى من الترغيب فى الجهاد، واكتساب الشهادة، وفى ضمنهما أن الخضوع لحكم الكفار هو طعن فى الدين وعقيدة المسلم الحنيف، فكيف للرجل أن تتقبل صلاته وهو تحت امرة الكافر، أو من يأتمر بأمره، وكان باب الجهاد فى كتب الفقه هو الباب المفضل عندهما، لتلاوة ما جاء فيه على مسامع المجاهدين فى القرية والقبيلة والاسواق ومجامع المصالحين من الزواوى وغيرها وهو القصد بذاته فى قرارة أنفسهما، لا تشوبه شائبة الاعمال السياسية، الا ما كان من الدفاع عن سيادة العرش المغربى، وهو نفسه جزء فى العقيدة الدينية التسى لا تعوزها النصوص الكثيرة المتداولة التى كانا ومن معهما يتلونها بالحاح على المسامع لتحميس المقاتلين الصابرين الذين ضمئت أنفسهما الى التروى من دم الكفار ليعوض لهم فى الجنة من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عبداد ليعوض لهم فى الجنة من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عبداد لله يفجرونها تفجيرا.

أما المجاهد الثالث وهو السيد عبد الكريم الخطابى الاب، فلم يكن عمله على هذا النسق فقط، بلكان قصده أشمل وأعم .

ذلك أنه كان خبر الامور العصرية وأطلع على مجريات الاحداث السياسية، فمن جهة كانت الحرب العظمى الاولى قد اندلعت وتتبع مصائرها عن كثب، ثم تتبع انهزام المانيا وحليفتها تركيا وما خلفته هذه الانهزامات فى نفس فرنسا من الاستعلاء على الشعوب التى تتعشر فى تخلفها المزرى سياسيا واقتصاديا وفكريا، وبالاخص التى تجاورها فسى

مستعمراتها، مثل المغرب الذي آوي يوما ماعدوها الذي ناجزها القتال بثبات وشجاعة نادرة، وهو الامير عبد القادر محيى الدين الجزائري، الذي أعطى مثالا للبطولة العربية القحة، والذي غسل عار الاستسلام للقوى مهما كانت قوته، فابان للعالم أن المغرب العربي كما وقف منتصرا في معارك القائد هنباك التي خاصها ف تونس الخصراء ضد الستعمرين القدماء الذين اكتسحوا أوربا وجزءا من آسيا وافريقيا بهمجيتهم الاستغلالية بوسائل الحراب والمنجنقات، هانـــه يستطيع أن يقف بكــــل مقدرة ووعى ضد المستعمرين المتحضرين بوسائلهم الحربية الجهنمية المخترعة من الانسان ضد الانسان، لابادة الانسان، لا لشبيء الاللجشع تتبع (عبد الكريم) التسلح بين تلك الدول الاوربية التي تتحاكك بينها في آبتلاع المغرب لقمة سائعة، حفظا لمصالحها، وتسابقا للحصول على الاستراتجية المنقطعة النظير، والتي إكسبه اياها موقعه على بحرين اثنين، هما ممر العالم القديم والجديد، والذين يفصل بينهما برزخ مثلث سبتة وجبل طارق وطنجة، فسال لعاب الدول التي تأمل لنفسها خلود عظمتها لتقوم العالم بأسره، كأنها وكل اليها أمر البشر من عند خالقه القدير.

فمن جهة كانت انجلترا ترى أن امبراطوريتها التى لا تغيب عنها الشمس، والتى تضم بلاد التوابل التى طالما كانت هذه التوابل فى غابر الازمان، تحث الاساطيل التجارية البحرية لتقطع عباب مختلف البحار من أطلس وهادى وهندى، لتصل الى شبه جزيرة الهند، لترجع مثقلة بتجارة رابحة، وان المغرب بعد فتح قناة السويس أصبح أمره حيويا بالنسبة لجواره لجبل طارق، فلا يرتاح لها بال الا اذا كان مضموما الى التاج البريطانى، وطالما حاولت عمليا احتلال طنجة، وردت على الاعقاب، لتأمين سلامتها، وقلعتها المنيعة، التى تقبع على شرايين الممرين لتضرب عرض البحرين المتوسط والاطلسى.

ومن جهة ثانية فان فرنسا قد كسبت الجزء الاكبر من شمال افريقيا، وهى فى عظمتها لا تسمح لاحد أن ينازعها سلطتها فيما وراء البحار، فكل تدخل من غيرها يعتبر طعنا فى عظمتها، واحتقارا لها، فاذا كانت

انجلترا تحافظ على سمعتها الاستعمارية، وأساطيلها البحرية فان فرنسا كذلك أصبحت شريكتها فى نفس السبيل، فهى لا تقل عنها كبوليس عالمى يجب أن يهتم بشؤون البلدان والناس أجمعين، اينما كانوا، فى الهند او فى افريقيا السوداء أو افريقا البيضاء، فلا غرابة أن تتنافس على امتلاك المرب، بل تزعم الاسبقية التى لا نزاع فيها .

ومن جهة ثالثة فان اسبانيا، هي بدورها تدعى اسبابا تاريخية وجغرافية، وبالأخص انها تعتبر نفسها موتورة من جانب المغرب، فطالما احتل هؤلاء أراضيها، ولم تنج من العثرات التي أصابتها من جراء ذلك، الا بعدما انحص ذنبها، وان اكتساح العرب لبلدها لم تأت حملاتهم الا من الشواطيء المصاقبة لها، وانها ان تلكأت عن احتلال المغرب وعلى الاتل الشواطيء، فانها قد لا تنجو مرة أخرى من تلك الصدمات .

على أن الشواطى، التى احتاتها فى مليلية وسبتة وما بينهما لا يكفيها لضمان استقرارها فلابد من توسيع رقعة تلك الجيوب، وانها ان لم تسارع الى انتزاع حقها فانها قد لا تجد فرصة أخرى وخصوصا أنها رجعت بخفى حنين من مستعمراتها فى آسيا وأمريكا اللاتينية، وشيعت من معقلها الاخير فى كوبا بكثير من الشماتة .

وف خضم هذه الاطماع والصالح المتضاربة، حاولت المانيا قبل الحرب العظمى ان لا تترك منافسيها التقليديين يرجعون بالعنيمة الباردة بدون مقابل، فكان ماكان من تظاهر غليوم بطنجة ثم ارضائها بجسزء مسن الكونعو.

كما اهتدى أخيرا المتنافسون المعنيون بالامر ممن أشرنا اليهم الدي الاتفاقات الثنائية التي جرت في سنة 1902 وسنة 1904 الى سنة 1912 ودلك لاقصاء المانيا عن المعرب، نظرا لعدم ارتياح كل من فرنسا وانكلترا لوجودها في المعرب، ولو بتأثير غير مباشر، كما لا ترتاح انكلترا لوجود فرنسا على الشواطيء المقابلة لجبل طارق، ذلك ما دعاها لان تساهم لصالح اسبانيا، التي اختارتها لانها ضعفت لفقدان مستعمراتها، فهسي لا يخشى بأسها، على أن لا غضاضة بأخذ فرنسا القسم الجنوبسي، على أن لا تحكر على انكلترا عملها في بلاد النيل.

وهكذا شاهد السيد عبد الكريم هذا الصراع، وكان يتفهمه جيدا كما شاهد تصارع الرأسماليين على شراء امتيازات مناجم الريف المعدنية، التي حسبوا أن جبال الريف ما هي الا بركان تتفاعل في باطنها مختلف المعادن، لا تلبث أن تلفظها الى ظهرها، وان السعيد من حاز قصب السبق في امتلاكها وقد دشنت اسبانيا هذه الحملة في معدن الحديد بالناضور، ثم تبعتها اخوان منسمان الالمان الذين يعتبرون أول المكتشفين الاوربيين الذين وصلوا الى منطقة الريف، بحثا عن المعادن، وقد حاولوا اضفاء الشرعية على عملهم باستصدار اذن من طرف ملك المغرب لشرائهم الامتياز لكن مساعيهم باءت بالفشل، نظرا لعدم ارتياح فرنسا لوجود البعثة الالمانية تنقب على المعادن فى منطقة حساسة فأوعزوا السمى السلطان باصدار ظهيرين اثنين بتاريخ يناير سنة 1914 بتأليف لجنة تحكيم للنظر في وثائق الامتياز التي يدعيها الالمان، وبالطبع فقد أصدرت المحكمة قرارا بالغاء الامتياز وبالاخص ان المانيا كانت منيت بهزيمة الحرب العظمى، ثم جاء من بعدهم المثرى الاسباني المدعو اتشافاريتا دى بلباو، فاتصل بالسيد ابن عبد الكريم الذي كان الرأس المدبر لحركات الريف، وبينما هو كذلك اذ زحم الجنرال سلبستري في الخط الشرقي المي تفرسيت، مما جعل كل المحاولات التي تتعلق بالاقتصاد فيما بين اسبانيا والريف تتوقف.

وفضلا عن ذلك، فان القضية التي أيقظت الوعدى القومى بكل الحاسيسه تجلت بكل مظاهرها في النشاط الذي ابداه مع الزعيم السيد محمد العزوزي بعد وفاة سيدي محمد أمزيان لانماء الوعي الوطني في رجال تلك القبائل حيث عاما في سبيل القضاء على الثائر بوحمارة الذي جاء مناسبة لقدح زناد ذلك الوعي، فاتي الثمار المرتجى من حماسها المنقطع النظير، فتوحدت العزائم التي انبثق عنها دحر ذلك الماكر، حيث أعطى ذلك الحماس نتائج هامة بالنسبة لنسيان الضعائن الدموية بين العشائر من جهة وبالنسبة لإيقاد شعلة النعرة الوطنية للذب عن الدولة ووحدتها من جهة ثانية.

ولاجل استقصاء البحث في هذا المجال أعيد المقال الذي كنت نشرته قي مجلة الانيس والذي صدرت به بحثى «الثائر المهزوم» نظرا الى أن هذه القضية تعد مبدأ النهضة القتالية في الريف ضد الخارجين وضد الفراة معا .

## يسوم أغر لنصر العرش العلوى في الريسي (1)

«سنضرب الافعى الى رأسها، يسوم نستولى على هذا السهل انوارف الظلال، ولا يبعد ذلك عن يومنا هذا» بهذه الجملة استهل أسسود قاتم على رأس حملة (برتبة قائد الرحى) في جيش بوحمارة الزرهوني (2) قالها، وأنفه شامخ للسماء، وذلك عندما أطل بجيوشه، من ربسوة تمسامان بالمحل المعروف «بالقامت»، عند مطلع الشمس، كأنهم رؤوس

تمسامان بالمحل المعروف «بالقامت»، عند مطلع الشمس، كأنهم رؤوس الشياطين، وقد ترآى لهم سهل النكور في غيس، منبسطا مخضرا، قد التوى في وسطه نهرا غيس في النكور، التواء الرتقاء قد انفصلت عنهما جداول المواقى مخططا بذلك رقعا مختلف الحجم والاشكال.

من هذه الربوة وبعدما خامرته نشوة الطغيان، فركب رأسه في الهواء، وقد أتى لتأديب قبائل بنى ورياغل، التى تسكن هذا الجنان وحدها، والتى ما فتئت تظهر العداء الكاشف للسلطان الجديد، مستعيرا اسم مولاى امحمد بن الحسن الناقم على أخيه به مولاى عبد العزيز عمه وقد تساءل أى باس عند هذه القبيلة؟ التى تمردت على هذا الفاتح العظيم؟ الذى اخضع قبائل ضفتى ملوية بكرت بعدما عبا وزير الحربية العربى المنبهى الجيوش الجرارة، فساق سبعين الفا أو يزيدون في تعبئة عامدة، من أقصى سوس الى تافلالت، بمعونة قائد المشور، السيد ادريس ابن يعيش، فكانت وقائع بوادى الدخر صفر عام 1322 (1904 م) (3).

<sup>(1)</sup> نشر المؤلف هذا المقال بمجلة «الانيس» عدد 94 السنة التاسعسة ــ ربيع الاول 1374 نوفمر 1954 كما ضمنه كتابه «الثائر المهروم»

 <sup>(2)</sup> أصلة من جبل زرهون بدشرة أولاد يوسف \_ اتحاف اعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس ج. أ. ص. 400 .

<sup>(3)</sup> أتحاف اعلام الناس \_ الجزء الأول \_ البحاثة الشريف العلوى مولاى عبد الرحمن بن زيدان .

من هذه الربوة، ربوة تمسمان (1) وفى حالة هذه الخواطر أمر جنوده المطلة على ذلك السهل، أن تتسلل شعاب الجداول المنحدرة اليوادى النكور على ضفته الشرقية وأطلقت هذه (2) تجرف الاخضر واليابس وتتسلق الهضاب والمرتفعات الخلفة عن تلك الجداول، كأنها يا جروح وماجوج، فى زحفه اللانهائي، يحدوها الطغيان والفساد، منتهزة الفرصة لكى تشبع نهمها دما ومالا، وقد أباح لها رؤساؤها الاعراض والاموال، فهي مطلقة الاغلال، لكى ترغم أنف هذه القبيلة التى تمردت، والتى ما فتئت مصرة على تمردها، وقد علم ذلك من حوار وقع بين أحد قواد قبيلة تمسمان، المدعو عمر أفقير (3) رئيس فرقة تروكوت، وبين أحد قواد بنى ورياغل المدعو عمر بن طاهر (4) رئيس بنى عبد الله، قال الثانى للاول:

ـ نعم أنا أعد نفسى من القبيلة لا حليفا فقـط.

ــ اننا نرید أن نتلاقــى مع قائد بوحمــارة عند قمة تمسمــان بالقامات (5) لنقاتله ثمة قبل أن يصل الى الديار هنــا .

\_ أنا لا أظهر العداء للمخزن، فلا أترككم تقاتلون في بلدى .

ان قائد بوحمارة هو عبد (وكان أسود اللون) ان لم نقبض عليه
 ونبيعه فى الاسواق، فان قبيلة بنى ورياغل لم تلد الاحرار

- (1) تمسمان قبيلة من قبائل الريف الوسطى الخالصة وفى أراضيها كانت وقعة دهار ابران المشهورة مع اسبانيا سنة 1921 التي دشنت بها الثورة التحريرية الريفية، تحت زعامة البطل المغربي الشهير محمد ابن عبد الكريم الخطابي فقد انكسر فيها الجيش الاسباني انكسارا تلته انكسارات الى ضواحي مليلية.
  - (2) كانت هذه الحملة عام 1326 سنة 1908
  - (3) كان رئيسا للفرقة تروكوت شجاعا لا يشق له غبار .
  - (4) من فرقة بنى عبد الله احدى قبائل بنى ورياعل التى لها تاريخ.
- (5) محل بقمة قبيلة تمسمان شهد ابان الحرب التحريرية بالريف مؤتمرات للمجاهدين وكان معسكر المجاهدين ومنه صبت الهجمات على العدو .

\_ افعلوا ما شئتم ، أما أنا فلد ·

لهذا كان الشرر الذى يندفع من عينى القائد الاسود، يلقى درسا على جنوده ليجعلوا من أنفسهم جنودا مثل الا بالسة، في صيحاتها وتسلقها الاشجار والهضاب، وقد اصطحب في طريقه من قصبة سلوان \_ مقر عمل الثائر \_ بعدما طرد عامل الدولة وقائدها السيد محمد الامراني، رعاعا من الناس لا يحملون في أفئدتهم رحمة أو شفقة وهم في صيحاتهم المفزعة ررعوا الفزع في القلوب، وعلى رأسهم قائد مرعب أيضا، وحتى بصورته انفحية، صورة طبق الاحل من صور أولئك الابالس، الذين تسرد أسماؤهم المجائب في حكاياتها المفزعة عند مسامرتهن .

كان القوم يعلمون ان جيوشا جرارة نترحف من قصبة سلوان لتأديبهم، ويعلمون فوق ذلك أنها تجمعت من أصناف مختلفة من الخلق دوى طبقات متباينة، فمن رعاع جائعين، الى ذوى حيثيات ومقامات، ورؤساء قبائل كرت وملوية، ومن أبيض اللون الى أسمره، وان هذه الحملة التى سيقوم بها، تشمل الخط الممتد من بين سواحل تمسمان شمالا، الى كزناية ومرنيسة جنوبا ويكون الزحف متحدا وفى نفس الوقت .

وقد أطلق رؤساء القبائل منادين ينادون فى الاسواق لتقاطر السكان على حد الصائم الى مقر عقد المؤتمرات، بأربعاء أمزرون، وقد خف السكان قاطبة وعقد رؤساء القبائل مجمعا عاما لبحث الحالة عن كتب وكان هؤلاء الرؤساء أشبه ما يكونون بقواد عسكريين، لا يخالف لهم الامر، فاجتمع عن المرابطين الحاج عمر محمادى (1) وحمو بن الحاج عيسى (2) والسيد احمد بورجيله (3) وعن آيت على، الحاج حدو بن عيسى (2)

 <sup>(1)</sup> من قرية دردوشا وكان رئيسا مجربا فى الحروب وله كلمة مسموعة فى فرقة المرابطين توفى قبل الحرب الريفيسة .

<sup>(2)</sup> كان رئيسا للمرابطين وهو من شرفاء زاوية سيدى عيسى توفى فىحادثة سوق احد تيسار، فى قضيــة مشهورة .

 <sup>(3)</sup> كان رئيسا داهية في شؤون الريف وكان مسموع الكلمة يقطن قريــة
 آل هشام، مات في مبدأ الحرب الريفية اغتاله أحد البكان

طاهر وحمو بن تقلعیت وحمو حمیت (1) وعن آیت یوسف وعلی، انسید محمد شیدی، والحاج عمر بن حدو البهمی من الخطابیین (2) وعن بنسی بوعیاش السید عبد السلام الحاج محمد البوعیاشی (3) وأموح آمزیان (4) وعن بنی عبد الله، عمر بن طاهر والسید عمر محمادی وامحند

(1) كلهم من فرقة آيت على كانوا رؤساء لقومهم، توفو قبل الحرب الريفية بقليل واليهم يرجع الفضل في تموين الحملة ضد بوحمارة.

 كان رئيسا لآل خطاب وهو من قرية أجدير والثانى من قرية بوهم وهما من الشجعان الكبار توفيا قبل الحرب الريفية.

(3) من المجاهدين الذين تولوا رئاسة الناظرة الحربية في الحرب الريفيسة (أنظر كتاب «المغرى ومراحل التهدئة» للجنرال الاسباني غوديد ( MARUECOS Y LAS ETAPAS DE LA PACEFICACION ) (84 محيفة وتحت امرته انهزم الاسبان بموقعة هار ابران وأنوال، وبعد موقعة تفرسيت وتيزى عزا تولى قيادة الخط الغربي والجنوبي بشفشاون ضد اسبانيا وفرنسا وعلى يده استسلم الريسوني وانسحاب الجيوش الاسبانية من شفشاون وتلمبوط، وكانت موقعة السهل الاحمر ببني حسان التي قتل فيها جنر الان ودمرت دبابتان وعدد لا يحصى من اللفيف الاجنبي، وفي الجبهة ضد فرنسا كانت انهز اماتها بالرهونــة وغزاوة وعند نزول الاسبان بالحسيمة تولى قيادة الخط الشرقسي الشمالي بالسواني بأسفل أجدير وهو من رؤساء بني بوعياش، وبيد عائلته ظهائر ثمانية من ملوك العلويين المنعمين، باحترام أجدادها احترام الشرفاء أولها ظهير بتاريخ 1149 ه. للسلطان مولاي عبد الله بن مولاي اسماعيل، و آخرها ظهير لمولاي عبد العزيز بتاريخ 1320، بتجديد تلك الظهائر، وبناء على تلك الظهائر كانت كلمة تلك العائلة ثابتة الاعتبار وقد توفى رحمه الله في 24 رمضان عام 1365 هـ. (1945) بعد أن أطلق سراحه من سجن مليلية على يد الأسبان الذي قضى به أربع سنوات بعد انتهاء الحرب الريفية وهو والد المؤلف.

(4) من قرية أغميرون توفى قبل الحرب الريفية - التحريرية -.

ابن على المساوى (1) وعن بنى حذيفة امحند بن سسى عمر، وبوطاهر مكوط، وعمر شكوح (2) .

ومع هؤلاء الرؤساء المعاونون، فكانت الاسئلة التالية تتسردد على الالسنسة :

ـ نرى هل نصمد أمام هؤلاء الابالسة المرعبين؟ الى الفناء الاخير أم نذبح الذبائح قربانا لهم ؟

\_ ان الرعاع الذين أتوا لم يحضروا الا لاشباع نهمهم مالا ودما، فمهما كان الامر فانهم لا يكتفون منا بالذبائـــــــ .

الحل الوحيد اذا هو الموت وحده .

وأخيرا قر الرأى على الدفاع مهما كلف الامر، وكان الرأى أن تكون الملاقة في «القامت» عند قمة جبل تمسمان، قبل أن يصل الى الحدود، ولكن عمر أفقير شيخ فرقة تروكوت حاور عمر بن طاهر وكان بحضور السيد احمد بورجيلة، وقد تقدم ذكر ذلك، وفي هذه المصاورة أخذ هذا الاخير غبرة من الارض وذرها في الهواء في وجه شيخ تروكوت علامة على عدم الاهتمام به، وبالجيوش الزاحفة، وكان \_ أى بورجيلة \_ فيه نوع من الجذب فتوعده بان الرصاصة الاولى تصيب منه الدم، وقد استجاب الله دعاءه، فقد جاءت رصاصة في الجولة الاولى وأصابت قريبا من أقرباء عمر أفقير الذي قاتل مع الحملة الزاحفة، واثر هذه المحاورة انفصل الجمع عن الجيشان والامتعاض .

 <sup>(1)</sup> كانوا من رؤساء بنى عبد الله ومن الشجعان الكبار، توفى الاول عند احتلال الاسبان للريف قتلوه رميا بالرصاص لما كانوا يخشون من بأسه.

<sup>(2)</sup> كلهم من قبيلة بنى حذيفة كان الاول حكيما رزينا لا يتكلم أحد عن حضوره لما له من اصالة الرأى ولم يستعمل سلاحا بل كان سلاحه الكلام البليغ، والثانى والثالث كان لهما اقدام وشجاعة، الثالث توفى قبل الحرب التحريرية والثانى سجنه الاسبان بمليلية بعد الاحتلال واثر خروجه توفى.

(1) استيقظت القبيلة صبيحة ذلك اليوم لترى جنود قائد الرحى ينحدرون الى قرية بوزويقة (2) آخر قرية من تمسمان متآخمة لقبيلة بنى ورياغل عند مبدء سهول النكور، وكانت طليعة الجيش قد نصبت الاقبية منتشرة فى الفضاء، تظهر ناصعة البياض كالنجوم فى كبد السماء .

لقد خيم الوجوم على وجوه الوفود المتقاطرين الى أمزورن (3) والهلم يملاء أفئدتهم، والحملة بازائهم بطبولها وابواقها تنفخ فيها، ايذانا بشدة بأسها، ولزرع الفزع فى قلوب المتآمرين ضدها، وقد انتظرت الساعة الملائمة، لكى تنقض انقضاض الصاعقة، لتدكهم دكا، وتصيرهم قاعاً صفصفا .

بينما الامر على أشده من الهلع، اذ يقدم الحاج حدو بن طاهر الموسى وعمارى على فرس انثى من داره بافتسا، على شفا نهر نكور حداء مخيم العدو .

وقد أطلق عنان فرسه فى اختيال لكى يبلغ المؤتمر المنعقد، خبر محلة العدو، ولشدة الهلع لم يميزه أحد، بل كان الظن أنه من طلائع الحملة، فما لبث أن أمطروه بوابل من الرصاص، وكاد أن يردوه وبعد لأى تمكن بعض الحاضرين من اسكات الرصاص معلنا أنه من قوادهم، وانه أتى اليهم بأخبار المحلة، غير أن هذا الحدث كان مشجعا لهم لكى يمضوا فى خطة الدفاع والصمود، لكى يكيلوا لها بالمكيال الاوفى .

قام رئيس بنى عبد الله السيد عمر بن طاهر ليشد من عزم المؤتمر، ولينفث الروح المعنوية، فأمر المنادى ذا الصوت الجهور احمد لوليشكى (4) بأن ينادى باعلان الحرب، وان من ولى الادبار لا يتزوج

- (1) نشر بمجلة «الانيس» عدد 95 السنة 9 نوفمبر 1954 .
- (2) قرية للشرفاء البوزويقيين من تمسمان هناك عسكر جيش بوحمارة.
- (3) قرية بسهول أجدير بين وادى غيس والنكور والآن في عمارة مستمرة.
- أ عمر رحمه الله 135 سنة وكان مزواجا تزوج 24 امرأة ما بين مطلقة ومتوفاة وكان دائما يمسك أربعة، وهو من أصل قبيلة بنى وليشك وأبوه حدو محمادى أشرقى هو الذى استوطن بنى بوعياش حيث هاجر من قبيلته لقتله شخصا وهو كثير الاولاد تبلغ الآن ذريته حوالى 700 نسمة ما بين أولاد وأحفاد .

من القبيلة ولا يتزوج من عنده، ومعلنا تقسيم الدفاع تقسيما حربيا تقوم كل فرقة بالدفاع عن القسم المخصص لها، ففرقه بنى بوعياس بقيادة السيد عبد السلام بن الحاج محمد وأموح أمزيان، جهه مدينه انتكور (1) وحوض حواء وقمة سيدى البرقى ويليهم شمالا، فرقة بنى حذيفة برياسة امحند بن سى عمر، وفرقة بنى عبد الله برياسة عمر بن طاهر ثم فرقة آيت على وفرقة المرابطين وفرقة آيت يوسف وعلى متصله بالبحر شمالا، فقامت حركة شعورية سادت أقسام القبيلة وتقوت فسى النفوس المعنوية الحربية الى حد بعيد .

وقد وصلت الاقوات من القرى الى أمنورن مقر المؤتمر طيلة اجتماع الرؤساء فى الايام الثلاثة الاولى، ووضعت أكداس من الخبز تحت أشجار التين وقد وكل توزيعه الى ضمائر الاشخاص فكان كل من احتاج الى الخبز أخذ ما يكفيه كما أباح ملاك الجنات والفدادين ثمار أشجارهم للمدافعين يجنون ما لذلهم .

نادى المنادى معلنا النفير العام الى حيث مقر دفاع كل ثعر معقبا على ذلك بأن المعركة تعد فاصلة في حياة قبيلتهم، التى كانت الى دلك الوقت شامخة الانف، وانه ان قدر لها هزيمة فان اسمها سيمحى، وكان نظام الدفاع ان كل فرقة تتكمش جاثمة على الارض من دون حراك، وانهم يجعلون من السواقى المسلسلة من الوادى خنادق حربية، لكى يخفوا أجسامهم ولكى لا يشعر العدو بوجودهم، حتى اذا أطلق لنفسه عنان الطغيان في اكتساحه، وجاوز الخنادق الطبيعية، قام الجميع قومة رجل واحد، لقطع خط رجعة العدو، فيكون الثخن والقتال في قفاهم فيضلون الطريق عند أوبتهم وان أية فرقة قامت وولت الادبار منهزمة، فان اللعنة تنزل عليها، ولا تبقى لها قيمة تذكر وتنعت بأوصاف الجبن والخذلان، وقد نفرقت الجموع الى أماكنها، وحرص كل عن الشجاعة اللازمة، فانكبوا

<sup>(1)</sup> المدينة التاريخية التي دار عليها بحث المؤلف، المعنون «بالريف بعد الفتح الاسلامي» .

على بطونهم جاثمين على التراب، حابسين أنفاسهم، مختبئين في السواقي ومتسلقين الاشجار .

# يــوم المــعــــركــــة:

فى الصباح الباكر بأحد الايام من خريف سنة 1326 ه. موافق 1908 شوهدت حركة غير عادية فى المحسكر الثائل بقرية «بوزوية» وبدأت الخيل الجامحة من فوقها تلك الاشباح المخيفة تتسرآى غادية وكانت الحملة فى غزوها تصحب معها مدفعا لم يكن يعرف عنه الا أنه يدك كل شيء يصيبه ويرمى الى بعيد وكان القصد من التسلح به زيادة الذعر، وأول ما بدىء به من الهجوم اطلاق قذيفة تراأت للناظرين فى أفق السماء كحجر المقلاع، لا ينشأ عند اصابتها الهدف أى دوى، فانجلى عند ذاك الفزع عن القلوب، واستبشر المنكمسون فى تلك السواقى، والمتربصون تحت الاشجار ان لا خطر يهددهم من مفعول القذيفة، فانه قل أن تصيب الهدف، وانه فى استطاعة كل شخص أن يتجنب الوقوع عليه الانها ترى فى السماء، وقد قهقه الجميع عندما رأوا القذيفة فى السماء كحجر المنجنيق .

فياما أشد ابتهاج المنبئين هنا وهناك، لانه لم يبق يفزعهم الا تلك الصور الخيالية لاولئك الجنود المرعبين الذين سيصطدمون معهم بعد حين، والذين نعتوا بكثير من الوحشية والصرامة والفتوة، ها قد انطلت أشر القذيفة الاولى سيل جارف من الخيالة تتجه صوب المناطين وجهة «أمزورن» وقد لبس راكبوها السلاهيم السوداء التي أصبحت بعد عدو الخيول أجنحة لتلك الشياطين فيخيل للجاثمين أنه وان خانتهم خيولهم فارتدت بالرصاص، فان اصحابها تطير عند ذلك بأجنحتها وقد ترميهم بحجارة من سجين فتجعلهم كعصف ماكول، ومع ذلك فان هذا الوهم يتضاءل أمام العهد المأخود منهم أمام القبيلة، والسبيل الوحيد للنجاة هو الصمود والسموت.

ها هي الطلائع تقترب في سرعة البرق، فتمر على الجاثمين وقد تملكوا أعصابهم، وحبسوا أنفاسهم، الا من وجبات قلوبهم التي أحدثها

رهيب الموقف، وحتى أن الشجاع الصنديد الذي لا تفزعه المامات فانه لا يتمالك أن تصيبه قشعريرة من مرور العدو بخيوله تقفز فوق السواقي، وقد مر الفوج الأول وتبعه الثاني وكان فى اثر ذلك فوج المشاة السذي سيعثر على الكمين بلا ريب، ولذا فان الوقت الموافق قد وصل واندلعت النيران من تحت الاشجار والسواقي، وكأن قضاء الله قد نزل، فلا ترى الا الخيول تلقى حتفها فتنكب على وجهوها انكبابا، وقد خانت راكبيها اجتحتيهم التى انعمست في سيول من الدماء، والعسار والمنية تطوف المعفوف، وتتخطف تلك الابالسة التى سلط عليها أبالسة أخرى أشسدهولا منها ،

ان الامر لمفزع حقا وموقع فى حيرة ثديدة، فالمقاتلون تلدهم الارض وينبثقون من السواقى انبثاقا وقد أحس أولئك المختالون أنهم لا طاقة لهم بهؤلاء المفامرين الفتاكين المتولدين عن تلك السواقسى والمتساقطين من فوق تلك الاشجار .

فى صيحات من نعمات زغاريد النساء اللائى شاركن المدافعين والتى انبعثت من الدور وحيطانها كالرعد القاصف، هنا بلمحة البصر كانت الخيالة قد انقرضت، بقضها وقضيضها ولم تبق الا الاشباح تتخبط فى دمائها، أما المشاة فلما رأت هول الموقف ارتدت على أعقابها وقد تبعها المقاتلون يشخنون فى قفاهم قتلا وسلبا، وبعد جهد جهيد وصل ما تبقى من مؤخرتها الى مركز القيادة، ويقع كل هذا والقائد الاسود يرى بعينى رأسه مصير جيوشه، وكانت شرارة عينيه التى يرسلها على أحجابه وذوى مشورته تلتهمهم التهاما، لما تملكه من الفزع الاكرر وكانت الاسئلة التالية ترد على شفتيه السوداويين ولا من مجيب.

- أين لنا قوة نصد بها أمام هؤلاء الوحوش المتمردين؟

ــ بل أين لنا من ثبات نصعد به هذه العقبات التي انحدرنا منها في مرح وخيـــلاء؟

ثم أين لنا الوقت الكافى لاستجماع بأسنا؟

ان المناظر لمؤلمة لمصرع جنده، الذي طالما دوخ به سيده قبائل التسول وغياثة وضفتى ملوية، ودخل بها تازة فاتحا، وخطب له به على

منبر وجدة (1)، ومع ذلك غان قبائل تمسمان، وبنى وليشك وبنى توزين ومطالسة، وبنى سعيد وبنى بويحيى، وكلعية، التى خلفها من ورائسه لم تكن تلاين لمولاه بالطاعة الاصوريا، لما تراه من بأسه وقد تنقلب عليه حينما تعلم مصير قوته، فكانت هذه الاسئلة كلها تدور على لسان القائد الاسود، ويتقلب بشرر عينيه فى تلك الوجود التى يتكون منها أركان حربه، ولا يرى فيهم غناية، وها هى الجموع المعادية تقفو أشرا لهاربين من مشاتهم، أما خيالته فلم ينج الا واحد وصل اليه ليخبر عن مدى الكارشة (2).

(3) لم يبق أمام القائد الاسود الا أن يتسلل تحت جناح الظلام. لكى ينجو هاربا، فبعد بزوغ الفجر من اليوم التالى للهزيمة تسلل بما تبقى لديه من فلسول جيشه، وتحين وقت غفلة القبيلة التى كانست فى نشوان الانتصار، الذى أحرزته حيث كانت منشغلة وسط أولئك الصرعى فى ساحة الوغى لتجمعهم أكداسا مكدسة، فى سوق أمزورن (مقر المؤتمر)، بينما هم كذلك اذ وصل رسول أعزل من عند قائد بوحمارة حاملا علما أبيض على عمود له يطلب من القبيلة السماح له للتعرف على جثة قائد من قواد الحملة سقط فى المحركة قتيلا، وانه أن سمحت بحمله فلها ألف ريال، ويدعى هذا الرسول الحاج عمر بن عبد الله من قرية «بوزويقة» فأذنت له فى البحث عنه وقد وجده صريعا فى أعلى أمزورن بسوق النساء فانت بعدما وضعت فوقه أكوام من الاحطاب، وعند انتهاء احتراقه البست الرسول قميصا أبيض قصيرا الى الركبتين وقلدته رأسه فى حبل من الالياف وأطلقته ليعلم القائد الاسود مصير جنده، بعدما طاف على من الاكداس من الجثث المجمعة (4).

<sup>(1)</sup> اتحاف اعلام الناس الجزء الاول .

<sup>(2)</sup> عن شاهد عيان .

 <sup>(3)</sup> نشر فى مجلة «الانيس» رقم 97 لشهر جمادى الثانية 1374 موافق فبراير -195 — العدد العاشر .

<sup>(4)</sup> عن شاهد عيان .

وقد شيعه الفقيه القاضى المجاهد بل رئيس المجاهدين السيد محمد بن السيد احمد عزوز بقوله «وعند جهينة الخبز اليقين» وقد وصل الرسول اليه فى جوف الليل، ولم يكن الخبر الذى تلقاه منه بما رآه بعينه أقل وقعا فى نفسه، من أخبار الهزيمة نفسها، فلم يكن من سبيل لديب سوى الفرار ناجيا بنفسه ان أمكنت له النجاة بحمل ما خف من المعدات، وانقلب على أعقابه، ليقطع عقبة «القمث» فما أصبح الصباح حتى كان يتسلق وسط تلك العقبة فى أعياء، وقد ترك وراءه عمر أفقير فى جماعت ليحمى مؤخرته، وقد تصايح الناس من ورائه فى فرح بالغ العاية، مقتفين أثره، فقد ناوشهم عمر أفقير بطلقات نارية من بناديق ربع تروكوت، ولكن سرعان ما أرسل رسولا، يجر وراءه ثورا لذبحه أمام القبيلة (1) مقدما لتوبة من عمله.

ومع استبقائه حيا فانه قد حرقت داره وديار أنصاره، وغنمت الاموال، وترك هو وافراد جماعته طلقاء، وقد اضرم النار في صياح مروع، والمرج والمرج بيلغ عنان السماء، مختلطا مع طلقات البنادق. أما القائد الاسود المنكود الحظ فانه تابع هروبه في عدو بلغ كل مبلغ، لكى ينجو، وبعد أن وصل قرية أجدير تمسمان (2) وبينما استراح قليلا، تابع فراره عن طريق بنى وليشك وبنى سعيد غير أن هذه القبيلة الاخيرة (3) منعته من المرور عليها فتجنب سالكا مفاوز أمطالسة، ولما وصل الى أربعاء تزمورت في قلعية، حط الرحال خارج السوق.

وقد قيظ الله له هناك سببا لكى تنقض عليه قبيلة قلعية أيضا، وذلك أن أحد جنوده حاول الالتفات الى شابة كانت مع والدها الذي

<sup>(1)</sup> روهى عادة يقوم بها من يكون أتى اثما ازاء القبيلة فيذبح أمامها لتتجاوز الخطيئة .

<sup>(2)</sup> قرية بتمسمان على وادى بنى توزين وهى مشهورة بالعلماء والطحاء.

<sup>(3)</sup> تدعی بنی سعید الریفیة، التی مرکزها دار الکبدانی وهناك قبیلة بنی سعید الجیلیة ومرکزها وادی لو .

يحمل كيسا فيه كمية من الشعير على أكتافه ليبيعها فى السوق فلما رآه يلتفت الى الشابة ويضحك أنزل من على كتفه الكيس الذى فيه الشعير، وكان معلقا فى رقبته بندقيت، ففى طرفة عين كانت القذيفة تخترق دماغ الجندى الغاشم، وتصايح الناس، وكانت أخبار الهزيمة قد وصلت فى سرية، وتهامس الناس بها، فانقض القوم على تلك الفلول مثخنين القتل فيهم فما وصلوا الى سلوان الا بعد جهد جهيد (1).

وقد تلقى بوحمارة الاخبار التى حملها اليه قائده المشؤوم بكثير من الهلع والفزع ورغم كونه مشعوذا من الدرجة الأولى، وانه عاش فى أطوار حياته فى كثير من المجازفات ومع ذلك فان هول الكارثة التى نزلت على هامة رأسه، قد دكت اخبولته، وشتت حياله، فأصبح حائرا، وكاد أن لا يعى شيئا من أمره وقد علم أنه فى آخر مرحلة حياته، أو على الاصح، فى آخر دور من أدوار روايت التى كان حالفه النصر فى جميعها فى الا ما كان يترقب من نهاية الرواية، وها قد وصلت .

وعندما استرجع وعيه لم يكن أمامه الا سبيل الفرار، وبكثير من العجلة شد رحاله فارا سالكا مسلك وادى ورغة، الى بنى مسارة، فعندما علم السلطان مولاى عبد الحفيظ الذى خلف أخاه مولاى عبد العزيز فى الملك، عندما علم بطرده من الريف سير حملة وافته بنواحى مولاى بوشتى الخمار، واشتبكت معه فى القتال فذهب الى بنى مسارة محتميا بضريح سيدى عمران، ولكن لم ينفعه احتماؤه، فقد دخل عليه أحد القواد هو اناجم الدليمى (2) فقبض عليه.

انه عندما فكر أن يهجم على قبيلة بنى ورياغل، لم يكن يرى الا أنه يرسل احد قواده مع رعيل من الاوباش الهمج لتأديب احدى

<sup>(1)</sup> عن شاهد عيان .

<sup>(2)</sup> من المخطوط لكاتب يدعى السيد محمد عمر كان فى أيام تحركات بوحمارة كاتبا لقائد قصبة العيون سيدى ملوك وهذا المخطوط بخط يده وقد اشتمل على جميع مراحل ثورة بوحمارة بعبارة سلسة، يقع فى ثلاث ملازم الاأنه خال من تاريخ التحرير .

القبائل الخاضعة لنفوذه، وانه ما فتى، ان يرجع ذلك القائد منتصرا حاملا الاسلاب ومثقلا برؤوس من العصاة المقطوعة، لكى يستعرض تلك الجماجم على القبائل الاخرى، لتعتبر وتتعض ويدق الطبول احتفاء بالانتصار لتثبيت دعائم حكومته .

وقد كانت قبيلة بنى ورياغل قبل أن يغزوها تصانعه، وكان هو يتنكب ان يتحرش بها، ومع ذلك فانه كان يتصل ببعض الافراد أصحاب المطامع وذوى الضمائر الضعيفة، فربما أصدر الاوامر فى صورة ظهائر بتوليتهم المناصب أو باضفاء صفة الشرفاء بالاحتراب والتوقير ويظهر من قبوعه فى سلوان (1) أنه لم يكن على تقة من تمكين أمره فى قبائل الريف الوسطى ، وكان يظهر له من تمكين أمره فى قبائل الريف الوسطى ، وكان يظهر له من هناك خشونة قبيلة بنى ورياغل (2) التى كانت تصانعه وتلتوى من هناك خشونة قبيلة بنى ورياغل (2) التى كانت تصانعه بالتى من اعتقاد أحقيته فيما يعمله وانما كانت تدفعه بالتى هى أحسن، وهو من جهته كان يكتفى منها بذلك القدر من الطاعة المصطنعة، فقد سبق له ماي قبل الهزيمة بسنة الن أرسل حملة لتأديب لقبائل بنى وليشك وتفرسيت وتمسمان وبنى توزين، وعند انتهائه الى

<sup>(1)</sup> نشر بمجلة «الأنيس» عدد 98 لشهر رجب 1374 مارس 1955 المنسة العاشرة .

<sup>(2)</sup> تعتبر أمنع قبيلة فى الريف، وهى تنتمى الى صنهاجة المغرب، وكانت مقرا ولا زالت للشرفاء الحسنيين الذين آوتهم وأحبتهم، كما يوجد عنصر مهم للعرب، بسبب هجرتهم الى مدينة النكور والى هذه القبيلة ينسب البطل الشهير السيد محمد بن عبد الكريم الخطابي والخطابيون هؤلاء هم من أولاد عبد الله بن الخطاب الشريف الزياني من ذرية ملوك تلمسان وتقدمت بالصحراء، ومن أحفاد عمران بسن مولاى ادريس الاصغر الذى خص له بلاد الريف وبادس بعد موت أبيه كما ذكرت مبسطا قبل، وليسوا من خطابي صنهاجة الذين أبيه كما ذكرت مبسطا قبل، وليسوا من خطابي صنهاجة الذين كانوا يقطنون أحواز فاس، والذين منهم ميمون الخطابي الذين ترجم له الاستاذ عبد الله كنون، في سلسلة مشاهير رجال المغرب.

هذه الاخيرة المتآخمة لبنى ورياغل، رجع بعدما عاث فيها فسادا، وقتل وخرب وحرق ونهب، واكتفى من بنى ورياغل بستة آلاف ريال ذعيرة، وملها اليه خمس أفراد من القبيلة، وذهبوا بها اليه ومن بينهم الاشيب الوقور السيد عمر بن الحاج سعيد الورياغلى الكتومى (1) وعندما وصلوا الى مخيمات بنى توزين أدخلهم الى خيمة، وأجلس بالقرب منها حارسا، بيد أنهم لم يدروا أهم ضيوف أم أسرى، قعمد أحدهم عجم عود الحارس وأمره بالرجوع، فعلموا أنهم مأسورون، فاحتاطوا للامر، وعندما وجدوا غرة اهتباوها، فقلعوا أوتاد الخيمة من الخلف ومع كل ذلك، فان قائد بوحمارة غض عنهم الطرف، واكتفى بالذعيرة فقفل راجعالي سلوان.

وهكذا كان بوحمارة والقبيلة يتراوغان فى معاملتهم بينهم، فلا الخلاص ولا طاعة من جهة القبيلة، ولا ثقة ولا اطمئنان من جهته هـو، وغايـة ما يصل اليه نفوذه أنـه يرسل ما يسميـه بالظهائر بالتوليـة وربمـا ارسـل رسـائـل التهديد (ففـى محـرم عـام 1322 هـ الثتكى اليه قائده المولى من قبله الذى أسلفنا ذكره) اشتكى من سوء معاملة القبيلـة، فكتب اليهـم كتابـا.

وهكذا نراه يراوغ القبيلة ويتلون لها ولا يقدر ان يتحرس معها تقية لما عسى أن يحدثه اصطدامه بها .

وقد كانت هذه القبيلة فى ذلك التاريخ تحت رياسة العالم التحرير الشهم الهام الفقيه الشجاع، القاضى السيد محمد بن السيد حدو أو عزوز، من زاوية سيدى عيسى، وكانت له مكانة فى القبيلة لا تعادلها مكانة، وكان له عونا ما كان يمتاز به من ثبات الجنان، وصدق اللهجة واصالة السرأى ونبل المحتد، وكانت القبيلة عن أمره ونهيه تصدر وترد، وكان له القدح المعلى فى الذود عن العرش العاوى، عن اعتقاد دينى راسخ، فكانت همته النافذة وعزيمته الثابتة تقيم الثائر وتقعده وتقض مضجعه .

<sup>(1)</sup> من قرية اكلتوما، وهو شعلة من الحماس والذكاء والاقدام مع تدين ومروءة .

وأخذ الطريقة عن سيدى محمد العربى العلوى، وعن أبن عمسه سيدى محمد بن احمد بعد وفاة الأول أيد الله الجميع، والكل فى ظل مولانا أمير المؤمنين الحسن (أى الحسن الأول) حسب قسول المعرف به العلامسة بودهور التوزانسي .

وأيده فى ذلك سيدى احمد بن الخياط، بفتوى تؤيد المنظومة، التى تقدم نشرها.

ومن مناقبه رحمه الله أنه كان شعلة لايقاد نار الجهاد في ابناء الريف، وله مواقف الابطال سواء ضد بوحمارة أو ضد الاسبان، وفي الواقــم أنه أول من أسس نهضة الحرب التحريرية الريفية، وانه قــام بتنظيمها مع المجاهد الشهيد سيدى محمد أمزيان الشريف الكلعي، وكانُ رحمه الله ينتقل بينالقبائل والقرى بشكل عجيب لا لقاء ما ورد في فضل الجهاد والشهادة، وكان يرأس قافلة تلو أخرى الى مواقع الجهاد ليــوّازر سيدى محمد أمزيان، وكان يندد بالخونة الذين يعبرون آلى جزيرة النكور حيث كانت مقرا للسياسة الاسبانية، وكان رحمه الله يتميز بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحب آله في مورة عجيبة، يحكى أنه كان يبكي ليلا ويردد بعض الآيات الى الفجر، ولقيامه بالحث على الجهاد والدفاع عن كرامة المغرب فقد دبر له الاسبان من جزيرة النكور من اغتاله فقد بعثوا اليه بكمية هائلة من المال قائلين له اما أن تأخذ هذه الكمية وتسكت عن اثارة حماس الريف ضدنا، أو سنعطيها لمن يسكت لسانك نهائيا، فاختار الثانية وقال انى لا أبيع الشهادة بالثمن البخس، وشمر عن ساعد الجد فما كان من أحد الاشقياء من أبناء عمومته بزاوية سيدى عيسى يدعى أموح بن حدو بن الحاج عيسى الا أن اراده قتيلا شهيدا، ومما يلاحــظ أن القاتل قتل على اثر ذلك برضاصة في رأسه قتله المجاهد المدعو بوحتان، وأما أبناؤه فقد لزمتهم النعاسة الى يومنا هذا، تقدم الكلام عليه مستوفى.

وقد ورد المترجم له فى الرواية باسم قاضى الشباب، وهو الاسم الذى يطلقه عليه اخوانه المجاهدون، نظرا لحماسه وشدة بأسه ونشاطه المتزايد، ويلاحظ أيضا من الرواة ان الدفاع ضد بوحمارة يرجع اليه، ويستعمل كل أساليب التأثير لبلوغ الهدف .

وعندما رأى أن حملة الثائر رجعت من بنى توزين، واكتفت بِالذعيرة، أراد عجم عوده ليصبر غور الضغينة التي يكنها القبيلة، فكون وفدا من مائة من الشجعان تحت رياسة رئيس بني حذيفة محمد بن سي عمر وموح أمزيان الاغميرى البوءياشي، وأوصَّى هذا الاخير بأن لا يقطع أمرا دون مشورة الاول، وكان رجلا أعــزل تقوم فصاحة لسانه مقـــام الجحافـــل، وودعهــم عنـــد مــرسى جزيــرة الْنكــور، فلما وصلــوا تلقاهم رجل من قبيلة قلعية ممن كانوا يضالطون بوحمارة، فأعلمهم بأنه قد بيت لهم المكروه، وانهم ان استكانوا اليه قتلهم ليلا، وعند ذلك تقدم الرئيس محمد بن اسمى عمر، وطلب من رفاقه أن لا ينبسوا ببنت شفة الا ما كان من تلبية اشارته عند اللزوم، وأمرهم أن تكون بنادقهم على استعداد لخوض المعركة ولو فى داخــــل القصبة، أما هو فقد قلد خنجراً من صنع محلى وتقدم القوم، فلما أشرفوا على القصبة تلقاهم القائد الاسود قائد الرحى، وكانسوا يدعونه صاحب الوضوء، واستفهمهم عن رحلتهم، وما هو القصد من ذلك، فاجابه محمد بن اسى عمر (تعمية) بأن الوفد قدم ليتمثل أمام السلطان، لتقديم الطاعة ونفى ما يحاكيه الوشاة الحسدة من الاراجيف التي لا أصل لها، واختتم كلامه، بأن وفده لا يعادر القصبة حتى يصطحب معه السلطان، ليزور القبيلة ليقف بنفسه على مدى الطاعة، فانصاغ لذلك واظهر الرضى والقبول، ودخل على مولاه واعلمه بما سمع منه، فخَرج الاذن الى الوفد بأن ينزل ضيفا على الحكومة (بزعمه) وحينتد طلب محمد بن اسبى اعمر الاذن لوفده بأن يذهب الى الوادى جنوب القصبة، ليتوضئوا ويصلوا، وكانت الشمس قد آذنت بالمعيب، فاذن له فلما وصلوا الى الوادي أمرهم محمد بن السى اعمر بأن يجلسوا على الماء كهيئة شرب الحمام الذي يصطف ليشرب، ويكونوا صفا واحدا، وعلى مرأى من حراس القصة كى لا يرتابوا ثم ان ادناهم ينتقل الى اعلاهم، ويتبعه الذي يليه، وهكذا الى أن يغيبوا عن الانظار؛ تدريجيا، وعندما يغيبون يطلقون العنان لارجلهم تعدو فى فيافى «بوعاك» وأمرهم أن لا يبتعد بعضهم عن البعض، استعدادا للطوارى،، حتى اذا دهمهم الأمر وطاردتهم القوة ناجزوهـــا

نلم يتفطن الحراس الا عندما قطعوا مفازة بوعاك فى اتجاه معاكس، فلم منقف الكتائب المطاردة لهم على اثر، وبعد لاى وصلوا الى بنى ورياغا وقصدوا رئيس القبيلة ليجتمعوا بأربعاء أمزورن، وعندما اجتمعوا دخل عليهم شخص مجهول يحمل رسالة فيها طابع السلطان ملاى عبد الحفيظ كان القاضى المذكور يستعمل هذا الاسلوب وهو أنه كان يعد شخصا مجهولا لدى القبيلة ويزوده بكتاب ليدخل على المؤتمر كانه رسول السلطان وكثيرا ما كان يعتمد على هذه الكيفية فى اثارة القبيلة لمملحة المورش العلوى، فيتلقى هذا الكتاب ويقبله أمام أعين الناس ثم يقرؤه كأنه كتاب من عند السلطان، وهكذا كان مؤدى هذه الرسالة ان السلطان مولاى عبد الحفيظ يعلمه بتسيير حملة بقيادة أحد وزرائه، وانه يطلب من القبيلة معونة الحملة والدفاع معها وقيامها قيام رجل واحد لدفع الثائر،

وبينما كانت القبيلة تعلى غليان المرجل، بما بثه فيها من روح النضال، انتصارا للسلطان الشرعى وكان هتافهم بنصره يعلو الى عنان السماء، كان قائد بوحمارة يستحث السير بحملته التى تتكون من طبقات محتلفة، ومن قبائل متجمعة من جبال غياثة جنوبا الى امطالسة وقلعية شمالا، لكى تؤدب الذين شقوا عصى الطاعة، فكانت النهاية المحتومة.

وهكذا انتهت (1) تلك الثورة التي طالت وكبدت الحكومة المعربية خسائر في العدد والعتاد فكانت تلك الهزيمة الشنعاء في وقعة عقدة الارانب في رمضان عام 1320 هـ وكان ابتداء القتال فيها بين الجيش الحكومي الذي يقود قسما منه مولاي عبد السلام الامراني، ويقود القسم الآخر مولاي الكبير ابن مولاي الحسن (الاول)، وقد بدأت المناوشات بينهما في قصبة بني مطير، واعتصم الثائر بجبال غياشة، وقد عزز السلطان مولاي عبد العزيز هذين القائدين بقائدين على رأس المتطوعة (المحلة)، وما كادت وعامله السيد عيسى بن عمر العبدي على رأس المتطوعة (المحلة)، وما كادت الشمس ان تعبب حتى انهزمت قوة الجيش الحكومي، هزمها الثائر

<sup>(1)</sup> قبض على بوحمارة يوم السبت 5 شعبان عام 1327 ه. موافق 21 غشت 1909 ومات يوم الاثنين 13 شتمبر 1909 بفاس .

بمعونة قبائل الحياينة والتسول وغياثة، وغنم أموال الجيش والذهيرة، وكانت نكبة عظيمة لحقت بالجيش، ودخل الجنود فاسا حفاة عراة (1). وفي صفر عام 1321 هـ (193 م) عبأ وز0ير الحربية المهدى بن العربى المنبهى جيشا جرارا من قبائل أقصى سوس وتافلالت جنوبا الى فاس شمالا، بمعونة قائد المسور السيد ادريس بن يعيش ويمم الجيش مدينة تازة، وعسكر بوادى الفضر، وكاد الانتصار ان يتحقق للوزير بفضل شهامة ابى هاشم المدنى السمالاي، لما له من الكلمة السموعة في القبائل المحيطة بتازة، ولكن أعمال الجيش الحكومي الوحشية أثارت الاهالى على الجنود، وانضموا الى الثائر، ولم يفك عنهم الحصار الاحضور مولاى عبد العزيز بنفسه، على رأس جيش، وقد ذاق الجنود للحاصرون الامرين (2) .

ولما استقر الثائر فى سلوان (3) قاد مولاى عرفة جيشا ضخما يعزز به عامل الحكومة على وجدة احمد بن كروم الكناسى، وقد حارب ثائرا آخر يدعى أبا حصيرة اليزناسنى الذى ثار تحت اسم مستعار، وهو مولاى عبد العزيز، وقد انهزم عامل وجدة الكناسى المذكور، وفر حاملا أمتعته ولوازم جيشه الى مدينة معنية حيث عسكر بجنده، واهتبلها بوحمارة فرصة فقصد وجدة جاعلا اياها عاصمة عمله، وقد خطب له على

<sup>(1)</sup> اتحاف اعلام الناس ــ الجزء الاول، وخطوط السيد محمد بن عمر كاتب قائد العيون في ذلك الوقت السيد العربي الشرادي .

<sup>(2)</sup> اتحاف أعلام الناس أيضا .

<sup>(3)</sup> قصبة تمر بها طريق الناضور — مليلية — وتبعد عن الاولى جنوبا بنحو 12 كيلمترات، وهي قصبة منيعة بناها مولاي اسماعيل من جملة ما بنى من القلاع على وادى ملوية والريف سنة 1090 هـ (1680 م) وانزل بها 500 من خيل العبيد بعيالهم، وذلك عندما بني قصبة العيون سيدى ملوك، وقصبة رقادة، ببني يزناسن تحت امرة قائده أبى البقاء العياشي الزواري، وقد اتخذها بوحمارة عاصمة له، ومنها كان يوجه هجماته

منابرها ودقت الطبول، وعزفت الموسيقى بدخوله وخروجه، ولم ينجل عنها الا عندما عزز السلطان جيش معنية ببعثة سياسية، أرسلها عن طريق طنجة، على رأسها السيد احمد الركينة، والسيد احمد عبد الصادق الريفى مستشارا، فنثروا الاموال الطائلة على قبائل انكاد، وعندئذ تخلى عن وجدة، فرجع قافلا الى قصة سلوان، ومن هناك جعل تسيير أعماله الحربية عن خط ملوية مسون، وقد انضم اليه ثمه الطيب بن بوعمامة، وعبد الملك ابن عبد القادر بن محيى الدين الجزائرى ولكنهما انفصلا عنه بعد ذلك وانضما الى قائد بنى بوزكو السيد حمادة حيث شاركا فى مذبحة رجال الثائر بدار القائد حمادة، راجع كتابنا الثائر بدار القائد حمادة، راجع كتابنا الثائر بدار القائد حمادة، راجع كتابنا الثائر بدار القائد عمادة،

وفى دخول سنة 1322 هـ قاد الدنى بن محمد الكلاوى جيشا وتلاقى مع جيش الثائر بقيادته فى سهول مسون ووقعت بينهما معارك، جرح اثناءها الثائر، وبعد برئه دخل تازة من غير قتال يذكر أما قبائل انكاد فانه بعدما أعفى رئيس البعثة السيد احمد الركينة، وحلفه فى الريسة السيد احمد بن عبد الصادق الريفى، وتعزز جانبه بالمال والجيش تمكن من احتلال الغزوات وعجرود والسعدية .

وهذه هي الاعمال الحربية المهمة، التي ذاقت نيها قوة الحكومة وخزينتها الخسائر الجمة .

ومن هذا العرض المجز يتضح عمل قبائل الريف الوسطى فى سبيل النضال عن العرش العلوى وبالاخص قبيلة بنى ورياغل، اذ قضت فى مدة قصيرة وبقوة ضئيلة لا تتعدى قوة شجعان قبائل معدودة، فازالت تلك الغصة التى جعلها الاستعمار مطية لقضاء أغراضه، فكبدته هزيمة شنعاء لم تقم له قائمة بعدها .

انتهى الجزء الاول ويليه الجزء الثانى ان شاء الله مبدأه الصراع العنيف العام ضد الاحتلال الاجنبى في الشمال

الجيزء الاول

| السطسر           | الصفحة         | الـصـواب                                | الفطا                                        |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2                | 6              | فطاحــل                                 | طفاحــل ۰۰۰۰۰۰                               |
| 8                | 6              | اصبلة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         | اصلاحة ١٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| 10               | 7              | الفيدار ٠٠٠٠٠٠                          | العبار ٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| 5                | 18             | السخاصة ١٠٠٠٠                           | البداحة ٠٠٠٠٠                                |
| 15               | 21             | ىقلىسە ، ، ، ، ، ، ، ،                  | بقيلــه ن ن ن ن ن ن                          |
| 16               | 21             | قت لا ٠٠٠٠٠٠٠                           | قتب ال ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                        |
| 15               | 22             | حتفهم ۲۰۰۰ د ۲۰۰۰                       | حتقهــم ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰                          |
| 23               | 23             | ا ف انهم ۱۰۰ ۲۰۰۰ ا                     | فائهو ۲۰۰۰ مانه                              |
| 20               | 34             | اعتنه ۱۰۰۰۰                             | علب ه ۲۰۰۰ ملب                               |
| 23               | 40             | وتیکســاس ۲۰۰۰                          | وتیکسحاص ۰۰۰۰۰۰۰                             |
| 7                | 41             | طريخية ٢٠٠٠٠٠١                          | طريقة ٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| 19               | <del>4</del> 6 | عبد الرحمان ٢٠٠٠٠                       | عبد الله ۲۰۰۰۰۰                              |
| 13               | 52             | البوليي ٠٠٠٠٠٠                          | الــوالى ٠٠٠٠٠٠                              |
| 4<br>5           | 60             | لتاديبهم ٠٠٠٠٠٠٠                        | لتادیهـم۰۰۰۰۰۰                               |
| 5                | 160            | منهم ۲۰۰۰ س                             | المنهسا ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ سانم                     |
| 16               | 61             | الخطــابي ٠٠٠٠٠٠٠                       | الخدابي ۰۰۰۰۰۰۰                              |
| 16               | 69             | القضاة ٠٠٠٠٠٠                           | القضاء ٠٠٠٠٠٠                                |
| 25               | 70             | الكهم ٠٠٠٠٠٠٠                           | المكهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 10               | 75             | يضاهي ٠٠٠٠٠٠                            | يظاهى ٠٠٠٠٠٠                                 |
| 14               | 75             | تضاهی ۰۰ ۰۰ ۰۰                          | تظاهــر ٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| 15               | 77             | اختبر ۲۰۰۰۰۰                            | اختـــي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 22               | 79             | يحضيروا ٠٠٠٠٠٠٠                         | يحصـروا ٠٠٠٠٠٠٠                              |
| 2                | 81             | عبد الرحمان ٠٠٠٠٠٠                      | هِبد الله ۲۰۰۰۰۰۰۰                           |
| 23               | 83<br>84       | السخج                                   | السندج                                       |
| 5<br>4<br>5<br>9 | 86             | تخديثرا ٠٠٠٠٠٠                          | تحــديــر ۲۰۰۰۰۰۰                            |
|                  | 86             | السؤيب ١٠٠٠٠٠٠                          | النارب ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| 9                | 87             | سيفة ٠٠٠٠٠٠                             | بصطنــة ٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| 4                | 87             | الصفاه ل ۲۰۰۰ ۲۰۰۰                      | الفار                                        |
| 16               | 90             | سادقهم ٠٠٠٠٠٠                           | ليناذقهم ٠٠٠٠٠٠                              |
| 24               | 93             | تحـــا ٠٠٠٠٠٠                           | تحـرء ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                            |
| 17               | 75             | الضارجي ٠٠٠٠٠٠                          | الحارجـــي ٠٠٠٠٠٠                            |
| 28               | 100            | الخالبد ٠٠٠٠٠٠                          | الخاليل ٠٠٠٠٠٠                               |
| 8                | 107            | والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | والتـــى                                     |
| 12               | 110            | مطهرا لكل ٠٠٠٠٠                         | مُظهر الكـل ٠٠٠٠٠                            |

الجمرء الاول

| السطر | الصفحية          | الـصـواب                                    | الفط                                          |
|-------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                  |                                             |                                               |
| 18    | 112              | التطبيب ٠٠٠٠٠٠                              | التطييب ٠٠٠٠٠٠٠                               |
| 10    | 119              | کــرط ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | کرطـط ۲۰۰۰۰۰۰۰                                |
| 2     | 121              | ولااــــــذى ٠٠٠٠٠٠٠                        | والسدى ٠٠٠٠٠٠٠                                |
| 21    | 124              | يتوعسدهمم ٠٠٠٠٠                             | يدعوهـم ٠٠٠٠٠٠٠                               |
| 23    | 126              | اذنبے ہے ، ، ، ، ، ، ،                      | ذنیهها ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰    |
| 24    | 128              | يتاهب ١٠٠٠٠٠٠                               | ياتاهـب ٠٠٠٠٠٠٠                               |
| 10    | 129              | درعــين ۲۰۰۰ درعــين                        | ذرعــين ۲۰۰۰۰۰۰۰                              |
| 7     | 132              | فانتقضموا ٠٠٠٠٠٠٠                           | لهانتفضــوا ۰۰۰۰۰۰۰                           |
| 13    | 134              | رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 3     | 1 <del>4</del> 6 | القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | الفصـــل ٠٠٠٠٠٠٠                              |
| 1     | 153              | وكــــان ٠٠٠٠٠٠                             | وکــن ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                          |
| 6     | 162              | نفسیی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | <u>ئفـــس</u> ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                  |
| 24    | 163              | التسرانسه ۲۰۰۰۰۰                            | اتسراله ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| 2     | 174              | بالتعماليم ١٠٠٠٠٠٠                          | بالتعلـم                                      |

# المفهسرس

| الصفحة |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 4      | كلمية                                    |
| 13     | مناضل من بسدی                            |
| 14     | الزعيم ابن عبد الكريم الخطابي            |
| 26     | الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 48     | من هم الخطابيون                          |
| 53     | أجديسر وموقسع القريسة                    |
| 55     | قبيلة بنى ورياغتل مسقط رأس الزعيم        |
| 60     | البيئة التي نشأ فيها ابن عبد الكريم      |
| 64     | اشعاع جامعة القرويين                     |
| 71     | قصة وَجُود ابن عبد الكريم في مليليـــة   |
| 86     | الاسباب الحقيقية لسجنه                   |
| 93     | احتجاج فرنسا على اسبانيا                 |
| 107    | الوسط التاريخي والطبيعي لارضية المعركة   |
| 108    | هجرة قبائل زناتسة للريسف                 |
| 111    | اقليم الحسيمة وموضع المدينسة             |
| 116    | حضارة تاريخية عبر شواطيء الريف           |
| 118    | الوسط الطبيعي لهذا البلد                 |
| 119    | العبرب والنكور                           |
| 120    | الامير ادريس مؤسس مدينة النكور           |
| 135    | محينة بادس                               |
| 141    | أبو العباس احمد الخزرجي                  |
| 146    | تأسيحس مدينحة بادس                       |
| 152    | رباطات المجاهدين على شواطىء البحر الابيض |

### المفسوس

| الصفحة    |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
|           |                                             |
| 157       | الانـــدلس تحيى بـــادس                     |
| 163       | ابن السبعدين الفيلسوف ببادس                 |
| 164       | البورغواطيــون ببــادس                      |
| 165       | على بن العافية البورغواطي والشيخ الحاج حسون |
| 168       | تغلب العسرب على بادس                        |
| 170       | تخريب بادس                                  |
| 171       | مدينة المزمة                                |
| 173       | لجوء الادارسة الى الشمال                    |
| 176       | المنطقــة الاولى لنفوذ الادارســة           |
| 185       | ا <u>لنطق</u> ة الثالثة                     |
| 187       | المرينيون في الريف الامير عبد الحق          |
| 192       | عين الصفا ودولة بنى مدين                    |
| 196       | الوطاسيون في قلعمة تزوضا                    |
| 197       | ثورة عمــر بن يحيى الوطــاسـي               |
| 198       | ابن الاحمر ووساطته عند السلطـــان           |
| 200       | نكبة أولاد الامدير أبي بكسر                 |
| 206       | الوسط الاجتماعي للريف                       |
| 299 — 207 | جماعة من علماء وصلحاء وشرفاء الريف          |
| 343 - 300 | ترجمة أبى يعقوب البادسى                     |
| 344       | نضال مستمر                                  |
| 347       | القـــلاع الخمس أو الجيــوب المأســـورة     |
| 348       | محينية سبتية                                |
| 353       | القاضى عياض والموحدون                       |
| 357       | عبد المومن بن على في السريف                 |
| 360       | نقـود موحديـة في باطن الارض                 |
| 365       | جــزيــرة بــادس                            |
| 333       | <u> </u>                                    |

# 

|        | <del>الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</del> |
|--------|---------------------------------------------------|
| الصفحة |                                                   |
| 368    | وضعيمة احتسلالهما                                 |
| 374    | استغماثة على لسمان الشعمراء                       |
| 376    | جـزيــر النــكـور                                 |
| 377    | محينة مايلية                                      |
| 381    | الجــزر الجعفــريــة                              |
| 382    | الحدود المغربية التاريخية                         |
| 386    | الصحراء المغربية، وادى الذهب والساقية             |
| 408    | الطرق الحربية عند أهالى الشمال                    |
| 415    | المجاهد سيدى محمد أمزيان                          |
| 417    | المجاهد سيدي محمد العروزي                         |
| 424    | المجاهد عبد الكريم الخطابى الاب                   |
| 435    | يوم أغر لنصر العرش العلوى في الريف                |

### المراجع التاريضية

- العبر وديوان المبتدأ والخبر، فى أيام العرب والعجم والبربر لعبد الرحمن بن خلدون توفى سنة 808 هـ (1405 م) .
- الانيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار المعرب ودولة خاس، لاحمد
   ابن الزرع، توفى فى بضع عشر وسبعمائة .
- ــ المسالك والممالك ــ للوزير عبد الله بن عبد العزيز البكــرى ــ تونمى عام 387 هـ (1094 م) .
- \_ كرأريس خطية من نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لمحمد الادريسي، توفي عام 370 هـ (1164 م) .
  - \_ تقويــم المنصـــور ؟
  - \_ المقدمة لابن خلدون .
  - المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف (مخطوط)
  - \_ المعجب فى أخبار المعرب ، لعبد الواحد المراكشي المتوفى عام 625 ه. (227 م) .
- الاستقصاء في أخبار المغرب الاقصى ، لابى العباس احمد بن خالد الناصري .
- ــ سلوة الانفاس ، ومحادثة الاكياس ، لابى عبد الله محمد بن الشيـــخ جعفر الكتاني توفي عام 1345 هـ (1926 م) .
  - \_ مناقب الحاج حسون البقيوى (مخطوطة) .
    - \_ الحلل السندسية للامير شكيب أرسلان.
- \_ ازهار الرياض في أخبار القاضى عياض \_ لابى العباس احمد المقرى.
- ــ نفح الطيب ، من غصن الاندلس الرطيب ــ وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب ، للمقرى التلمساني بـ
  - ــ كتاب العلوم والآداب والفنون فى عهد الموحدين، للاستاذ المنونسي .
- مناقب أبى يعقوب البادسي لابي محمد عبد الله الاوربي قاضي الجماعة بفاس (مخطوط).

- بحث للمرحوم السيد احمد المكناسي مدير خزانة تطوان سابقا، ألقاه في مؤتمر الآثار العربية بفاس .
- الدرر السنية في أخبار السلالة الادريسية للشريف سيدى محمد السنوسي المتوفي سنة 1272 بليبيا .
- ــ البيان المعرب من أخبار المغرب لابى عبد الله محمد المراكشي المعروف بابن عذاري من رجال عام 660 هـ (1270 م) .
- \_ الدرر الله الله محمد الحاج العياشي السكيدرج . الماح العياشي السكيدرج .
  - نيل الابتهاج بتطريز الديباج لابي العباس احمد بابا السوداني .
    - جـ ذوة الاقتباس لابن القاضى .
- ــ درة الحجال ، في اسماء الرجــال لابـي العباس احمد المعروف بابــن القاضي توفي عام 681 هـ (1282 م) .
- \_ روضة النسرين في دولة بنى مسرين لابى الوليد اسماعيل يوسف المعروف بالاحمـر .
- اتحاف اعلام الناس ، فى أخبار جمال مكناس للنقيب عبد الرحمـن ابن زيـدان .
- \_ التاريخ والعبر في نسب آل النبي المختار لسيدى احمد الصديقى الدكري .
  - ــ الدوحـــة لابــن عساكــر .
  - بطل الريف ، لعمرو أبى نصر
  - الروكى لسنيور أنريكى أركيس باللغة الاسبانية .
    - \_ تاريخ تطوان للاستاذ محمد داود ·
    - \_ مذكرات تشرشيل عن الحرب العالمية الثانية .
  - ـ ترتيب المسالك لمعرفة أهل مذهب مالك للقاضى عياض .
    - \_ الحركة الاستقلالية للاستاذ علال الفاسى .
    - \_ قلادة العقيان ، في انساب عرب الزمان للمقريزي .
- \_ زعيم الريف محمد ابن عبد الكريم الخطابي ، للاستاذ محمد العلمي .
  - \_ المنجد الاسباني .



فاذا كان تكلم الكاتب؛ اى كاتب كان عن نفسه ومراحل حياته، يجعله فى حرج نفسانى، فانه من الاترار بالفضل لشيوخه واساتذته، ان لا يمر عليهم مر الكرام، ويغفل ذكرهم ولو فى قائمة .

ولذا عنى لى هنا ذكر اولئك الشيوخ الجهابذة، الذين تدموا لامتهم كل خير ابتغاء فضل الله، وبالاخص اولئك الذين لهـم الفضل الاكبر وانا اتابع تحصيلى في كلية القـرويين في اول عهدها بتنظيم الدراسة فيها تنظيما عصريا ،

### المؤلف (14 دجنبر 1917) شيوخ خارج التنظيم :

1 — الشيخ الآمام، وزير العدل الشريف الحسنى سيدى عبد الرحمان بن القرشى الفلالى (كان فوق الانخراط في التنظيم، ومع ذلك لم ينقطع درسه في القروبين في الحديث الشريف، ولى معه رحلة الى الديار المقدسسة على نفتة المفور له جلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحه، مع شرف المثول المام ملك الحجاز جلالة عبد العزيز عال سعود) .

2 - شيخ الجهاعة ورئيس المجلس العلمى بناس العلامة الاصولى مولاى عبد الله الفضيلى العلوى. (كان نوق الانخراط في التنظيم، ومع ذلك نتد كانت له دروسى في الاصول والنته نضرب اليها أكباد الإيسل).

3 ــ العلامة البليغ سيدى محمد اقصبى، (لم ينخرط فى التنظيم وكانت دروســه مى البيان والبلاغة مريدة مى تحقيقها) .

 4 ــ العلامة القاضى المحقق سيدى السابح (كان قاضيا ومع ذلك نقد انتتن الطلبة والجمهور بدرسه الليلى لسعة اطلاعــه) .

 5 ــ العلامة سيدى محمد الصنهاجى (خارج التنظيم وكان له جولات وتحتبتات مى الاصول) .

### شيوخ داخل التنظيم :

6 \_ العلامة الاصولى المحقق سيدى الطائع بن الحاج (الاصول في التخريجي) .

7 \_ العلامة المحدث سيدى الحسن مزور (الحديث والتفسير في التخريجي) .

8 \_ سيدى الحسين العراقي العلامة النيلسوف (في نقه الزرقاني في التخريجي) .

9 ـ سيدى عبد الرحمن العراتى العلامة الاديب (فالادب والفقه والتاريخ فالتخريجي)
 10 ـ العلامة اللغوى سيدى محمد بن الحاج المعروف بالاعسرج (في اللغة والادب والتساريخ في التخريجي)

11\_ العلامة المنفن سيدى العباس بناني (في المنطق والبيان والجغرافية في التخريجي)

12 العلامة الفقيه سيدى حسن الزرهوني (في فقه الشيخ خليل في التخريجي) .
 13 العلامة الحافظ سيدى عبد العزيز بن الخياط (في المنطق والتاريخ في التخريجي).

12- العلامة النبيه سيدي عبد الطاهري أفي البيان والبلاغة) .

15\_ العلامة الحب ولى الموقت سيدى امحمد العلمي (في الحساب والتوقيت) .

16\_ العلامة النحوى سيدى ابو سعيد المكناسي (في الصرف والحساب) .

17 العلامة المؤلف سيدى بوشتى الصنهاجي (في نقه الشيخ خليل) .

### وفي المرحلة الابتدائية في الريف كان عمدتي :

18 النقیه النحوی سیدی محمد بن محمادی النوزانی الحسانی افی النحو والنقــه والنــوحیـد) .

19 النقيه الموقت سيدى بوشعيب التمسماني (في النحو والنقه والتوحيد) .

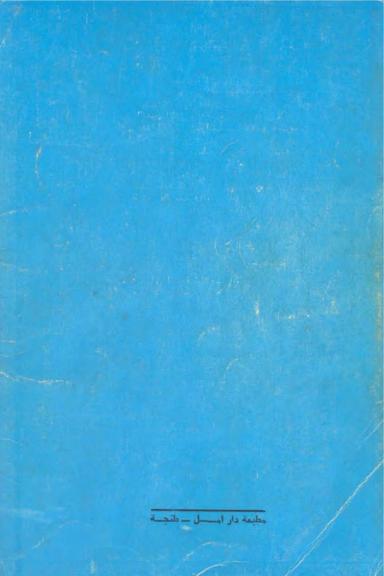